أَلْمَ ﴿ ذَالِكَ أَنْكِتَابُ لاَ رَيْبٌ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّفِينَ أَلذِينَ يُومِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُفِيمُونَ أَلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَفْنَاهُمْ يُنفِفُونَ وَالذِينَ يُومِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ النزِلَ مِن فَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوفِنُونَ الْوَلَيِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبِّهِمْ وَا وَآئِيكَ هُمُ أَنْمُفِلِحُونَ إِنَّ أَلْدِينَ كَقِرُواْ سَوَآةً عَلَيْهِمُ وَ ءَآنذَرْتَهُمُ وَ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُومِنُونَ خَتَمَ أَللَّهُ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصِارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ أُلنَّاسِ مَنْ يَّفُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ أَلاَخِرِ وَمَا هُم بِمُومِنِينَ يُخَادِعُونَ أَللَّهَ وَالذِينَ ءَامَنُوا ۚ وَمَا يُخَادِعُونَ إِلاَّ أَنفِسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضٌّ فَزَادَهُمُ أَلَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يُكَذِّبُونَ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ لاَ تُهْسِدُواْ فِي أَلاَرْضِ فَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْلُ مُصْلِحُونَ ۚ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ أَلْمُفْسِدُونَ وَلَكِ لاَّ يَشْعُرُونَ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ وَ ءَامِنُواْ كَمَا ءَامَلَ أُلنَّاسُ فَالْوَاْ أَنُومِنُ كَمَا ءَامَلَ أُلسَّقِهَآءُ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ أُلسُّهَهَآءُ وَلَكِ لاَّ يَعْلَمُونَّ وَإِذَا لَفُواْ أَلذِينَ ءَامَنُواْ فَالْوَاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَواْ الَىٰ شَيَاطِينِهِمْ فَالْوَاْ إِنَّا مَعَكُمْ وَإِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ أَلَّهُ يَسْتَهْزِكُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ الْوَلَيِكِ أَلَذِينَ إَشْتَرَوُا أَلضَّلَلَةَ بِالْهُدِئ فِمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ \*

﴿ مْنَ هُمَتَلُهُمْ كَمَثَلِ أَلَدِكَ إِسْتَوْفَدَ نَاراً

مَثَلَهُمْ كَمَثَلِ أَلذِ إستَوْفَدَ نَاراً فِلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ, ذَهَبَ أَللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَاتِ لاَّ يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكُمْ عُمْى فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ أَلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِح ءَاذَانِهِم مِّلَ أَلصَّوَاعِي حَذَرَ أَلْمَوْتِ وَاللهُ مُحِيطًا بِالْبِهِرِينَ يَكَادُ أَلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَاۤ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ فَامُوا وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصِلِهِمْ وَإِلَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيرٌ يَكَأَيُّهَا أَلنَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ أَلذِ خَلَفَكُمْ وَالذِينَ مِن فَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّفُونَ ۖ أَلذِى جَعَلَ لَكُمُ أَلاَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ، مِنَ أَلثَّمَرَاتِ رِزْفاً لَّكُمُّ فِلاَ تَجْعَلُواْ لِلهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا قِاتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِّ وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونٍ ألله إِن كُنتُمْ صَادِفِينَ قَإِن لَّمْ تَهْعَلُواْ وَلَن تَهْعَلُواْ قِالَّقُواْ أَلنَّارَ أَلتِي وَفُودُهَا أَلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ الْحِدَّتْ لِلْجِهِرِينَ وَبَشِّرِ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِح مِن تَحْتِهَا ٱلآنْهَارُ كُلَّمَا رُزِفُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْفاً فَالُواْ هَاذَا أَلذِك رُزِفْنَا مِن فَبْلُ وَاتُّواْ بِهِ مُتَشَابِها أُ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مُطهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُون ﴿ رَبِ إِنَّ أَلَّهَ لاَ يَسْتَحْيَ

إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَسْتَحْمِ ۚ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فِمَا فَوْفَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلذِيلَ ءَامَنُواْ فِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا أَلذِينَ كَفِرُواْ فِيَفُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ أَللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ عَثِيراً وَيَهْدِ عِبِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ أَنْهَاسِفِينَ أَلذِينَ يَنفُضُونَ عَهْدَ أَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَافِهِ وَيَفْطَعُونَ مَآ أَمَرَ أَللَّهُ بِهِ ۚ أَنْ يُتُوصَلَ وَيُمْسِدُونَ فِي أَلاَرْضُ الْوَلْمِيكَ هُمُ أَلْخَسِرُونَ كَيْفَ تَكْفِرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ وَ أَمْوَاتاً فَأَحْيِاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمُّ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ أَلذِ عَ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي أَلاَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ آسْتَوِيَ إِلَى أَلسَّمَآءِ فِسَوِّيهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍّ وَهُوَ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمٌ وَإِذْ فَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْيِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْآرْضِ خَلِيقِةٌ فَالْوَا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُّفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ أَلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُفَدِّسُ لَكُّ فَالَ إِنِّيَ أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ألاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى أَلْمَلَيِكَةِ فَفَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَلَوُلاَءِ ال كُنتُمْ صَلدِفِيلَ فَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَآ إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ فَالَ يَتَعَادَمُ أَنْبِينُهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قِلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَالَ أَلَمَ آفُل لَّكُمْ إِنِّيَ أَعْلَمُ غَيْبَ أَلسَّمَا وَاتَ وَالآرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ ﴿ ثَنَ ﴾ وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَلْمِيكَةِ اِسْجُدُواْ ءَلِادَمَ فِسَجَدُواْ تَكْتُمُونَ \*

وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَلْمِيكَةِ اسْجُدُواْ ءَلادَمَ فِسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبِي وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ أَنْجِهِرِينَ وَفُلْنَا يَتَعَادَمُ السَّكُنَ آنتَ وَزَوْجُكَ أَلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِيعْتُمَّا وَلاَ تَفْرَبَا هَاذِهِ إلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ أَلظَّالِمِينَّ فَأَزَلَّهُمَا أَلشَّيْطَانُ عَنْهَا قِأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَفُلْنَا آِهْبِطُواۚ بَعْضُكُمْ لِبَعْض عَدُوُّ <u>ۖ</u> وَلَكُمْ فِي أَلاَرْضِ مُسْتَفَرٌّ وَمَتَاعُ الَّىٰ حِيلَ فَتَلَفِّيْ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ، كَلِمَاتٍ قِتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وَ أَلتَّوَّابُ أَلرَّحِيمٌ فَلْنَا آهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً قَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدى قِمَس تَبِعَ هُداى قِلاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ وَالذِينَ كَهَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَآ ا وْلَيِكَ أَصْحَابُ أَلْبَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ يَلْبَنِحَ إِسْرَآءِيلَ آَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ أَلْتِحَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِتَ اوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاىَ فَارْهَبُونَّ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّفاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُوۤاْ أُوَّلَ كَاهِرٍ بِهُ ء وَلاَ تَشْتَرُواْ بِعَايَاتِي ثَمَناً فَلِيلًا وَإِيَّالَى

<u></u> بَاتَّفُوں

وَلاَ تَلْبِسُواْ أَلْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ أَلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكَوٰةً وَارْكَعُواْ مَعَ أَلرَّ كِعِيلَ أَتَامُرُونَ أُلنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنهُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ أَلْكِتَابٌ أَقِلاَ تَعْفِلُونَ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ الاَّ عَلَى أَلْخَلشِعِينَ أُلذِينَ يَظنُّونَ أَنَّهُم مُّلَفُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَلْبَنِحَ إِسْرَآءِيلَ آذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ أَلْتِحَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى أَنْعَلْمِيلَ وَاتَّفُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِك نَفْسُ عَى نَّفْس شَيْئاً وَلاَ يُفْبَلُ مِنْهَا شَهَاعَةٌ وَلاَ يُوخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنَ -الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ أَنْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَهِي ذَالِكُم بَلَآةٌ مِّل رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ قِرَفْنَا بِكُمْ أَلْبَحْرَ فِأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَفْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسِيْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ إَتَّخَذتُّم أَلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ثُمَّ عَهَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَ -اتَيْنَا مُوسَى أَنْكِتَابٌ وَالْفُرْفَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ \*

وَإِذْ فَالَ مُوسِىٰ لِفَوْمِهِ يَنفَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ وَأَنْفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ أَلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَىٰ بَارِبِكُمْ فَافْتُلُوٓا أَنْفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِيكِمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَإِنَّهُ وَهُوَ أَلتَّوَّابُ أَلرَّحِيمٌ وَإِذْ فُلْتُمْ يَلمُوسِيٰ لَى نُّومِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى أَللَّهَ جَهْرَةً فِأَخَذَتْكُمُ أَلصَّاعِفَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّلُ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ أَلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ أَلْمَلَ وَالسَّلْوِي كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَفْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنْفِسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ فُلْنَا آدْخُلُواْ هَاذِهِ أَلْفَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِيعْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُواْ أَلْبَابَ سُجَّداً وَفُولُواْ حِطَّةٌ يُغْهَرْ لَكُمْ خَطَيبِكُمْ وَسَنَزِيدُ أَلْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ أَلذِينَ ظَلَمُواْ فَوْلًا غَيْرَ أَلذِ فِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى أَلْدِينَ ظَلَمُواْ رِجْزاً مِّنَ أَلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَهْسُفُونَ \*

<sup>﴿</sup> ربع ﴾ وَإِذِ إِسْتَسْفِيٰ مُوسِىٰ لِفَوْمِهِ ،

وَإِذِ إِسْتَسْفِيٰ مُوسِىٰ لِفَوْمِهِ، فَفُلْنَا آضرب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ قِانهَجَرَتْ مِنْهُ إِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً فَدْ عَلِمَ كُلُّ النَّاسِ مَّشْرَبَهُم كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّرْفِ إِللَّهِ وَلاَ تَعْتَوْاْ فِي اللاَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ فَلْتُمْ يَامُوسِي لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَام وَاحِدِ قِادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ أَلاَرْضُ مِنْ بَفْلِهَا وَفِتَّآبِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَ أَ فَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ أُلذِے هُوَ أَدْنِىٰ بِالذِے هُوَ خَيْرٌ إهبِطوا مِصْراً فَإِلَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ أَلذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ أَللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِئَايَاتِ أَللَّهِ وَيَفْتُلُونَ أُلنَّبِيٓءِينَ بِغَيْرِ أَلْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ إِنَّ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَالذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارِىٰ وَالصَّابِينَ مَنَ ـامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِرِ وَعَمِلَ صَلِحاً قِلَهُمْ وَأَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذَ آخَذْنَا مِيثَافَكُمْ وَرَفِعْنَا فَوْفَكُمُ أَلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَاكُم بِفُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّفُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ مِلَا فَضُلُ أَللَهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ وَلَفَدْ عَلِمْتُمُ أَلَذِيلَ إَعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي أَلسَّبْتِ فَفُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ فِرَدَةً خَاسِيِسَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّفِينَ ﴿ ثَنَ ﴾ وَإِذْ فَالَ مُوسِىٰ لِفَوْمِهِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ يَامُرُكُمُ وَ

وَإِذْ فَالَ مُوسِىٰ لِفَوْمِهِ ۚ إِنَّ أَلَّهَ يَامُرُكُمُ ۚ أَن تَذْبَحُواْ بَفَرَةً فَالْوَاْ أَتَتَّخِذْنَا هُزُواً فَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن آكُونَ مِنَ أَلْجَلِهِلِينَ فَالُواْ اوْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَّ فَالَ إِنَّهُ لِيَفُولُ إِنَّهَا بَفَرَةٌ لاَّ قِارِضٌ وَلاَ بِكُرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكَ قِافِعَلُواْ مَا تُومَرُونَ فَالُواْ احْدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا فَالَ إِنَّهُ لِيَفُولُ إِنَّهَا بَفَرَةٌ صَفْرَاءُ فَافِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ أَلنَّا ظِريلَ فَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّس لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ أَلْبَفَرَ تَشَلْبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ أَللَّهُ لَمُهْتَدُونَ فَالَ إِنَّهُ مِنْولُ إِنَّهَا بَفَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ تُثِيرُ أَلاَرْضَ وَلاَ تَسْفِي أَلْحَرْثَ مُسَلَّمَةُ لا شِيَةً فِيهَا فَالُوا أَلْلَ جِينْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَهْعَلُونَ وَإِذْ فَتَلْتُمْ نَهْساً قِادًا رَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ۚ فَفُلْنَا إَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَالِكَ يُحْ إِللَّهُ أَلْمَوْتِي وَيُرِيكُمُ وَ ءَايَلِتِهِ عَلَّكُمْ تَعْفِلُونَ ثُمَّ فَسَتْ فُلُوبُكُم مِّلَ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوَ آشَدُّ فَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَهَجَّرُ مِنْهُ الْآنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّفَّىٰ فَيَخْرُجُ مِنْهُ أَلْمَآءٌ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ أَللَّهِ وَمَا أُللَّهُ بِغَامِل عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُتُومِنُواْ لَكُمْ وَفَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَّمَ أُللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَفَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿حزب ﴾ وَإِذَا لَفُواْ أَلذِينَ ءَامَنُواْ فَالُوٓاْ ءَامَنَّا

وَإِذَا لَفُواْ أَلْذِيلَ ءَامَنُواْ فَالْوَاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ وَإِلَىٰ بَعْض فَالْوَاْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ أَلَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمُّ وَأَفَلاَ تَعْفِلُونَ أَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ وَ الْمِيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ أَنْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيُّ وَإِنْ هُمْ وَ إِلاَّ يَظُنُّونَ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ أَنْكِتَنبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَفُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ أَللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ، ثَمَناً فَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتَ آيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَفَالُواْ لَى تَمَسَّنَا أَلنَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً فَلَ آتَّخَذتُّمْ عِندَ أَللَّهِ عَهْداً قِلَنْ يُخْلِفَ أَللَّهُ عَهْدَهُ وَ أَمْ تَفُولُونَ عَلَى أُللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ بَلِيٰ مَن كَسَبَ سَيِّيَّةً وَأَحَاطَتْ بِهِ ع خَطِيٓئَتُهُ وَالْوَلَيِكَ أَصْحَابُ أَلَبَّار هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أُلصَّالِحَاتِ الوَّلَيِكَ أَصْحَابُ أَلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذَ آخَذْنَا مِيثَاق بَنِح إِسْرَآءِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاًّ أَللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِكَ أَلْفُرْبِي وَالْيَتَامِيٰ وَالْمَسَاكِينَ وَفُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكُوٰةً ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ وَ إِلاَّ فَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَّ وَإِذَ آخَذْنَا مِيثَافَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفِسَكُم مِّل دِيْرِكُمْ ثُمَّ أَفْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَــُولُآءِ تَفْتُلُونَ أَنفِسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ قِرِيفاً مِّنكُم مِّس دِيارِهِمْ تَظَّاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْاثْمِ وَالْعُدُوالِ

وَإِن يَّاتُوكُمْ وَالسَّرِي تُقِلدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ وَإِخْرَاجُهُمُّ وَاللَّهُمُّ وَاللَّهُم أَقِتُومِنُونَ بِبَعْضِ أَنْكِتَكِ وَتَكْفِرُونَ بِبَعْضٌ قِمَا جَزَآءُ مَنْ يَتَقْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ وَ إِلاَّ خِزْى فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا وَيَوْمَ أَلْفِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ أِلْعَذَابِ وَمَا أَللَّهُ بِغَلِمِل عَمَّا يَعْمَلُونَ أُوْلَيِكِ أَلْدِينَ إَشْتَرَوْا أَلْحَيَوْةَ أَلدُّنْيا بِالآخِرَةِ قِلَا يُخَبَّفُ عَنْهُمُ أَنْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ وَلَفَدَ ـ اتَيْنَا مُوسَى أَنْكِتَكِ وَفَهَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِالرُّسُلُّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ أَلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ أَلْفُدُسُّ أَفِكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوِي أَنْفُسُكُمُ إَسْتَكْبَرْتُمْ فَهَرِيفاً كَذَّبْتُمْ وَهَرِيفاً تَفْتُلُونَ وَفَالُواْ فُلُوبُنَا غُلُكُ بَل لَّعَنَهُمُ أَلَّهُ بِكُهْرِهِمْ فَفَلِيلًا مَّا يُومِنُونَ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ أَلَّهِ مُصَدِّقٌ لِيّمًا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن فَبْلُ يَسْتَهْتِحُونَ عَلَى أَلْذِينَ كَهَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَهَرُواْ بِهُ عَلَى أَلْكِ مِلْ اللَّهِ عَلَى أَلْكِ مِرِيلَ بِيسَمَا آشْتَرَوْا بِهِ ۚ أَنْهُ سَهُمُ ۚ أَنْ يَكُهُرُواْ بِمَا أَنْزَلَ أَللَّهُ بَغْياً آنْ يُنَزَّلَ أَللَّهُ مِن قَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - قِبَآءُو بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِ وَلِلْبِ هِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينَّ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ وَ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ أَللَّهُ فَالُواْ نُومِنُ بِمَآ النزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَةٌ، وَهُوَ أُنْحَقُّ مُصَدِّفاً لِيّما مَعَهُمٌ فُلْ قِلِمَ تَفْتُلُونَ أَنْبِيَّآءَ أَللَّهِ مِن فَبْلَ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ۞

وَلَفَدْ جَآءَكُم مُّوسِي بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إَتَّخَذتُّمُ أَلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ وَإِذَ آخَذْنَا مِيثَنفَكُمْ وَرَبَعْنَا بَوْفَكُمُ أَلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَاكُم بِفُوَّةٍ وَاسْمَعُوَّا فَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَالشُّرِبُواْ فِي فُلُوبِهِمُ أَنْعِجْلَ بِكُهْرِهِمْ فُلْ بِيسَمَا يَامُرُكُم بِهِ ۚ إِيمَانُكُمُ وَ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ فُلِ إِن كَانَتْ لَكُمُ أَلدَّارُ أَلاَ خِرَةً عِندَ أَللَّهِ خَالِصَةً مِّس دُونِ أِلنَّاسِ مَتَمَنَّوا أَنْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِفِينَّ وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِمَا فَدَّمَتَ آيْدِيهِمْ وَالله عَلِيمْ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ وَ أَحْرَصَ أَلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ أَلَذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ أَنْعَذَابِ أَنْ يُتَعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ فُلْ مَن كَانَ عَدُوّاً لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ فَلْبِكَ بِإِذْنِ أَلَّهِ مُصَدِّفاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرِى لِلْمُومِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلهِ وَمَلَيِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنْيِلَ فَإِنَّ أَلَّهَ عَدُقٌ لِّلْجُهِرِينَ وَلَفَدَ آنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍّ وَمَا يَكْفِرُ بِهَآ إِلاَّ أَلْهَاسِفُونَ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً نَّبَذَهُ وَبِينٌ مِّنْهُم بَلَ آكْتَرُهُمْ لاَ يُومِنُونَ \*

﴿ مْنَ ﴾ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ أَللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ أِللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ قِرِيقٌ مِّن ألذِينَ اوتُواْ الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَآءَ ظَهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ أَلشَّيَاطِيلُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانٌ وَمَا كَهَرَ سُلَيْمَانٌ وَلَكِنَّ أَلشَّيَاطِينَ كَهَرُواْ يُعَلِّمُونَ أَلنَّاسَ أُلسِّحْرَ وَمَآ النَّزِلَ عَلَى أَنْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنَ آحَدٍ حَتَّىٰ يَفُولاً إِنَّمَا نَحْلُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّفُونَ بِهِ بَيْنَ أَنْمَرْءِ وَزَوْجِهُ وَمَا هُم بِضَآرِينَ بِهِ مِنَ آحَدٍ الاَّ بِإِذْنِ أَلَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْهَعُهُمُّ وَلَفَدْ عَلِمُواْ لَمَ إِشْتَرِيْهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِيسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ ٤ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ وَلَوَ آنَّهُمْ وَ ءَامَنُواْ وَاتَّفَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ إِللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ يَكَأَيُّهَا ألذين ءَامَنُواْ لاَ تَفُولُواْ رَاعِنَا وَفُولُواْ النظرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْجَاهِرِينَ عَذَابُ آلِيمٌ مَّا يَوَدُّ أَلذِينَ كَهَرُواْ مِنَ آهْلِ أَنْكِتَابِ وَلاَ أَنْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُم وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَآءً وَاللَّهُ ذُو أَلْفَضْلِ أَلْعَظِيمٍ \*

﴿ صَفَ ﴾ مَا نَنسَخْ مِنَ - ايَةٍ آوْ نُنسِهَا نَاتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ

مَا نَنسَخْ مِنَ -ايَةٍ آوْ نُنسِهَا نَاتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَٱ أَلَمْ تَعْلَمَ آنَّ أَللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ فَدِيرٌ آلَمْ تَعْلَمَ آنَّ أَللَّهَ لَهُ مُلْكُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ إِللَّهِ مِنْ وَالِيِّ وَلا نَصِيرٍ آمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ حَمَا سُيِلَ مُوسِىٰ مِن فَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدُّلِ أَنْكُفِرَ بِالْإِيمَانِ فَفَد ضَّلَّ سَوَآءَ أُلسَّبِيلٌ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ آهُلِ أَنْكِتَكِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ حُقَّاراً حَسداً مِّن عِندِ أَنفِسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَلْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْهَحُواْ حَتَّىٰ يَاتِيَ أَلَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِلَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ وَأَفِيمُواْ ألصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكَوٰةً وَمَا تُفَدِّمُواْ لَلانفِسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ أُللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَفَالُواْ لَنْ يَّدْخُلَ أَلْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً آوْ نَصَارِى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ فُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ وَإِن كُنتُمْ صَادِفِيلَ بَلِي مَنَ آسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فِلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ وَفَالَتِ أَنْيَهُودُ لَيْسَتِ أَلنَّصَارِىٰ عَلَىٰ شَعْءِ وَفَالَتِ أُلنَّصَارِىٰ لَيْسَتِ أَلْيَهُودُ عَلَىٰ شَعْءِ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ كَذَالِكَ فَالَ أُلذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ فَوْلِهِمْ قِاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ \*

﴿ ثَنَ ﴾ وَمَنَ آظُلُمُ مِمَّ مَّنَعَ مَسَاجِدَ أَللَّهِ

وَمَنَ آظْلَمُ مِشَ مَّنَعَ مَسَاجِدَ أُللَّهِ أَنْ يُتَذْكَرَ فِيهَا آسْمُهُ، وَسَعِيٰ فِي خَرَابِهَأُ الوَّلَيِكَ مَا كَانَ لَهُمُ وَأَنْ يَتْدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآيِهِينَ لَهُمْ فِي أَلدُّنْيا خِزْى وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ وَلِلهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فِثَمَّ وَجْهُ أَللَّهُ إِلَّ أَللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمٌ وَفَالُواْ إِتَّخَذَ أَللَّهُ وَلَدا أَ سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِّ كُلُّ لَّهُ فَانِتُونَّ بَدِيعُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَإِذَا فَضِيْ أَمْراً فَإِنَّمَا يَفُولُ لَهُ وَكُنَّ فِيَكُونُ وَفَالَ ٱلذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا أَللَّهُ أَوْ تَاتِينَآ ءَايَةٌ كَذَالِكَ فَالَ أَلذِينَ مِن فَبْلِهِم مِّثْلَ فَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ فُلُوبُهُمْ فَدْ بَيَّنَّا أَلاَيَاتِ لِفَوْم يُوفِنُونَ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلاَ تَسْئَلْ عَن اَصْحَابِ أَلْجَحِيم وَلَى تَرْضِىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلاَ ٱلنَّصَارِىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمُّ فَلِ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ أَلْهُدِى وَلَيِسِ إِتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ أَلذِك جَآءَكَ مِنَ أَلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ أُللَّهِ مِنْ وَّلِيِّ وَلاَ نَصِيرٍ إلذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ أَلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَوَتِهِ ۚ أُوْلَيِكَ يُومِنُونَ بِهُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ ۚ فَا وَلَمْ أَلْخَاسِرُونَ يَلبَنِحَ إِسْرَآءِيلَ آفْكُرُواْ نِعْمَتِيَ أَلتِحَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى أَلْعَالَمِينَ وَاتَّفُواْ يَوْما ٓ لا ّ تَجْزِح نَفْسُ عَى نَّفْسِ شَيْعا ٓ وَلا يُفْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنْهَعُهَا شَهَاعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ رَبُّ وَإِذِ إِبْتَلِيْ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ إِبْتَلِيْ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي فَالَ لا يَنَالُ عَهْدِى أَلظَّالِمِين وَإِذْ جَعَلْنَا أَلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخَذُواْ مِن مَّفَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّيٌّ وَعَهِدْنَآ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرًا بَيْتِي لِلطَّآبِهِينَ وَالْعَاكِمِينَ وَالرُّكَّعِ أِلسُّجُودِ وَإِذْ فَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ إِجْعَلْ هَاذَا بَلَداً ـامِناً وَارْزُقَ آهْلَهُ مِنَ أَلثَّمَرَ اتِ مَن امَن مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَهَرَ قِاءُمَتِّعُهُ فَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ أَلَبَّارِّ وَبِيسَ أَلْمَصِيرٌ وَإِذْ يَرْفِعُ إِبْرَاهِيمُ أَلْفَوَاعِدَ مِنَ أَلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَفَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ المَّةَ مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَّا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ أَلتَّوَّابُ أَلرَّحِيمٌ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ وَ ءَايَلِتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ أَلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِيهِمُ وَإِنَّكَ أَنتَ أَنْعَزِيزُ أَنْحَكِيمٌ وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَهِة نَهْسَةُ, وَلَفَدِ إصْطَهَيْنَهُ فِي أَلدُّنْيِا ۖ وَإِنَّهُ, فِي أَلاَخِرَةِ لَمِنَ أُلصَّالِحِينَ إِذْ فَالَ لَهُ رَبُّهُ وَ أَسْلِمٌ فَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ أَنْعَالَمِينَ وَأَوْ صِي بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْفُوبُ يَابَنِي إِلَّ أَلَّهَ إَصْطَهِىٰ لَكُمُ أَلدِّينَ فِلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ \* ﴿ مْنَ﴾ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْفُوبَ أَنْمَوْتُ

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْفُوبَ أَلْمَوْتُ إِذْ فَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدُّ عَالُواْ نَعْبُدُ إِلْهَكَ وَإِلَّهَ ءَابَآيِكَ إِبْرَ هِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلْهَا وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ الْمَّةُ فَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا حَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَفَالُواْ كُونُواْ هُوداً آوْ نَصَارِيٰ تَهْتَدُوًّا فَلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَ هِيمَ حَنِيهِ أَ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فُولُوٓا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ النِّزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ النِّزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا الوتِي مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَمَا الوتِي أَلنَّبِيٓ وُمَ الرَّبِّهِمْ لا نُهَرِّفُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْلُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنَ امَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَد إِهْتَدَوًّا وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِفَافٍّ فَسَيَكْمِيكُهُمُ أَللَّهُ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ أَنْعَلِيمٌ صِبْغَةَ أَللَّهِ وَمَنَ آحْسَلُ مِنَ أَللَّهِ صِبْغَةٌ وَنَحْلُ لَهُ عَلِيدُونَ فَلَ آتُحَآجُّونَنَا فِي أَللَهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ وَأَعْمَالُكُمْ وَنَحْلُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ يَفُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَالآسْبَاطَ كَانُواْ هُوداً آوْ نَصَارِي فَلَ -آنتُمُ وَأَعْلَمُ أَمِ إِللَّهُ وَمَنَ آظْلَمُ مِصَّ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ أُللَّهِ وَمَا أُللَّهُ بِغَلِمِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ المَّةُ فَدْ خَلَتْ لَهَا مَا حَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم وَلاَ تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* ﴿حزب﴾ سَيَفُولُ أَلسُّهَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاس

سَيَفُولُ أَلسُّهَهَآءُ مِنَ أَلنَّاسِ مَا وَلِّيهُمْ عَن فِبْلَتِهِمُ أَلتِي كَانُواْ عَلَيْهَا فَل لِلهِ أَنْمَشْرِفُ وَانْمَغْرِبُ يَهْدِے مَنْ يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَفِيمُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمُ وَ الْمَلَةُ وَسَطاً لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى أَلنَّاسِ وَيَكُونَ أَلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا أَلْفِبْلَةَ أَلْتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ أَلرَّسُولَ مِمَّنْ يَّنفَلِبُ عَلَىٰ عَفِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اللَّ عَلَى أَلذِيلَ هَدَى أَللَّهُ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُّ وَإِلَّ أُللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ فَدْ نَرِئ تَفَلُّبَ وَجْهِكَ فِي أَلسَّمَآءِ فَلنُولِّيَنَّكَ فِبْلَةً تَرْضِيْهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامٌ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ قِوَلُّواْ وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِلَّ أَلذِيلَ اوتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا أَلَّهُ بِغَامِل عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَيْنَ آتَيْتَ ٱلذِينَ اوْتُواْ أَلْكِتَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ فِبْلَتَكُّ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعِ فِبْلَتَهُمُّ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ فِبْلَةَ بَعْضٌ وَلَيِسِ إِتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ أَلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذآ لَّمِنَ أَلظَّالِمِينَّ أَلذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ أَلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُم وَإِنَّ مِرِيفاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ أَنْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنْحَقُّ مِن رَّبِّكَ قِلاً تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ<sup>®</sup>

وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُوَ مُوَلِّيهَا فِاسْتَبِفُواْ أَلْخَيْرَاتِّ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَاتِ بِكُمْ أَللَّهُ جَمِيعاً ۚ إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامٌ وَإِنَّهُ لَلْحَقِّ مِن رَّبِّكَ وَمَا أَللَّهُ بِغَامِل عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامٌ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِنَيلا آيكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً الا ألذين ظلَمُواْ مِنْهُمْ قِلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِاتِمَّ نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ وَلَوَلًا مِّنكُمْ ءَايَلِتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ أَنْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِحَ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ إِنَّ أَللَّهَ مَعَ أَلصَّابِرِينَ وَ لاَ تَفُولُواْ لِمَنْ يُتُفْتَلُ فِي سَبِيلِ أِللَّهِ أَمْوَاتُ آبَلَ آحْيَآةٌ وَلَكِ لاَّ تَشْعُرُونَ وَ لَنَبْلُوَنَّكُم بِشَعْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَفْص مِّنَ ٱلْآمْوَالِ وَالْآنْفِسِ وَالثَّمَرَ اتُّ وَبَشِّرِ أَلصَّابِرِينَ أَلذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ فَالْوٓ ا إِنَّا لِلهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الْوَلَمِيكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَالْوَلَمِيكَ هُمُ أَلْمُهْتَدُونَ \*

﴿ رَبِعِ ﴾ إِنَّ أَلصَّهَا وَالْمَرْ وَةَ مِن شَعَلَيِرِ أَللَّهِ

إِنَّ ٱلصَّفَا وَالْمَرْ وَةَ مِن شَعَنْيِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُو إعْتَمَرَ فِلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً قِإِنَّ أَللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ انَّ ألذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَالْهُدِىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ هِ إِلْكِتَكِ الْوَلْمِيكَ يَلْعَنْهُمُ أَلَّهُ وَيَلْعَنُّهُمُ أَللَّهِنُونَ إِلاَّ أَلذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَا وْلَيِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِم وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ ٱلذِيلَ حَقِرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُقَّارُ اوْتَلَيِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ أَللَّهِ وَالْمَلْمَيِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَلِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَبَّفُ عَنْهُمُ أَنْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِلْهَ كُمْ وَإِلَّهُ وَاحِدُّ لاَّ إِلَّهَ إِلاَّ هُو ۚ أُلرَّحْمَالُ أُلرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْق أُلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَفِ أَليْلِ وَالنَّهِارِ وَالْفُلْكِ أَلتِي تَجْرِك مِي أَلْبَحْرِ بِمَا يَنْفِعُ أَلنَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ أُللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّآءٍ فِأَحْيِا بِهِ إَلاَ رْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ أُلرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ أَلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَالآرْضِ وَلاَيْتِ لِّفَوْم يَعْفِلُونَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَّتَّخِذُ مِن دُونِ أِللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ أِللَّهِ وَالذِينَ ءَامَنُوۤ الْهَدُّ حُبّاً لِّلهِ وَلَوْ تَرَى أَلذِينَ طَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ أَلْعَذَابَ أَنَّ أَلْفُوَّةَ لِلهِ جَمِيعاً وَأَنَّ أَلَّهَ شَدِيدُ أُلْعَذَابٍ

إِذْ تَبَرًّا أَلْدِينَ آتُّبِعُواْ مِنَ أَلْدِينَ إِتَّبَعُواْ وَرَأُواْ أَلْعَذَابَ وَتَفَطَّعَتْ بِهِمُ أَلْاَسْبَكُ ۗ وَفَالَ أَلْذِينَ إِتَّبَعُواْ لَوَ آنَّ لَنَا كَرَّةً فِنَتَبَرًّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ أَللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ أُلبَّارً يَنَأَيُّهَا أَلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي أَلاَرْضِ حَلَلًا طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطْوَاتِ أَلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيلٌ إِنَّمَا يَامُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَن تَفُولُواْ عَلَى أُللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ إِتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ أَللَّهُ فَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَنْهَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لاَ يَعْفِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ أَلَّذِينَ حَقِرُواْ كَمَثَلِ أَلذِك يَنْعِق بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَآءً وَنِدَآءً صُمٌّ بُكُمْ عُمْى قِهُمْ لاَ يَعْفِلُونَ يَكَأَيُّهَا ألذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَفْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلهِ إِن كُنتُمْ وَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ أَلْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ الهِلَّ بِهِ عِنْدِرِ أَللَّهِ قَمَلُ الشُّوعَيْرَ بَاغِ وَلاَ عَادِ قِلا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ أَلَّهَ غَهُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ أَلذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ أَللَّهُ مِنَ أَلْكِتَابٍ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَناً فَلِيلًا اوْلَيْكِ مَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ وَ إِلاَّ أَلنَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ أَلَّهُ يَوْمَ أَنْفِيَهُمْ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ اوْلَيْكِ أَلدِين آشْتَرَوْا أَلضَّلَلَةَ بِالْهُدِى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْهِرَةِ فِمَآأَصْبَرَهُمْ عَلَى أَلبَّارَّ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ نَزَّلَ أَنْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ أَلْذِينَ إَخْتَلَهُواْ فِي أَنْكِتَابِ لَفِي شِفَافٍ ﴿ نصف ﴾ لَّيْس أَلْبِرُّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ فِبَلَ ٱلْمَشْرِفِ وَالْمَغْرِبِ بَعِيدٍۛ لَّيْسَ أَنْبِرُّ أَن تُولُّواْ وَجُوهَكُمْ فِبَلَ أَنْمَشْرِفِ وَالْمَغْرِبُّ وَلَكِي إَنْبِرُّ مَن ـامَن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِرِ وَالْمَلْمِيكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيْمِينَ وَءَاتَى أَلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ع ذَوِ الْفُرْبِي وَالْيَتَامِي وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ أَلسَّبِيلِ وَالسَّآبِلِينَ وَفِي أَلرِّفَابِ وَأَفَامَ أُلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى أُلزَّكُوٰةً وَالْمُوفِونَ بِعَهْدِهِمُ ۚ إِذَا عَلَهَدُواۚ وَالصَّلِيرِينَ فِي أَلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيلَ أَنْبَأْسُ الوَّلَيِكَ أَلذِيلَ صَدَفُوًّا وَالوَّلَيِكَ هُمُ أَنْمُتَّفُولَ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ أَنْفِصَاصُ فِي أَنْفَتْلَيَّ أَنْحُرٌّ بِالْحُرِّ وَانْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثِيٰ بِالْأَنْثِيْ فَمَنْ عُقِيَ لَهُ مِنَ آخِيهِ شَعْةٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآةُ الَّيْهِ بِإِحْسَلُ ذَالِكَ تَخْفِيتُ مِّل رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ إِعْتَدِىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ آلِيمٌ وَلَكُمْ فِي أَنْفِصَاصِ حَيَوْةٌ يَنَا وْلِي أَلاَنْبَنِ لَعَلَّكُمْ تَتَّفُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ وَ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ أَلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً إِلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَفْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَفّاً عَلَى أَلْمُتَّفِين قَمَلُ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ وَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَلذين يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ أُلَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ قَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَماً آوِ اثْماً قِأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فِلْ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَئَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ أَلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى أَلذِينَ مِن فَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّفُونَ أَيَّاماً مَّعْدُودَ اتِّ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً آوْ عَلَىٰ سَقِرٍ قِعِدَّةٌ مِّنَ آيَّام اخْرَ وَعَلَى أَلذِينَ يُطِيفُونَهُ وِدْيَةُ طَعَامِ مَسَكِينَ فِمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فِهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمُ وَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞

<sup>﴿</sup> ثَنَ ﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ أُلذِكَ النِلَ فِيهِ إِلْفُرْءَانُ

شَهْرُ رَمَضَانَ أَلذِ عَالنزِلَ فِيهِ أَنْفُرْءَانُ هُدئَ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ أَنْهُدِي وَالْفِرْفَانَّ فِمَن شَهِدَ مِنكُمُ أَلشَّهْرَ فِلْيَصُمْةُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً آوْ عَلَىٰ سَهَرٍ هَعِدَّةٌ مِّنَ آيًّام اخَرَّ يُرِيدُ أَللَّهُ بِكُمْ أَلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ أَنْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ أَنْعِدَةً وَلِتُكَبِّرُواْ أَللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدِيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِكِ عَنِّي فَإِنِّي فَرِيبٌ اجِيبُ دَعْوَةَ أَلدَّاعِ عَنِّي فَإِنِّي فَرِيبٌ اجِيبُ دَعْوَةَ أَلدَّاعِ عَ إِذَا دَعَانِّ عَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُومِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ الْحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ أُلصِّيَامِ أُلرَّقِتُ إِلَىٰ نِسَآيِكُمْ هُلَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُلَّ عَلِمَ أَللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنهُسَكُمْ فِتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَهَا عَنكُمْ فَالْمَلَ بَلْشِرُوهُلَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ أَلَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ أَلْخَيْطُ أَلاَ بْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ أَلاَ سُوَدِ مِنَ ٱلْهَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ أَلصِّيَامَ إِلَى أَليْلُ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِمُونَ فِي أَلْمَسَاجِدٌ تِلْكَ حُدُودُ أَللَّهُ فَلاَ تَفْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّفُونَ ۗ وَلاَ تَاكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى أَلْحُكَّامِ لِتَاكُلُواْ فِرِيفاً مِّنَ آمُوالِ أَلنَّاسِ بِالِاثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ \* ﴿ رَبِعِ ﴾ يَسْئَلُونَكَ عَنِ أَلاَ هِلَّةٍ

يَسْعَلُونَكَ عَنِ أَلاَهِلَّةٌ فُلْ هِيَ مَوَ فِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ أَلْبِرُّ بِأَن تَاتُواْ أَلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِي أَلْبِرٌ مَنِ إِتَّفِيْ وَاتُواْ أَلْبُيُوتَ مِنَ آبْوَ بِهَا وَاتَّفُواْ أَلَّهَ لَعَلَّكُمْ تُهْلِحُونَ وَفَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ الذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوًّا إِنَّ أَللَّهَ لاَ يُحِبُّ أَلْمُعْتَدِينَ وَافْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِهْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْهِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ أَلْفَتْلُ وَلاَ تُفَاتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُفَاتِلُوكُمْ فِيهِ قَإِن فَاتَلُوكُمْ فَافْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَآءُ أَنْكِفِرِينَ قِإِنِ إِنتَهَوْاْ قِإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَفَلْتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ أَلدِّينُ لِلهُ فَإِن إِنتَهَوْا فِلاَ عُدُونَ إِلاَّ عَلَى أَلظَّالِمِينَ أَلشَّهْرُ أَلْحَرَامُ بِالشَّهْرِ أَلْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ فِصَاصَّ فِمَ إعْتَدِىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا إَعْتَدِىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّفُواْ أَلَّهَ وَاعْلَمُوۤاْ أَلَّا ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّفِيلَ وَأَنفِفُواْ هِ سَبِيلِ أَللَّهِ وَلاَ تُلْفُواْ بِأَيْدِيكُمْ وَ إِلَى أَلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوٓا ۚ إِلَّ أَللَّهَ يُحِبُّ أَلْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّواْ أَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهَ قِإِنَ احْصِرْتُمْ قِمَا إَسْتَيْسَرَ مِنَ أَلْهَدْي وَلاَ تَحْلِفُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَنْهَدْىٰ مَحِلَّةٌ، فِمَ كَانَ مِنكُم مَّريضاً آوْ بِهِ ٤ أَذِيَّ مِّس رَّأْسِهِ عَهِدْيَةٌ مِّس صِيَام آوْ صَدَفَةٍ آوْ نُسُكٍّ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَس تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى أَلْحَجِّ فِمَا إَسْتَيْسَرَ مِنَ أَلْهَدْي \*

﴿ غُن﴾ قِمَ لَّمْ يَجِدْ قِصِيامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي أَلْحَجّ

قِمَ لَّمْ يَجِدْ قِصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّام فِي أَلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَ لَّمْ يَكُنَ آهْلُهُ وَخَاضِرِكِ أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامِ وَاتَّفُواْ أَلَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ شَدِيدُ أَلْعِفَابٍ أَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتُّ قِمَى قِرَضَ فِيهِنَّ أَنْحَجَّ قِلا رَقِثَ وَلاَ فِسُوفَ وَلاَ جِدَالَ فِي أَنْحَجَّ وَمَا تَهْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ أَللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِلَّ خَيْرَ أَلزَّادِ التَّفْوِي وَاتَّفُونِ يَنَا ولِي أَلاَ لْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ آن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِس رَّبِّكُمْ قِإِذَا أَقِضْتُم مِّنْ عَرَقِكِ قِاذْكُرُواْ اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ الْحَرَامُ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدِيْكُمْ وَإِن كُنتُم مِن فَبْلِهِ عَلَى أَنظَآلِينَ ثُمَّ أَهِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَهَاضَ أَلنَّاسٌ وَاسْتَغْهِرُواْ أَللَّهَ إِلَّ أَللَّهَ غَهُورٌ رَّحِيمٌ قِإِذَا فَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ قِاذْكُرُواْ أَللَّهَ كَذِكْرِكُمْ وَ اَبَآءَكُمْ وَ أَوَ آشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ أُلنَّاسِ مَنْ يَّفُولُ رَبَّنَا وَالنَّا فِي أَلدُّنْيِا وَمَا لَهُ فِي أَلاَ خِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَمِنْهُم مَّنْ يَّفُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي أَلدُّنْيِا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِنَا عَذَابَ أَلَبَّارِ الْوَلْمِيكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ أَلْحِسَابٍ \*

﴿ حزب ﴾ وَاذْكُرُو أَللَّهَ هِيحَ أَيَّامٍ مَّعْدُودَ اتَّ

وَاذْكُرُوا أَللَّهَ فِي أَيَّام مَّعْدُودَ اتِّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَّرَ فِلْآ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن إِتَّفِي وَاتَّفُواْ أَلَّهَ وَاعْلَمُوۤاْ أَنَّكُمُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ أُلنَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ فَوْلُهُ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا وَيُشْهِدُ أَلَّهَ عَلَىٰ مَا فِي فَلْبِهِ، وَهُوَ أَلَدُّ أَلْخِصَامٌ وَإِذَا تَوَلِّىٰ سَعِىٰ فِي أِلاَرْضِ لِيُهْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ أَنْحَرْثَ وَالنَّسْلُّ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ أَنْفَسَادُّ وَإِذَا فِيلَ لَهُ إِنَّهِ أَخَذَتْهُ أَنْعِزَّةً بِالِاثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمٌ وَلَبِيسَ أَنْمِهَادُ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَّشْرِكُ نَفْسَهُ إِبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ أَللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوكُ بِالْعِبَادِ يَنَأَيُّهَا أَلذِيلَ ءَامَنُواْ الدْخُلُواْ فِي أَلسَّلْمِ كَآقِّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطْوَاتِ أَلشَّيْطَالٌ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيلٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ أَلْبَيِّنَتُ فَاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاًّ أَنْ يَّاتِيَهُمُ أَلَّهُ فِي ظُلَل مِّنَ أَنْغَمَامِ وَانْمَلَيِكَةُ وَفَضِى أَلاَمْرُ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ أَلْأُمُورُ سَلْ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ كَمَ -اتَيْنَاهُم مِّنَ -ايَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ أُللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِلَّ أُللَّهَ شَدِيدُ أُلْعِفَابِّ زُيِّلَ لِلذِيلَ حَهَرُواْ أَلْحَيَوْةُ أَلدُّنْيا وَيَسْخَرُونَ مِنَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ إَتَّفَوْاْ قِوْفَهُمْ يَوْمَ أَلْفِيَكُمَةً وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ عَن النَّاسُ

كَانَ أَلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ أَللَّهُ أَلنَّهِ أَلنَّهِ عَلَيْهِم مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ أَنْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ أَلنَّاسِ فِيمَا إَخْتَلَهُواْ فِيهٌ وَمَا إَخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ ألذِينَ اوتُوهٌ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ أَلْبَيِّنَتُ بَغْيَا لَهِنَّهُم فَهَدَى أَلَّهُ أَلذِينَ ءَامَنُوا لِمَا إَخْتَلَهُواْ فِيهِ مِنَ أَلْحَقّ بِإِذْنِهُ وَاللَّهُ يَهْدِك مَنْ يَّشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيم آمْ حَسِبْتُمْ وَ أَن تَدْخُلُواْ أَلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاتِكُم مَّثَلُ أَلذِينَ خَلَوْاْ مِن فَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ أَلْبَأْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَفُولُ أَلرَّسُولُ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتِىٰ نَصْرُ أَللَّهِ أَلْآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ فَرِيبٌ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِفُونَ فُلْ مَآ أَنفَهْنُم مِّنْ خَيْرِ قِلِلْوَ لِدَيْنِ وَالْأَفْرَبِينَ وَالْيَتَكِمِيٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ أَلسَّبِيلُّ وَمَا تَجْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ أَللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ أَلْفِتَالُ وَهُوَ كُرْةً لَّكُمُّ وَعَسِيْ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَعَسِيْ أَن تُحِبُّواْ شَيْءاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ أَلشَّهْرِ أَنْحَرَامِ فِتَالِ فِيهِ فُلْ فِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ وَكُفِرٌ بِهِ، وَالْمَسْجِدِ أَلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ أُلَّهِ وَالْهِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ أَنْفَتْلُ وَلاَ يَزَالُونَ يُفَلِتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمُ وَإِن إِسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَبَمُتْ وَهُوَ كَاهِرٌ قِانُولَيِكَ حَبِطَتَ آعْمَلْهُمْ مِي أَلدُّنْيِا وَالآخِرَةِ وَالْوَلْمِيكَ أَصْحَلْ النِّادِ هُمْ مِيهَا خَلِدُونَ إِنَّ ٱلذِيلَ ءَامَنُواْ وَالذِينَ هَاجَرُواْ وَجَالِهَدُواْ هِي سَبِيلِ اللَّهِ الْوَلْمَبِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ غَهُورٌ رَّحِيمٌ \* يَسْعَلُونَكَ عَنِ أَلْخَمْرِ وَالْمَيْسِرَ فُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَاهِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا ۚ أَكْبَرُ مِن نَّهْعِهِما ۗ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنهِفُونَ فُلِ أَنْعَهُو ۗ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَلَّهُ لَكُمُ أَلاَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَهَكَّرُونَ فِي أَلدُّنْيِا وَالآخِرَةِ وَ يَسْعَلُونَكَ عَنِ أَنْيَتَامِيٰ فُلِ اصْلَحْ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنْمُهْسِدَ مِنَ أَنْمُصْلِحٌ وَلَوْ شَآءَ أَلَّهُ لَآعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ أَلَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ وَلاَ تَنكِحُواْ أَلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُومِنَّ وَلَآمَةٌ مُّومِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوَ آعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ أَلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُومِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّومِنُ خَيْرٌ مِّس مُّشْرِكِ وَلَوَ آعْجَبَكُمُّ وَ الْوَلَيِكَ يَدْعُونَ إِلَى أَلْبَّارُّ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى أَلْجَنَّةِ وَالْمَغْهِرَةِ بِإِذْنِهِ } وَيُبَيِّلُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْعَلُونَكَ عَن أِلْمَحِيضِ فُلْ هُوَ أَذِيُّ فِاعْتَزِلُواْ أَلنِّسَآءَ فِي أِلْمَحِيضٌ وَلاَ تَفْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ أَلتَّوَّ بِينَ وَيُحِبُّ أَلْمُتَطَهِّرِينَ نِسَآوُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَاتُواْ حَرْثَكُمُ ۚ أَبِّي شِيْتُمْ وَفَدِّمُواْ لِلْانْفِسِكُمْ وَاتَّفُواْ أَللَّهُ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَفُوهُ وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ وَلاَ تَجْعَلُواْ أَلَّهَ عُرْضَةً لِّا يْمَانِكُمُ وَأَن تَبَرُّواْ وَتَتَّفُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ أَلنَّاسَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لا يُوَاخِذُكُمُ أُللَّهُ بِاللَّغُو فِيحَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُم بِمَا حَسَبَتْ فُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ حَلِيمٌ لِّلذِينَ يُولُونَ مِن نِّسَآيِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍّ قِإِن قِآءُو قِإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مْنَ ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ أَلطَّلَقَ قِإِنَّ أَللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ

وَإِنْ عَزَمُواْ أَلطَّلَقَ فَإِنَّ أَلَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّفَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ فُرُوٓءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ أُللَّهُ فِيحَ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُومِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنَ آرَادُوۤاْ إِصْلَحآ وَلَهُنَّ مِثْلُ الذِك عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أَلطَّلَقُ مَرَّتَانٍ قِإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ آوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَلُ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ وَأَن تَاخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً الآ أَنْ يَّخَافِآ أَلاَّ يُفِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فِإِنْ خِفْتُمُ وَأَلاَّ يُفِيمَا حُدُودَ أُللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا إَفْتَدَتْ بِهُ عَلْكَ حُدُودُ أُللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَّتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ مَا وْكَبِيكَ هُمُ أَلظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّفَهَا مَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ مِإِن طَلَّفَهَا مَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَّتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَنْ يُفِيمَا حُدُودَ أُللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ أُللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِفَوْمِ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّفْتُمُ أُلنِّسَآءَ قِبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فِأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ آوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُو<sup>ْ</sup>ا وَمَنْ يَتْفِعَلْ ذَالِكَ فَفَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُواْ ءَايَاتِ إللَّهِ هُزُواۤ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ أُللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ أَنْكِتَكِ وَانْحِكْمَةِ يَعِظْكُم بِهَّ وَاتَّفُواْ أُللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّفْتُمُ أُلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَّنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ ع مَن كَانَ مِنكُمْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِرَّ ذَالِكُمْ وَأَرْجِىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ \*

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنٌ لِمَنَ آرَادَ أَنْ يُّتِمَّ أَلرَّضَاعَةً وَعَلَى أَنْمَوْلُودِ لَهُ رِزْفُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسُ إلا وسْعَهَ لاَ تُضَآر والدَة بولدها ولا مَوْلُود لَّهُ وَ بِوَلَدِهِ مَ وَعَلَى أَنْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ قَإِنَ آرَادًا فِصَالًا عَن تَرَاض مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فِلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِن آرَدتُّمْ وَأَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُمْ قِلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَإِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّفُواْ أَللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَ ﴿ جَآ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفِسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً قِإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ قِلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فِعَلْنَ فِيحَ أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ أَلنِّسَآءِ أَوَ آكْنَتُمْ فِحَ أَنفِسِكُمْ عَلِمَ أَللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُلَّ وَلَكِ لا تُواعِدُوهُ سَ سِرا أَ الآ أَن تَفُولُواْ فَوْلَا مَّعْرُوهِ أَ \* ﴿ ثَنَ﴾ وَلاَ تَعْزِمُواْ عُفْدَةَ ٱلنِّكَاحِ

وَلاَ تَعْزِمُواْ عُفْدَةَ أُلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَنْكِتَابُ أَجَلَهُۥ وَاعْلَمُوۤاْ أَنَّ أُلَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيحِ أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهٌ وَاعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَإِن طَلَّفْتُمُ أَلِيِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَهْرِضُواْ لَهُنَّ قِرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى أَنْمُوسِعِ فَدْرُهُ، وَعَلَى أَنْمُفْتِرِ فَدْرُهُ، مَتَاعَأُ بِالْمَعْرُوفِ حَفّاً عَلَى أَلْمُحْسِنِين وَإِن طَلَّفْتُمُوهُنَّ مِن فَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ لَّ وَفَدْ فَرَضْتُمْ لَهُلَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ وَ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْهُوَا أَلذِك بِيَدِهِ عُفْدَةً أُلنِّكَاحٌ وَأَن تَعْهُوۤاْ أَفْرَبُ لِلتَّفْوِيُّ وَلاَ تَنسَوا الْقَضْلَ بَيْنَكُمُّ وَإِنَّ أَللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَاهِظُوا عَلَى أُلصَّلَوَ الصَّلَوٰةِ أَلْوُسْطِىٰ وَفُومُواْ لِلهِ فَانِتِينَ قَإِنْ خِفْتُمْ قَرِجَالًا آوْ رُكْبَاناً فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ أَللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ وَالذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةٌ لِّآزْوَاجِهِم مَّتَاعاً اللي أَلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ قِإِنْ خَرَجْنَ قِلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فِعَلْنَ فِي أَنفِسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّفَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَفّاً عَلَى أَلْمُتَّفِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّلُ أَللهُ لَكُمْ وَ عَالَيْتِهِ عَلَّكُمْ تَعْفِلُونَ ﴿ ﴿ رَبِّ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيارِهِمْ

أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلْدِينَ خَرَجُواْ مِن دِيلِهِمْ وَهُمْ وَالْوَفْ حَذَرَ أَلْمَوْتِ فِفَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيِاهُمْ وَإِلَّ ٱللَّهَ لَذُو فِضْل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ وَفَلْتِلُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَاعْلَمُوۤاْ أَنَّ أَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَّن ذَا أَلذِك يُفْرِضُ أَللَّهَ فَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفِهُ لَهُ وَ أَضْعَاهِا ۚ كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَغْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَنْمَلِإَ مِنْ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسِيْ إِذْ فَالُواْ لِنَبِحَءِ لَّهُمُ إَبْعَثْ لَنَا مَلِكا تُقَايِلْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ فَالَ هَلْ عَسِيتُمْ وَ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ أَنْفِتَالُ أَلاَّ تُفَاتِلُواْ فَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلاَّ نُفَاتِلَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَفَدُ اخْرِجْنَا مِن دِيلِرِنَا وَأَبْنَآيِنَا ۖ فَلَمَّاكُتِبَ عَلَيْهِمُ أَلْفِتَالُ تَوَلَّوِاْ الا قَلِيلًا مِّنْهُم وَالله عَلِيم بِالظَّلِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَعُهُم وَإِلَّ أَللهَ فَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً فَالُواْ أَبِّيٰ يَكُولُ لَهُ أَلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوتَ سَعَةً مِّنَ أَلْمَالِّ فَالَ إِنَّ أَللَّهَ آصْطَهِيهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي أَلْعِلْمِ وَالْجِسْمُ وَاللَّهُ يُوتِي مُلْكَةُ مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ ثَنَ وَفَالَ لَهُمْ نَبِيٓ عُهُمُ وَإِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ عَ

وَفَالَ لَهُمْ نَبِيَنُهُمْ وَ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ ۚ أَنْ يَّاتِيَكُمُ أَلْتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَفِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسِىٰ وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ أَلْمَلَيِكَةٌ إِلَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَةً لَّكُمْ وَإِل كُنتُم مُّومِنِينَ فَلَمَّا قِصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ فَالَ إِنَّ أُلَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ قِمَ شَرِبَ مِنْهُ قِلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ قِإِنَّهُ مِنِّيَ إِلاًّ مَن إغْتَرَفَ غَرْقِةً بِيَدِهِ عَهِ مَنْ مِنْهُ إِلاًّ فَلِيلًا مِّنْهُم م قَلَمًّا جَاوَزَه هُوَ وَالذِيلَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالْواْ لاَ طَافَةَ لَنَا أَلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ } قَالَ أَلذِيلَ يَظنُّونَ أَنَّهُم مُّلَفُواْ أَلَّهِ كَم مِّں فِيَّةٍ فَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَّةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ أَلَّهِ وَاللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينُّ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَيِّتَ آفْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى أَلْفَوْمِ أِلْكِمِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ أَللَّهِ وَفَتَلَ دَاوُردُ جَالُوتَ وَءَاتِيهُ أَللَّهُ أَلْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلاَ دِفِكُ أُللَّهِ أَلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْض لَّفَسَدَتِ أَلاَرْضُ وَلَكِلَّ أَلَّهَ ذُو فِضْلُ عَلَى أَلْعَالَمِينَّ تِلْكَ ءَايَاتُ أَلَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ أَلْمُرْسَلِينً \*

تِلْكَ أُلرُّسُلُ فِضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ مِّنْهُم مَّل كَلَّمَ أُللَّهُ وَرَفِعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ أَلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ أَلْفُدُسّ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ مَا إَفْتَتَلَ أَلذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ أَلْبَيِّنَاتُ وَلَكِي إِخْتَلَهُوا ۚ قِمِنْهُم مَّلَ المَلَ وَمِنْهُم مَّل كَهَرَّ وَلَوْ شَآءَ أَلَّهُ مَا إَفْتَتَلُوا ۗ وَلَكِلَّ أَللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوا أَنفِفُوا مِمَّا رَزَفْنَكُم مِّن فَبْلِ أَنْ يَّاتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَخُلَّةٌ وَلاَ شَفِلعَةٌ وَالْكَاهِرُونَ هُمُ أَلظَّالِمُونَ أَللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ أَلْحَى ۚ أَلْفَيُّومُ لَآ تَاخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضٌ مَن ذَا أَلدِك يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلاَّ بِإِذْنِهُ ء يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْهَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَعْءِ مِّن عِلْمِهِ ۚ إِلاَّ بِمَا شَآءً وسِعَ كُرْسِيُّهُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضَ وَلاَ يَعُودُهُ حِفْظَهُمَا وَهُوَ أَنْعَلِيُّ أَنْعَظِيمٌ لاَ إِكْرَاهَ فِي أَلدِّينٌ فَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ أَنْغَيُّ فَمَنْ يَتَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُومِنْ بِاللَّهِ فَفَدِ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ أَلْوُثْفِيٰ لاَ إَنهِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ أَللَّهُ وَلِيٌّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ أُلظُّلْمَاتِ إِلَى أَلنُّورٌ وَالذِيلَ كَهَرُواْ أَوْلِيَآوُهُمُ أَلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّلَ أَلنُّورِ إِلَى أَلظُّلُمَاتُّ اوْلَايِكَ أَصْحَابُ أَلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ \* ﴿ مْن ﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلذِ حَآجَّ إِبْرَ هِيمَ

أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلذِ حَآجَ إِبْرَ هِيمَ فِي رَبِّهِ ۚ أَن -ابيلهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ فَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَلْدِك يُحْدِ، وَيُمِيتُ فَالَ أَنَا الْحْدِ، وَالْمِيتُ فَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِلَّ أَللَّهَ يَاتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِفِ فَاتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلذِك كَفَرَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِكِ أَلْفَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ أَوْ كَالذِكِ مَرَّ عَلَىٰ فَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا فَالَ أَنِّىٰ يُحْدِهِ هَاذِهِ إِللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فِأَمَاتَهُ اللَّهُ مِا يَّةَ عَام ثُمَّ بَعَثَهُ وَالَ كَمْ لَبِثْتُ فَالَ لَبِثْتُ يَوْماً آوْ بَعْضَ يَوْمٌ فَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْئَةَ عَامٌ فَانظرِ اللَّي طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظرِ اللي حِمارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسّ وَانظرِ الِّي أَلْعِظْمِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّلَ لَهُ فَالَ أَعْلَمُ أَنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيرٌ وَإِذْ فَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي أَلْمَوْتِي فَالَ أَوَلَمْ تُومِن فَالَ بَلِي وَلَكِ لِيَطْمَيِنَّ فَلْبِي فَالَ فَخُذَ آرْبَعَةً مِّن أُلطَّيْرِ فِصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ آجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَل مِّنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ آدْعُهُنَّ يَاتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمَ آنَّ أَللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ مَّثَلُ أَلذِينَ يُنفِفُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ آنُبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَّ فِي كُلِّ سُنُبُلَةٍ مِّائِمَةُ حَبَّةٍ وَاللَّه يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَآءٌ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ أَلذِينَ يُنفِفُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَآ أَنْهَفُواْ مَنَّا وَلآ أَذَى لَّهُمُ وَ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ \*

<sup>﴿</sup>ربع﴾ فَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْهِرَةُ

فَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْهِرَةً خَيْرٌ مِّن صَدَفَةٍ يَتْبَعُهَا أَذِيَّ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَفَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالآذِي كَالذِك يُنفِق مَالَهُ رِيَّآءَ أَلنَّاسِ وَلاَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فِتَرَكَهُ وَ صَلْداً لا يَفْدِرُونَ عَلَىٰ شَعْءِ مِيمًا كَسَبُوا وَاللَّهُ لاَ يَهْدِكِ أَنْفَوْمَ أَنْجِهِرِينَ وَمَثَلُ أَلْذِينَ يُنْفِفُونَ أَمْوَالَهُمُ إَبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ أَلَّهِ وَتَثْبِيتاً مِّنَ آنفِسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرُبُوةٍ آصَابَهَا وَابِلَّ فِئَاتَتُ اَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فِإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلَّ فِطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ آيَوَدُّ أَحَدُكُمْ وَأَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيل وَأَعْنَابٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ إُلتَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ أَلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَفَتْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَلَّهُ لَكُمْ أَلاَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَهَكَّرُونَ \*

﴿ عْنَ ﴿ يَا أَيُّهَا أَلْذِيلَ ءَامَنُواْ أَنْفِفُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوا أَنهِفُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ أَلاَرْضٌ وَلاَ تَيَمَّمُواْ أَلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنهِفُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَالُ يَعِدُكُمُ الْفَفْرَ وَيَامُرُكُم بِالْهَحْشَآءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْهِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ يُوتِي أَلْحِكْمَةَ مَنْ يَشَآءُ وَمَنْ يُوتَ أَلْحِكْمَةَ فَفَدُ اوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكُّرُ إِلاَّ ا وْلُواْ أَلاَلْبَابِ وَمَا أَنْهَفْتُم مِّن نَّهَفَةٍ آوْ نَذَرْتُم مِّن نَّدْرٍ قِإِلَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنَ آنصِارِ إِن تُبْدُواْ أُلصَّدَفَاتِ قِنِعِمًّا هِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا أَلْفُفَرَآءَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \* ﴿ ﴿نصف﴾ لَّيْسَعَلَيْكَ هُدِيهُمْ

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدِيهُمْ وَلَكِيَّ أَلَّهَ يَهْدِكُ مَنْ يَشَآءُ وَمَا تُنهِفُواْ مِنْ خَيْرٍ قِلَانهُسِكُمْ وَمَا تُنهِفُونَ إِلاَّ آبْتِغَآءَ وَجْهِ أِللَّهِ وَمَا تُنهِفُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَ<del>ّ</del> إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ لِلْهُفَرَآءِ أَلذِينَ الْحُصِرُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي أَلاَرْضِ يَحْسِبُهُمُ أَلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَقِّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمِلهُمْ لاَ يَسْعَلُونَ أَلنَّاسَ إِلْحَاهِأَ وَمَا تُنهِفُواْ مِنْ خَيْرٍ قِإِنَّ أَللَّهَ بِهِ، عَلِيمٌ ألذين يُنفِفُونَ أَمْوَالَهُم بِالنَّلِ وَالنَّهِارِ سِرّاً وَعَلَنِيَةً فَلَهُمُ وَ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ۖ أَلذِينَ يَاكُلُونَ أُلرِّبَواْ لاَ يَفُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَفُومُ أَلذِ عَ يَتَخَبَّطُهُ أَلشَّيْطَل مِنَ أَلْمَسٌّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ فَالُواْ إِنَّمَا أَلْبَيْعُ مِثْلُ أَلرِّبَوْ أَوَأَحَلَّ أَللَّهُ أَنْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْ أَ فِمَ جَآءَهُ ومَوْعِظَةٌ مِّ رَّبِّهِ عَانتَهِي قِلَهُ مَا سَلَفٌ وَأَمْرُهُ وَإِلَى أُللَّهِ وَمَنْ عَادَ قِا وْلَيِكَ أَصْحَابُ أَلَبَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ يَمْحَقُ أَلَيَّهُ أَلرِّبَوْاْ وَيُرْبِعِ الصَّدَفَاتِّ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَتِّارٍ آثِيمُ الَّ أَلَدِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَاتِ وَأَفَامُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ أَلزَّكُوٰةَ لَهُمُو أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِتَّفُواْ أَلَّهَ وَذَرُواْ مَا بَفِيَ مِنَ أُلرِّبَوْاْ إِن كُنتُم مُّومِنِينَّ قِإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ قِاذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهُ } وَإِن تُبْتُمْ فِلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَ لِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ \*

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسُرَةً وَأَن تَصَّدَّفُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّفُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى أُللَّهِ ثُمَّ تُوَقِيل كُلُّ نَفْس مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ يَكَأَيُّهَا أُلذِينَ ءَامَنُوۤ الْإِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْسٍ الَّيْ أَجَل مُّسَمِّى قِاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَابَ كَاتِبُ آنْ يَّكْتُبُّ كَمَا عَلَّمَهُ أَلَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ أَلذِ عَلَيْهِ أَلْحَقُّ وَلْيَتُّو إِلَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِن كَانَ أُلذِك عَلَيْهِ أَلْحَقُّ سَفِيها آوْ ضَعِيماً آوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُتَمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِالْعَدْلِّ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ قَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ قِرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِسَّ تَرْضَوْنَ مِنَ أَلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدِيهُمَا فِتُذَكِّرَ إِحْدِيهُمَا أَلاَخْرِي وَلاَ يَابَ أَلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوَّا وَلاَ تَسْغَمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً آوْ كَبِيراً الَىٰ أَجَلِهُ ۚ ذَٰلِكُمْ وَ أَفْسَطُ عِندَ أَلَهِ وَأَفْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنِي أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فِلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ الآّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَهْعَلُواْ فَإِنَّهُ فِسُونًا بِكُمْ وَاتَّفُواْ أَللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ أَللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَقِرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً قِرِهَالٌ مَّ فْبُوضَةٌ قِإِنَ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ أَلذِك إوتُمِنَ أَمَلنَتَهُ وَلْيَتَّى أَلَّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ أَلشَّهَادَةٌ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمٌ فَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِّلهِ مَا فِي أُلسَّمَاوَاتِ وَمَا هِمِ أَلاَرْضٌ وَإِن تُبْدُواْ مَا هِمْ أَنْهُسِكُمْ وَأَوْ تُخْهُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ أَللَّهُ فَيَغْهِرْ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَآءٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَعْءِ فَدِيرٌ مَلَ أُلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُومِنُونَ كُلُّ امَن بِاللَّهِ وَمَلْمَيٍكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهُ، لاَ نُقِرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهُ، وَفَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُهْرَانَكَ رَبَّنَّا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِيرٌ لاَ يُكَلِّفُ أَللَّهُ نَهْساً الآ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا إَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُوَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوَ آخْطَأْنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى أَلذِينَ مِن فَبْلِنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَافَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَّا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلِينَا فِانصُونَا عَلَى أَلْفَوْمِ إِلْكِهِرِينَ ﴿ سورة ءال عمران مدنيَّة و ايا عَا 200 ﴾ ﴿ بِسْمِ أُلَّهِ أُلرَّحْمَٰ إِلرَّحِيمِ ﴾ أَلَمُّ أَللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَّ أَلْحَى أَلْفَيُومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ أَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّفاً لِيّما بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ أَلتَّوْرِيةَ وَالِانجِيلَ مِن فَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ أَنْهُرْفَانَ إِنَّ أَلذِينَ كَهَرُواْ بِعَايَاتِ إِللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو إِنتِفَامٌ \* ﴿ ثَنَ ﴾ إِنَّ أَلَّهَ لاَ يَخْهِىٰ عَلَيْهِ شَعْءٌ

إِنَّ أَلَّهَ لاَ يَخْفِىٰ عَلَيْهِ شَعْءٌ فِي أَلاَرْضِ وَلاَ فِي أَلسَّمَآءٌ هُوَ أَلذِ يُصَوِّرُكُمْ هِ ۚ إِلاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو ۖ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمٌ هُوَ أَلذِحَ أَنزَلَ عَلَيْكَ أَلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَاتٌ مُّحْكَمَاتُ هُلَّ أَمْ أَلْكِتَابِ وَالْخَرُ مُتَشَابِهَاتُ قِأَمًّا أَلذِينَ فِي فُلُوبِهِمْ زَيْخٌ قِيَتَّبِعُونَ مَا تَشَلبَهَ مِنْهُ إِبْتِغَآءَ ٱلْهِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاوِيلِهِ } وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ وَإِلاًّ أَللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ هِي أَنْعِلْمِ يَفُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلاَّ اوْلُواْ الْآلْبَابُ رَبَّنَا لاَ تُزِغْ فُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ أَلنَّاسِ لِيَوْم لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِلَّ أَللَّهَ لاَ يُخْلِفُ أَلْمِيعَادُّ إِلَّ أَلذِينَ كَهَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمُ وَأَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِينَ أَللَّهِ شَيْئاً وَالْوَلَيْبِكَ هُمْ وَفُودُ أَلبَّارِ حَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالذِينَ مِن فَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَلتِنَا فَأَخَذَهُمُ أَللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ أَلْعِفَابٌ فَل لِّلذِينَ كَهَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وبِيسَ أَلْمِهَادٌ فَدْ كَانَ لَكُمْ وَ ءَايَةٌ فِي فِيعَتَيْنِ إِلْتَفَتَا فِيعَةٌ تُفَاتِلُ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَالخُرِىٰ كَاهِرَةٌ تَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْىَ أَنْعَيْنٌ وَاللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَنْ يَّشَآءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِلْآوْلِي الْأَبْصِارِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَالْبَنِينَ وَالْفَنَاطِيرِ أَلْمُفَنطَرَةِ مِنَ أَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ أَلْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثُ ذَالِكَ مَتَاعُ أَلْحَيَا إِللَّانْيِا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْلُ أَلْمَعَابُ و حزب فَلَ آوْنَبِّيَّكُم بِخَيْرٍ مِّس ذَالِكُمْ

فُلَ آوْ نَبِيعُكُم بِخَيْرٍ مِّ ذَالِكُمْ لِلذِينَ إَتَّفَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَللِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ أُللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ أَلذِينَ يَفُولُونَ رَبَّنَاۤ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَاغْهِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَفِنَا عَذَابَ أَلَبَّارً إِلصَّابِرِينَ وَالصَّادِفِينَ وَالْفَانِتِينَ وَالْمُنْفِفِينَ وَالْمُسْتَغْهِرِينَ بِالآسْجِارِ شَهِدَ أَللَّهُ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلْمِيكَةُ وَاوْلُواْ أَلْعِلْمِ فَآيِماً بِالْفِسْطِ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَّ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمُ إِلَّا أُلدِّينَ عِندَ أُللَّهِ أَلِاسْلَمْ وَمَا إَخْتَلَفَ أُلدِينَ اوتُواْ أَنْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ أَلْعِلْمٌ بَغْيَأُ بَيْنَهُمٌ وَمَنْ يَّكْهُرْ بِعَايَاتِ أَللَّهِ فَإِلَّ أَللَّهَ سَرِيعُ أَلْحِسَابٌ قِإِنْ حَآجُّوكَ قِفْلَ آسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلهِ وَمَنِ إِتَّبَعَنَّــ وَفُل لِلذِينَ اوتُواْ أَنْكِتَابَ وَالأَمِّيِّينَ ءَآسْلَمْتُمْ فَإِنَ آسْلَمُواْ فَفَدِ إِهْتَدَوَّا وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَلَغَّ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ أَلذِينَ يَكْهُرُونَ بِعَايَاتِ أِللَّهِ وَيَفْتُلُونَ أُلنَّبِيٓءِينَ بِغَيْرِ حَيِّ وَيَفْتُلُونَ أُلذِينَ يَامُرُونَ بِالْفِسْطِ مِنَ أَلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ آلِيمٌ اوْلَيِكَ أَلذِينَ حَبِطَتَ آعْمَالُهُمْ فِي أَلدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ \* ﴿ ثَنَ﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلْذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ أَلْكِتَابِ

أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلذِينَ اوتُواْ نَصِيباً مِّنَ أَنْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلِّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ۖ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ فَالُواْ لَ تَمَسَّنَا أُلنَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتِ وَغَرَّهُمْ هِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَهْتَرُونَ قِكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لا وَيْبَ فِيهِ وَوُقِيَّتْ كُلُّ نَفْسِمًّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ فَلِ أَللَّهُمَّ مَالِكَ أَلْمُلْكِ تُوتِي أَلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ أَلْمُلْكَ مِمَّ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ أَلْخَيْرٌ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ فَدِيرٌ تُولِجُ أَليْلَ مِي أَلنَّهِارِ وَتُولِجُ أَلنَّهَارَ مِي أَليْلِ تُخْرِجُ أَلْحَىَّ مِنَ أَلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ أَنْمَيِّتَ مِنَ أَنْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لاَّ يَتَّخِذِ أَنْمُومِنُونَ أَلْكِهِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ إِلْمُومِنِينَ وَمَنْ يَتَهْعَلْ ذَالِكَ قِلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ الآَّ أَن تَتَّفُواْ مِنْهُمْ تُفِيةً وَيُحَدِّرُكُمُ أَلَّهُ نَفْسَهُ، وَإِلَى أَلَّهِ أَلْمَصِيرٌ فُلِ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَأَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ أَللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي أَلسَّمَا وَاتِ وَمَا فِي أِلاَرْضَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ فَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْس مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوَ آنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدا أَبِعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ أُللَّهُ نَهْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوكُ بِالْعِبَادِ فَلِ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ أَللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ أُللَّهُ وَيَغْهِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَهُورٌ رَّحِيمٌ فَلَ آطِيعُواْ أَللَّهَ وَالرَّسُولَ بَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِلَّ أَلَّهَ لاَ يُحِبُّ أَلْكِامِرِينَ \*

إِنَّ أَلَّهَ إَصْطَمِينَ ءَادَمَ وَنُوحاً وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى أَلْعَالَمِين ذرِيَّةً بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٌ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ إذْ فَالَتِ إِمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنَّے نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فِتَفَبَّلْ مِنِّيَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ قِلَمَّا وَضَعَتْهَا فَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا النبيٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ أُلذَّكَرُ كَالْأُنثِي وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمٌ وَإِنِّي الْعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِن أُلشَّيْطَٰنِ الرَّجِيمِ فَتَفَبَّلَهَا رَبُّهَا بِفَبُولٍ حَسَ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَنآ وَكَهَلَهَا زَكِرِيَّآءٌ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِرِيَّآءُ أَلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْفَأَ فَالَ يَامَرْيَمُ أَنِّي لَكِ هَاذَا فَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ إِللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّآءُ رَبَّهُۥ فَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّذُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ۗ فَنَادَتْهُ الْمَلَيكِةُ وَهُوَ فَآيِمٌ يُصَلِّع فِي أَلْمِحْرَابِ أَنَّ أَللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيِي مُصَدِّفاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ أَللَّهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيْعاً مِّنَ أَلصَّلِحِينَ فَالَ رَبِّ أَبْنى يَكُولُ لِي غُلَمٌ وَفَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَافِرٌ فَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَهْعَلُ مَا يَشَآءُ فَالَ رَبِّ إجْعَل لِّي ءَايَةٌ فَالَ ءَايَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ أُلنَّاسَ ثَلَقَةَ أَيَّام الاَّ رَمْزاً وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكِرِ \*

﴿ عْنَ﴾ وَإِذْ فَالَتِ أَنْمَلَيِكَةُ يَنْمَرْيَمُ إِنَّ أُلَّهَ آصْطَمِيكِ

وَإِذْ فَالَتِ أَلْمَلَمِيكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ أَللَّهَ آصْطَفِيكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفِيْكِ عَلَىٰ نِسَآءِ أَنْعَالَمِينَ يَامَرْيَمُ الْفُنْتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِك وَارْحَعِي مَعَ أَلرَّ كِعِينَّ ذَالِكَ مِنَ آنُبَآءِ أَنْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَّ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ وَإِذْ يُلْفُونَ أَفْلَمَهُمْ وَأَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ وَ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ فَالَتِ أَلْمَ لَمَيِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ أَلَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ إسْمُهُ أَلْمَسِيحُ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَمَ وَجِيها فِي أَلدُّنْيِا وَالآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُفَرَّبِينَ وَيُحَلِّمُ أَلنَّاسَ مِي أَنْمَهْدِ وَكَهْلًّا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَّ فَالَتْ رَبِّ أَبَّىٰ يَكُولُ لِے وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ فَالَ كَذَالِكِ ۚ إِللَّهُ يَخْلُنُ مَا يَشَآءُ إِذَا فَضِي أَمْراً قِإِنَّمَا يَفُولُ لَهُ وَكُن قِيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ أَلْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَالتَّوْرِياةَ وَالْإِنجِيلَ وَرَسُولًا اللَّي بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ أَنِّي فَدْ جِيئْتُكُم بِعَايَةٍ مِّس رَّبِّكُمْ إِنِّى أَخْلُنُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّيسِ كَهَيْئَةِ أَلطَّيْرِ فَأَنفِخُ فِيهِ فَيَكُولُ طَنْبِراً بِإِذْنِ أِللَّهِ وَابْرِئُ أَلاَكْمَة وَالاَبْرَصَ وَالْحِي أَلْمَوْتِي بِإِذْنِ أِللَّهِ وَالنَّبِيُّكُم بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُّ وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَةً لَّكُمْ وَ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ وَمُصَدِّفاً لِيّما بَيْنَ يَدَى مِنَ أُلتَّوْرِياةِ وَلِأَحِلَّ لَكُم بَعْضَ أُلذِ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِيئْتُكُم بِعَايَةٍ مِّس رَّبِّكُمْ فِاتَّفُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُونِ 

قِلَمَّا أَحَسَّ عِيسِيٰ مِنْهُمُ أَنْكُفِرَ فَالَ مَنَ آنصَارِيَ إِلَى أُللَّهِ فَالَ أَلْحَوَارِيُّونَ نَحْلُ أَنصَارُ أَللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا أُلرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ أُلشَّا لِهِدِينَّ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ أُللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ أَلْمَاكِرِيلَ إِذْ فَالَ أَللَّهُ يَاعِيسِيْ إِنِّي مُتَوَقِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلذِينَ كَقِرُوا ۗ وَجَاعِلُ الذِينَ إَتَّبَعُوكَ قَوْقَ ٱلذِينَ حَهَرُوۤا إِلَىٰ يَوْمِ الْفِيَامَةُ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فِأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِهُونَ قِأَمَّا أَلذِينَ كَهَرُواْ قِالْحَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فِي أِلدُّنْيِا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أُلصَّالِحَاتِ فِنُوقِيهِمْ وَ الْجُورَهُمُ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ أَلظَّالِمِينَّ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ أَلاَيَاتِ وَالذِّكْرِ أَنْحَكِيمٌ إِنَّ مَثَلَ عِيسِيٰ عِندَ أَللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَفَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ فَالَ لَهُ كُن فِيَكُونُ أَنْحَقٌ مِن رَّبِّكَ فِلاَ تَكُن مِّنَ أَلْمُمْتَرِينَ قِمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ أَلْعِلْمِ قِفُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنهُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ أَللَّهِ عَلَى أَنْكَاذِبِينَ إِلَّ هَاذَا لَهُوَ أَنْفَصَصُ أَنْحَتُّ وَمَا مِنِ اللَّهِ اللَّا أَللَّهُ وَإِنَّ أَللَّهُ لَهُوَ أَنْعَزِيزُ أَنْحَكِيمُ فَإِن تَوَلُّواْ قِإِلَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿ ثَنَ فَلْ يَنَأَهْلَ أَنْكِتَكِ تَعَالَوِاْ اِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعِ

فُلْ يَنَأَهْلَ أَنْكِتَكِ تَعَالَوِاْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ وَأَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ أُلَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ، شَيْءاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً آرْبَاباً مِّس دُوںِ إِللَّهِ قِإِن تَوَلَّوْا فَفُولُواْ إِشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَثَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِح إِبْرَاهِيمٌ وَمَآ النزِلَتِ أَلتَّوْرِياةُ وَالْإنجِيلُ إِلاًّ مِنْ بَعْدِهُ ۗ أَفِلاَ تَعْفِلُونَ هَآنتُمْ هَ وَ لَا عِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ قِلِمَ تُحَآجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ ع عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَ هِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً وَلَكِ كَانَ حَنِيهاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ أَنْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوْلَى أَلنَّاسِ بِإِبْرَ هِيمَ لَلذِينَ إَتَّبَعُوهُ وَهَاذَا أَلنَّبِحَهُ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّهُ وَلِيٌّ أَلْمُومِنِينَ وَدَّت طَّآيِهَةٌ مِّنَ آهْلِ أَنْكِتَكِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَنَأَهْلَ أَلْكِتَكِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِغَايَكِ إِللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ يَنَأَهْلَ أَلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ أَلْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ أَلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَفَالَت طَّآيِهَةٌ مِّنَ آهْلِ أَنْكِتَكِ ءَامِنُواْ بِالذِحْ النزِلَ عَلَى أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ أَلنَّهِارِ وَاكْهُرُوٓاْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلاَ تُومِنُوٓاْ إِلاَّ لِمَ تَبِعَ دِينَكُمُّ فُلِ الَّ أَنْهُدِىٰ هُدَى أَللَّهِ أَنْ يُوتِيْ أَحَدُّ مِّثْلَ مَآ الوتِيتُمْ وَ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ فَلِ إِنَّ أَنْهَضْلَ بِيَدِ أَللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَّشَآءٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَآءٌ وَاللَّهُ ذُو أَنْهَضْلِ أَنْعَظِيمٌ \*

<sup>﴿</sup> ربع ﴾ وَمِنَ آهُلِ أَنْكِتَابِ مَنِ إِن تَامَنْهُ بِفِنْطِارٍ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ

وَمِنَ آهْلِ أَنْكِتَكِ مَنِ إِن تَامَنْهُ بِفِنطِارٍ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنِ إِن تَامَنْهُ بِدِينِارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَّهُمْ فَالْوا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ فَآيِهِما ۖ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ فَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا هِمِ أَلاَمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَفُولُونَ عَلَى أُللَّهِ أَلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلِيْ مَنَ آوْفِيْ بِعَهْدِهِ وَاتَّفِيْ فَإِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ أَلْمُتَّفِينَّ إِنَّ أَلَدِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ أَللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً فَلِيلًا اوْلَيْكِ لاَ خَلَقَ لَهُمْ فِي أَلاَخِرَةِ وَلاَ يُحَلِّمُهُمُ أَلَّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَهَرِيفاً يَلُورن أَنْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ أَنْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابُ وَيَفُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ أَللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ أَللَّهِ وَيَفُولُونَ عَلَى أُلَّهِ أَنْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرِ آنْ يُوتِيَهُ أَلَّهُ أَنْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوءَةَ ثُمَّ يَفُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ إِللَّهِ وَلَكِ كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلاَ يَامُرُكُمُ وَ أَن تَتَّخِذُواْ أَلْمَلَمَيِكَةَ وَالنَّبِيَهِينَ أَرْبَاباً آيَامُرُكُم بِالْكُهْرِ بَعْدَ إِذَ آنتُم مُّسْلِمُونَ وَإِذَ آخَذَ أُلَّلُهُ مِيثَاقَ أُلنَّبِيٓيِين لَمَا ءَاتَيْنَكُم مِن كِتَكِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّق لِّمَا مَعَكُمْ لَتُومِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ﴿

﴿ مْنَ﴾ فَالَ ءَآ فْرَرْتُمْ وَأَخَدْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ وَصُرِكَ

فَالَ ءَآ فْرَرْتُمْ وَأَخَذتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ وَإِصْرِكَ فَالُوٓا أَفْرَرْنَا فَالَ قِاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ أَلشَّاهِدِينَ قِمَن تَوَلِّيٰ بَعْدَ ذَالِكَ قِانُوْلَيِكَ هُمُ أَنْهَاسِفُونَ أَهَغَيْرَ دِيسٍ أِللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهْ وَأَسْلَمَ مَن فِي أَلسَّمَاوَ اتِ وَالآرْض طَوْعاً وَكَرْها أَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فُلَ امَنَّا بِاللهِ وَمَا النِّزِلَ عَلَيْنَا وَمَا النزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ الُوتِيَ مُوسِي وَعِيسِيٰ وَالنَّبِيٓءُونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُهَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ أَلِاسْلَمِ دِيناً قِلَنْ يُغْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي أَلاَ خِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِكُ أَلَّهُ فَوْماً كَقِرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ أَلْبَيِّنَاتٌ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِكِ أَلْفَوْمَ ٱلظَّلِمِينَّ اوْلَهِكَ جَزَآوُهُمْ وَأَلَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ أُلَّهِ وَالْمَلْمِيكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَلِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَبَّفُ عَنْهُمُ أَلْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ إِلاَّ أَلذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ قِإِلَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِلَّ أُلذِينَ كَقِرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ إَزْدَادُواْ كُهْرا<u>َ</u> لَّى تُفْبَلَ تَوْبَتُهُمُّ وَا وْلَا إِن مَا أَلْظَّالُّونَ إِلَّ أَلْذِينَ كَهَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ حُقّارٌ قِلَنْ يُتْفْبَلَ مِنَ آحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ إِفْتَدِىٰ بِهُ عَ ا وْ لَيْكِ لَهُمْ عَذَا لِ آلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّ نَّاصِرِيلَ ﴿ وَلِيهُ وَمَا لَهُم مِّ نَّاصِرِيلَ ﴿ وَلِهِ الْمُ

﴿حرب﴾ لَى تَنَالُواْ أَلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنهِفُواْ مِمَّا تُحِبُّونَّ

لَى تَنَالُواْ أَلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنهِفُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنهِفُواْ مِن شَعْءٍ قَإِنَّ أَللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ أَلطَّعَامِ كَانَ حِلَا لِبَنِحَ إِسْرَآءِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَآءِيلَ عَلَىٰ نَهْسِهِ مِن فَبْلِ أَن تُنَرَّلَ ٱلتَّوْرِيةٌ فَلْ قِاتُواْ بِالتَّوْرِيلةِ قِاتْلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَلدِفِينَ قِمَنِ إِفْتَرِىٰ عَلَى أُللَّهِ إِنْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ قِا وْلَبِيكَ هُمُ أَلظَّالِمُونَ فَلْ صَدَقَ أَللَّهُ قِاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيهِأَ وَمَا كَانَ مِن أَلْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلذِه بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدىَ لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّفَامُ إِبْرَاهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ وَان ءَامِنا وَلِلهِ عَلَى أَلنَّاسِ حَجُّ أَلْبَيْتِ مَنِ إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَهَرَ فَإِنَّ أَللَّهَ غَنِيٌّ عَيِ أَلْعَالَمِينَ فُلْ يَنَأَهْلَ أَلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِنَايَاتِ أَللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ فُلْ يَكَأَهْلَ أَلْكِتَكِ لِمَ تَصُدُّونَ عَى سَبِيلِ أَللَّهِ مَنَ -امَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجا وَأَنتُمْ شُهَدَآءٌ وَمَا أُللَّهُ بِغَامِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَنَأَيُّهَا ٱلذِيلَ ءَامَنُوۤا إِل تُطِيعُواْ فِرِيفاً مِّنَ أَلذِينَ أُوتُواْ أَلْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ جِهِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلِىٰ عَلَيْكُمْ وَ اَيَاتُ أَللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَتَعْتَصِم بِاللَّهِ فَفَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَفِيمٌ يَآأَيُّهَا أَلذِيلَ ءَامَنُواْ إِتَّفُواْ أَللَّهَ حَقَّ تُفِاتِهِ - وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ \*

﴿ مْن ﴾ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ أِللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَهَرَّفُوُّا

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ أَللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَهَرَّفُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ وَ أَعْدَآءً فِأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فِأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَانا ۗ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَهَا حُهْرَةٍ مِّنَ أَلَبَّارِ مَأَنفَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ وَ ءَايَاتِهِ ع لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ وَ الْمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى أَلْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ أَلْمُنكَرُّ وَاتْوَلَيْكَ هُمُ أَلْمُهْلِحُونَ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَهَرَّفُواْ وَاخْتَلَهُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ أَلْبَيِّنَكُ وَاوْلَيِكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوةٌ وَتَسْوَدٌ وُجُوةٌ فَأُمَّا أَلذِينَ إَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمُ أَكَهَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوفُواْ أَلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا أَلَذِينَ آَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَهِي رَحْمَةِ أَللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ تِلْكَ ءَايَلتُ أَللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُّ وَمَا أَلَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعَللَمِينُّ وَلِلهِ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْآرْضُ وَإِلَى أُللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنتُمْ خَيْرَ الثَّةِ اخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ أَلْمُنكِرِ وَتُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوَ ـامَنَ أَهْلُ أَلْكِتَابٍ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمَّ مِّنْهُمُ أَلْمُومِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ أَلْهَاسِفُونَ لَنْ يَّضُرُّوكُمُ وَ إِلاَّ أَذِيَّ وَإِنْ يُنْفِئِتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ أَلاَدْبَارُّ ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ أَلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُفِهُوٓٱۚ إِلاَّ بِحَبْلَ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلَ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهَ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ أَلْمَسْكَنَةٌ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْهُرُونَ بِعَايَاتِ أَلَّهِ وَيَفْتُلُونَ أَلاَنْبِيَّاءَ بِغَيْرِ حَوِّيَّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ رَبِّ كَيْسُواْ سَوَآءً

لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنَ آهْلِ أَنْكِتَكِ المَّةُ فَآيِهَةٌ يَتْلُونَ ءَايَكِ أَللَّهِ ءَانَآءَ أَليْل وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَي أَلْمُنكِر وَيُسَارِعُونَ فِي أَلْخَيْرَاتٌ وَالْوَلْمِيكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينُ وَمَا تَهْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَى تُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّفِينَ إِنَّ أَلذِينَ كَفَرُواْ لَى تُغْنِىَ عَنْهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلَدُهُم مِّنَ أُللَّهِ شَيْئاً وَالْوَلْمَيِكَ أَصْحَابُ أُلبَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ مَثَلُ مَا يُنفِفُونَ فِي هَاذِهِ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا كَمَثَلِ رِيح فِيهَا صِرُّ آصَابَتْ حَرْثَ فَوْم ظَلَمُوۤاْ أَنفِسَهُمْ فِأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمْ أُللَّهُ وَلَكِنَ آنهُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةَ مِّن دُونِكُمْ لاَ يَالُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُمْ فَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنَ آفِوَ هِهِمْ وَمَا تُخْهِم صُدُورُهُمُ وَأَكْبَرُ فَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْفِلُونَ هَآنتُمْ وَ أُوْلاَءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُومِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهُ وَإِذَا لَفُوكُمْ فَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الْآنَامِلَ مِنَ أَنْغَيْظُ فُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمَّ وَإِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلصَّدُورِ إِن أَللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلصَّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمُ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّيَةٌ يَهْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّفُواْ لاَ يَضِرْكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ أَللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌّ ﴿

﴿ مْنَ ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنَ آهْلِكَ تُبَوِّكُ أَلْمُومِنِينَ

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنَ آهْلِكَ تُبَوِّحُ أَلْمُومِنِينَ مَفَاعِدَ لِلْفِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ إذْ هَمَّت طَّآبِهِ مَنكُم وَ أَن تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى أَللَّهِ قِلْيَتَوَكِّلِ أَلْمُومِنُونَ وَلَفَدْ نَصَرَكُمْ أَلَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ وَ أَذِلَّةٌ قِاتَّفُواْ أُللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَفُولُ لِلْمُومِنِينَ أَلَنْ يَّكْمِيَكُمْ وَأَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَقَةِ ءَاللَّهِ مِّلَ أَلْمَلَيبِكَةِ مُنزَلِيلَ بَلِي إِل تَصْبِرُواْ وَتَتَّفُواْ وَيَاتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَاذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالْمَوِ مِّنَ أَنْمَلَيِكَةِ مُسَوَّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ أَلَّهُ إِلاَّ بُشْرِىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَيِنَّ فُلُوبُكُم بِهُ ء وَمَا أَلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ أَللَّهِ أَنْعَزِيزِ أَنْحَكِيمِ لِيَفْطَعَ طَرَباً مِّنَ أَلَدِينَ كَهَرُوٓاْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فِيَنفَلِبُواْ خَآبِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلآمْرِ شَعْءُ آوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ وَأَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ وَلِلهِ مَا فِي أُلسَّمَاوَاتِ وَمَا هِمِ أَلاَرْضَ يَغْهِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللَّهُ غَهُورٌ رَّحِيمٌ يَكَأَيُّهَا أُلذِيلَ ءَامَنُواْ لاَ تَاكُلُواْ أُلرِّبَوَاْ أَضْعَاهِاً مُّضَاعَهَةً وَاتَّفُواْ أَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُمْلِحُونَ وَاتَّفُواْ أَلنَّارَ ٱلتِّحَ الْحِدَّتْ لِلْجَاهِرِينَ وَأَطِيعُواْ أَلَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ \*

﴿ نصف ﴿ سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّس رَّبِّكُمْ

سَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْهِرَةٍ مِّس رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَالآرْضُ الْعِدَّتْ لِلْمُتَّفِينَ أَلْذِينَ يُنْفِفُونَ فِي أَلسَّرَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَلْطِمِينَ أَنْغَيْظَ وَانْعَافِيلَ عَيِ أَلنَّاسٌ وَاللَّهُ يُحِبُّ أَنْمُحْسِنِيلٌ وَالذِيلَ إِذَا فِعَلُواْ قِلْحِشَةً آوْ ظَلَمُوٓاْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهَ قِاسْتَغْقِرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَّغْهِرُ أَلذُّنُوبَ إِلاَّ أَللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فِعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ا وْ لَيِكَ جَزَآوُهُم مَّغْهِرَةً مِّس رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ أَلْعَلمِلِينَ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِكُمْ سُنَنَّ قِسِيرُواْ فِي الْآرْضِ قِانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْفِبَةُ الْمُكَدِّبِينَ هَلْذَا بَيَالٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّفِيلُّ وَلاَ تَهِنُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ أَلاَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ إِنْ يَّمْسَسْكُمْ فَرْحٌ فَفَدْ مَسَّ أَلْفَوْمَ فَرْحٌ مِّثْلُهُ ، وَتِلْكَ أَلاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ أَلنَّاسٌ وَلِيَعْلَمَ أَللَّهُ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ أَلظَّالِمِينَّ وَلِيُمَحِّصَ أَللَّهُ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ أَلْكِهِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ وَأَن تَدْخُلُواْ أَلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ أِللَّهُ أَلذِينَ جَلْهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّلبِرِينَّ وَلَفَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ أَلْمَوْتَ مِن فَبْلِ أَن تَلْفَوْهُ فَفَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ \* ﴿ عُن ﴾ وَمَا مُحَمَّدُ

وَمَا مُحَمَّدُ الآ رَسُولُ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِهِ أَلرُّسُلُّ أَبَإِيْن مَّاتَ أَوْ فُتِلَ إَنْ لَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْفَابِكُمْ وَمَنْ يَنْفَلِبْ عَلَىٰ عَفِبَيْهِ فِلَنْ يَضُرَّ أَللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِے أِللَّهُ الشَّاكِرِينُّ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ آن تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَاباً مُّوَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ أَلدُّنْيِا نُوتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ أَلاَخِرَةِ نُوتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِے الشَّاكِرِينَّ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِحِءِ فُتِلَّ مَعَهُ، رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ قِمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَمَا ضَعُهُواْ وَمَا آسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ أَلصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ فَوْلَهُمْ وَإِلاًّ أَن فَالُواْ رَبَّنَا إَغْمِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاقِنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتَ آفْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى أَنْفَوْمِ أَنْكِهِرِينَ فَعَاتِيهُمُ أَلَّهُ ثَوَابَ أَلدُّنْيِا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ أَلْمُحْسِنِينَ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تُطِيعُواْ أَلْذِينَ كَهَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْفَابِكُمْ فِتَنْفَلِبُواْ خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلِيْكُمْ وَهُوَ خَيْرُ أَلنَّاصِرِينَ سَنُلْفِي فِي فُلُوبِ أَلذِينَ كَهَرُواْ أَلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عُسُلْطَاناً وَمَأْوِيلِهُمْ أَلنَّارٌ وَبِيسَ مَثْوَى أَلظَّالِمِينَ وَلَفَدْ صَدَفَكُمُ أَلَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهُ عَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ في أَلاَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَآ أَرِيكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُّرِيدُ أَلدُّنْيِا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفِكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمُّ وَلَفَدْ عَفِا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فِضْلِ عَلَى أَنْمُومِنِينَ \*

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلُورُنَ عَلَيْ أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي الْخُرِياكُمْ قِأَثَنبَكُمْ غَمّاً بِغَمّ لِّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا قِاتَكُمْ وَلاَ مَآ أَصَلبَكُمْ وَاللّه خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ أَنْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاساً يَغْشِي طَآيِبَةً مِّنكُمْ وَطَآيِهَةٌ فَدَ آهَمَّتْهُمُ وَأَنْهُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ أَلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةَ يَفُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْآمْرِ مِن شَعْءٍ فَل إِنَّ ٱلْآمْرَ كُلَّهُ لِلهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَحَ يَفُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ أَلاَمْرِ شَعْةٌ مَّا فَتِلْنَا هَالْهَنَا فَل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ أَلْدِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ أَلْفَتْلَ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ أَلَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي فُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلصُّدُورِ إِلَّ أَلذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ إَنْتَفَى أَنْجَمْعَلِ إِنَّمَا آِسْتَزَلَّهُمُ أَلشَّيْطَلُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَفَدْ عَهَا أَلَّهُ عَنْهُمَّ ۚ إِنَّ أَلَّهَ غَهُورٌ حَلِيمٌ يَـٰٓ أَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالذِينَ كَهَرُواْ وَفَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَإِذَا ضَرَبُواْ هِي أَلاَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّىَ لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا فُتِلُواْ لِيَجْعَلَ أَلَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً هِي فُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْهِ، وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَيِس فُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ أَللَّهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ وَلَيِس مِّتُّمْ وَأَوْ فُتِلْتُمْ لَإِلَى أَلَّهِ تُحْشَرُونَ فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ أَللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ قِظًا غَلِيظَ ٱلْفَلْبِ لاَنقِضُواْ مِنْ حَوْلِكَ قِاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ مِي أَلاَمْرٌ مَإِذَا عَزَمْتَ مَتَوَكَّلْ عَلَى أَللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ أَلْمُتَوَكِّلِينَ \* ﴿ ثَنَ ﴿ إِنْ يَنْضُرْكُمُ أَلَّهُ فِلاَ غَالِبَ لَكُمْ

إِنْ يَنْصُرْكُمُ أَلَّهُ قِلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ قِمَ ذَا أَلذِك يَنْصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ ء وَعَلَى أُللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ أَنْمُومِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّءٍ آنْ يُّغَلُّ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ أَلْفِيَامَةٌ ثُمَّ تُوَبِّىٰ كُلُّ نَفْس مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ أَهَمَلِ إِتَّبَعَ رِضُونَ أَللَّهِ كَمَلُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ أَللَّهِ وَمَأْوِيلَهُ جَهَنَّمٌ وَبِيسَ أَلْمَصِيرٌ هُمْ دَرَجَاتُ عِندَ أَللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَفَدْ مَنَّ ألله عَلَى أَنْمُومِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ وَ ءَايَاتِهِ ع وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ أَنْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلُ لَهِي ضَلَل مُّبِيسَ آوَلَمَّآ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ فَدَ آصَبْتُم مِّثْلَيْهَا فُلْتُمْ وَأَبِّي هَاذَا فُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفِسِكُمْ وَ إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيرٌ وَمَآ أَصَلبَكُمْ يَوْمَ إَلْتَفَى أَلْجَمْعَالِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ أَلْمُومِنِينَ وَلِيَعْلَمَ أَلذِينَ نَافَفُوا وَفِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ فَلْتِلُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ أَوِ إِدْ فَعُوااْ فَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ فِتَالَّا لاَّتَّبَعْنَكُمُّ هُمْ لِلْكُهْرِ يَوْمَيِدٍ آفْرَبُ مِنْهُمْ لِلِايمَانَ يَفُولُونَ بِأَهْوَ هِهِم مَّا لَيْسَ فِي فُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ أَلذِيلَ فَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَفَعَدُواْ لَوَ آطَاعُونَا مَا فَتِلُواْ فُلْ قِادْرَءُواْ عَنَ آنهُسِكُمْ أَلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلافِينَ وَلاَ تَحْسِبَنَّ أُلذِينَ فُتِلُواْ هِي سَبِيلِ أَللَّهِ أَمْوَاتاًّ بَلَ آحْيَآةٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَفُونَ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتِيهُمُ أَلَّهُ مِن فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالذِينَ لَمْ يَلْحَفُواْ بِهِم مِّنْ خَلْهِهِم وَ أَلاَّ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ﴿ حرب ﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَصْلٍ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ أُللَّهِ وَقِضْلَ وَأَنَّ أُللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُومِنِينَ أَلذِينَ إَسْتَجَابُواْ لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ أَلْفَرْخٌ لِلدِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّفَوَاْ آجْرُ عَظِيمٌ أَلذِينَ فَالَ لَهُمُ أَلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ فَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ قِاخْشَوْهُمْ قِزَادَهُمُ ۚ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا أَللَّهُ وَنِعْمَ أَلْوَكِيلٌ قِانفَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ أُلَّهِ وَفِضْل لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓةٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ أُللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْل عَظِيمٌ إِنَّمَا ذَالِكُمُ أَلشَّيْطَالُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ، فِلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ وَلاَ يُحْزِنكَ أَلذِينَ يُسَارِعُونَ فِي أَنْكُفِرَ إِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّواْ أَللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ أَللَّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّاً فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ أَلدِينَ إَشْتَرَوا أَنْكُهْرَ بِالِايمَالِ لَنْ يَّضُرُّوا أَللَّهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ وَلاَ يَحْسِبَلَّ أَلذِينَ كَهَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّإنْفُسِهِمُ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيلٌ مَّا كَانَ أَللَّهُ لِيَذَرَ أَلْمُومِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ أَنْخَبِيثَ مِنَ أَنْظَيِّبٌ وَمَا كَانَ أَللَهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى أَنْغَيْبٌ وَلَا كَانَ أَللَهُ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ، مَنْ يَّشَآءُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَإِن تُومِنُواْ وَتَتَّفُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ وَلاَ يَحْسِبَنَّ أَلَذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتِيلِهُمُ أَللَّهُ مِن فَضْلِهِ، هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّفُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ، يَوْمَ أَلْفِيَامَةٌ وَلِلهِ مِيرَاثُ أُلسَّمَاوَ اتِ وَالآرْضَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \*

﴿ مْنَ﴾ لَّفَد سَمِعَ أَلَّهُ فَوْلَ أَلذِينَ فَالْوَاْ إِنَّ أَلَّهَ فَفِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآهُ

لَّفَدْ سَمِعَ أَلَّهُ فَوْلَ أَلذِينَ فَالْوَاْ إِنَّ أَلَّهَ فَفِيرٌ وَنَحْلُ أَغْنِيَآءٌ سَنَكْتُ مَا فَالُواْ وَفَتْلَهُمُ الْآنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَفُولُ ذُوفُواْ عَذَابَ أَلْحَرِيقِ ذَالِكَ بِمَا فَدَّمَتَ آيْدِيكُمْ وَأَنَّ أَلَّهَ لَيْسَ بِظَلُّم لِّلْعَبِيدِ اللهِينَ فَالْوَا إِنَّ أَلَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُومِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَاتِيَنَا بِفُرْبَانٍ تَاكُلُهُ أَلنَّارُ فُلْ فَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن فَبْلِع بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِك فُلْتُمْ قِلِمَ فَتَلْتُمُوهُمْ وَ إِن كُنتُمْ صَلافِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَفَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن فَبْلِكَ جَآءُو بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبْرِ وَالْكِتَابِ أَلْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِفَةُ أَلْمَوْتُ وَإِنَّمَا تُوَقَّوْنَ الْجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ قَمَ رُحْزِحَ عَلِ أَلَبَّارِ وَالدُّخِلَ ٱلْجَنَّةَ قِفَدْ قِازَ وَمَا أَلْحَيَوْةُ أَلدُّنْياۤ إِلاَّ مَتَكُعُ أَلْغُرُورِ ﴿

﴿ربع﴾ لَتُبْلَوُنَّ فِي آَمْوَ الكِمْ وَأَنْفُسِكُمْ

لَتُبْلَوُنَّ فِيحٍ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفِسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ أَلْذِينَ اوْتُواْ أَلْكِتَابَ مِن فَبْلِكُمْ وَمِنَ أَلْذِينَ أَشْرَكُواْ أَذِي كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّفُواْ فَإِلَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ أَلْأُمُورِ وَإِذَ آخَذَ أَلَّهُ مِيثَلَقَ أُلذِينَ الوِّتُواْ أَنْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ وَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ عَنَمَناً فَلِيلًا قَبِيسَ مَا يَشْتَرُونَ لأ يَحْسِبَنَّ أَلذِينَ يَهْرَحُونَ بِمَآ أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَنْ يُتَّحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَهْعَلُواْ فِلاَ تَحْسِبَنَّهُم بِمَهَازَةٍ مِّنَ أَنْعَذَابٌ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ وَلِلهِ مُلْكُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَمْءٍ فَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ أِلسَّمَاوَ اتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِكَفِ أِليْلِ وَالنَّهارِ ءَلاَيَكِ لِلْآوْلِي أَلاَلْبَكِ أَلذِيلَ يَذْكُرُونَ أَللَّهَ فِيَكُما ۖ وَفَعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَهَكَّرُونَ فِي خَلْقِ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ رَبَّنَا مَا خَلَفْتَ هَاذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكُ قِفِنَا عَذَابَ أَلَبًّارٍ وَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ أَلنَّارَ قِفَدَ آخْزَيْتَهُ ، وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن آنصِارٍ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِك لِلإيمَٰلِ أَن ـامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا قِاغْهِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ أَلاَبْرِارِ ۗ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ أَلْفِيَامَةً إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ أَلْمِيعَادٌّ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ وَأَنِّي لَا الْضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ آوُ انثِيَّ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضّ قِالذِينَ هَاجَرُواْ وَالخْرِجُواْ مِن دِينِرِهِمْ وَالوَدُواْ فِي سَبِيلِي وَفَاتَلُواْ وَفَتِلُواْ الْآكَقِيرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَآدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِے مِن تَحْتِهَا ٱلآنْهَارُ ثَوَاباً مِّنْ عِندِ اللَّهُ وَاللَّهُ عِندَهُ رحسن أَلتَّوَابُّ

<sup>﴿</sup> عْنَ﴾ لاَ يَغُرَّنَّكَ تَفَلُّبُ أَلَدِينَ كَهَرُواْ فِي أَلْبِلَدِ

لاَ يَغُرَّنَّكَ تَفَلُّبُ أَلذِيلَ كَهَرُواْ فِي أَلْبِلَدُّ مَتَكَّ فَلِيلُّ ثُمَّ مَأْوِيلُهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيسَ أَنْمِهَادُ لَكِي أَلذِيلَ إِتَّفَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ أَللَّهِ وَمَا عِندَ أَللَّهِ خَيْرٌ لِلاَبْرِارِ وَإِنَّ مِنَ آهْلِ أَنْكِتَكِ لَمَنْ يُتُومِنُ بِاللَّهِ وَمَآ النزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ النزِلَ إِلَيْهِمْ خَلْشِعِيلَ لِلهِ لاَ يَشْتَرُونَ بِعَايَاتِ أَللَّهِ ثَمَناً فَلِيلًا اوْلَيْكِ الْوَلْيِكَ لَهُمْ وَأَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَإِنَّ أَللَّهَ سَرِيعُ أَلْحِسَابٌ يَكَأَيُّهَا أَلْذِيلَ ءَامَنُواْ إصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُمْلِحُونَ ﴿ سورة النساء مدنية وء اياتما 175﴾ ﴿ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ ﴾ يَكَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِتَّفُواْ رَبَّكُمُ أَلذِ خَلَفَكُم مِّن نَّفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّفُواْ أَللَّهَ أُلذِك تَسَّاءَلُونَ بِهِ وَالآرْحَامُّ إِلَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيباً وَءَاتُواْ أَلْيَتَامِينَ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ أَلْخَبِيثَ بِالطَّيِّبُ وَلاَ تَاكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ وَإِلَى أَمْوَالِكُمْ وَإِلَّهُ وَالْكُمْ وَإِلَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ أَلاَّ تُفْسِطُواْ هِي أَنْيَتَامِيْ قِانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ أُلنِّسَآءِ مَثْنِيٰ وَثُلَثَ وَرُبَاعَ قَإِنْ خِفْتُمْ وَ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً آوْ مَا مَلَكَتَ آيْمَانُكُمْ ذَالِكَ أَدْنِي أَلاَّ تَعُولُواْ وَءَاتُواْ أَلنِّسَآءَ صَدُفَلتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسأ قِكُلُوهُ هَنِيْنَا مَّرِيْناً وَلاَ تُوتُواْ أَلسُّقِهَآءَ امْوَالَكُمُ أَلتِي جَعَلَ أَللَهُ لَكُمْ فِيَما أُ وَارْزُفُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَفُولُواْ لَهُمْ فَوْلًا مَّعْرُوفِا ۗ \*

وَابْتَلُواْ أَلْيَتَامِي حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ أَلنِّكَاحَ فَإِن \_انَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً قِادْقِعُواْ إِلَيْهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَاكُلُوهَا إِسْرَافِاً وَبِدَاراً آنْ يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ قِفِيراً قِلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قِإِذَا دَقِعْتُمْ وَإِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَهِى بِاللّهِ حَسِيباً لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ أَنْوَالِدَال وَالآفْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ أَلْوَالِدَانِ وَالآفْرَبُونَ مِمَّا فَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَّ نَصِيباً مَّهْرُوضاً وَإِذَا حَضَرَ أَنْفِسْمَةَ أُولُواْ أَنْفُرْبِي وَالْيَتَامِيٰ وَالْمَسَاكِيلُ فَارْزُفُوهُم مِّنْهُ وَفُولُواْ لَهُمْ فَوْلًا مَّعْرُوفِاً وَلْيَخْشَ أَلْذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْهِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَاهِاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّفُواْ أَلَّهَ وَلْيَفُولُواْ فَوْلًا سَدِيداً إِنَّ أَلَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ أَلْيَتَامِيٰ ظُلْماً إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً \* ﴿ ثَنَ ﴾ يُوصِيكُمُ أَلَّلَهُ فِيحٍ أَوْلَادِكُمْ

يُوصِيكُمُ أَللَّهُ فِيحٍ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنتَيْسُ قِإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ إَثْنَتَيْنِ فَلَهُلَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا أُلنِّصْفُ وَلَّابَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أُلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ وَ أَبَوَاهُ فَلِامِّهِ أَلتُّلتُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَد إِخْوَةٌ فِلْامِيهِ أَلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِ بِهَا أَوْ دَيْسٌ -ابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآ وَٰكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ وَ أَفْرَبُ لَكُمْ نَفْعآ فَرِيضَةَ مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَ جَكُمْ وَ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فِلَكُمْ أَلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَلَهُنَّ أَلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمُ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌّ مَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ مَلَهُ ۚ أَلْثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٌ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً آوِ إِمْرَأَةٌ وَلَهُ وَ أَخْ آوُ اخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذَالِكَ فِهُمْ شُرَكَاءُ فِي أَلتُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْسِ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ أُللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ \*

تِلْكَ حُدُودُ أَللَّهِ وَمَن يُتِطِعِ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَنُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِع مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَللِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ أَلْهَوْزُ أَلْعَظِيمٌ وَمَنْ يَعْصِ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ نُدْخِلْهُ نَاراً خَلِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِين وَاللَّتِ يَاتِينَ أَلْهَاحِشَةَ مِن نِّسَآبِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي أَلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقِّيهُنَّ أَلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ أَلَّهُ لَهُلَّ سَبِيلًا وَالذِّنِ يَاتِيَكِنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا قِإِن تَابَا وَأَصْلَحَا قِأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۚ إِنَّ أَللهَ كَانَ تَوَّابِاً رَّحِيماً إِنَّمَا أُلتُّوْبَةُ عَلَى أُللَّهِ لِلذِيلَ يَعْمَلُونَ أُللُّوهَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن فَرِيبٍ إلتَّوْبَةُ لِلذِينَ يَعْمَلُونَ أُلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ أَلْمَوْتُ فَالَ إِنِّي تُبْتُ أَلْمَ وَلاَ أَلذِيلَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُّ اوْلَبِيكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً آلِيماً يَناً يُنها ألذِينَ ءَامَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ وَأَن تَرِثُواْ أُلنِّسَآءَ كَرْهآ وَلاَ تَعْضُلُوهُ لَ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَاۤ ءَاتَيْتُمُوهُ ۚ إِلاَّ أَنْ يَّاتِيلَ بِهَلِحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ \* ﴿ ثَنَ ﴾ وَعَاشِرُوهُ لِي إِلْمَعْرُوفِ

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِّ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسِينَ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ أَلِلَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً وَإِنَ آرَدتُمْ إِسْتِبْدَالَ زَوْج مَّكَانَ زَوْجِ وَءَاتَيْتُمُ ۚ إِحْدِيلِهُنَّ فِنطَاراً فِلاۤ تَاخَٰذُواْ مِنْهُ شَيْئاً آتَاخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْما مُتبِيناً وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ وَفَدَ آفْضِي بَعْضُكُمْ وَ إِلَىٰ بَعْض وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَافاً غَلِيظاًّ وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّلَ أُلنِّسَآءِ الآَّ مَا فَدْ سَلَفَ إِنَّهُۥ كَالَ قِلْحِشَةَ وَمَفْتاً وَسَآءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ الْآخُتُ وَالْمَّهَاتُكُمُ أُلَّتِحَ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَالْمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَابِيبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّس نِّسَآيِكُمُ اللَّتِي فِي خُجُورِكُم مِّس نِّسَآيِكُمُ اللَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ مَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ مَلاّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيِلُ أَبْنَآيِكُمُ أَلذِينَ مِنَ آصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ أَلْاخْتَيْنِ إِلاَّ مَا فَدْ سَلَفَّ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً \*

﴿حرب ﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ أُلِيِّسَآءِ اللَّا مَا مَلَكَتَ آيْمَانُكُمُّ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ أُلنِّسَآءِ الآّ مَا مَلَكَتَ آيْمَانُكُمْ كِتَابَ أُللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ وَأَ تَبْتَغُواْ بِأَمْوَ لِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَامِحِينَ فَمَا إَسْتَمْتَعْتُم بِهِ عَنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ قِريضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ أَنْقِرِيضَةً إِنَّ أُللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا آنْ يَّنكِحَ أَنْمُحْصَنَاتِ أَنْمُومِنَاتِ قِمِن مَّا مَلَكَتَ آيْمَانُكُم مِّن قِتَيَاتِكُمُ أَنْمُومِنَاتٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٌ فَانْكِحُوهُنَّ بَإِذْنِ أَهْلِهِيٌّ وَءَاتُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَاهِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا الحُصِلَّ فَإِنَ آتَيْنَ بِفِلحِشَةٍ فَعَلَيْهِلَّ نِصْفُ مَا عَلَى أَلْمُحْصَنَاتِ مِنَ أَلْعَذَابِ ۚ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِى أَلْعَنَتَ مِنكُم ۗ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يُرِيدُ أَللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَى أَلْذِينَ مِن فَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ أَلذِينَ يَتَّبِعُونَ أَلشَّهَوَ اتِّ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيماً يُرِيدُ أَللَّهُ أَنْ يُتَخَقِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ أَلِانسَالُ ضَعِيماً \* ﴿ عْنَ﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَاكُلُوٓاْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بَالْبَاطِلِّ

يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَاكُلُوٓاْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بَالْبَاطِلِّ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةُ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمٌ وَلاَ تَفْتُلُوۤاْ أَنْهُسَكُمٌ وَ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً وَمَنْ يَتَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُواناً وَظُلْماً فِسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أُللَّهِ يَسِيراً ۚ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآيِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَمِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مَّدْخَلًا كَرِيماً وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ أُللَّهُ بِهِ مَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٌ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا إَكْتَسَبُوُّا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمًّا إَكْتَسَبْنُ وَسْعَلُواْ أَللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيماً وَلِكُلّ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّا تَرَكُّ أَلْوَ لِدَنِ وَالآفْرَبُونَ وَالذِينَ عَلْفَدَتَ آيْمَلنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمُّ وَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ شَهِيداً ۚ إُلرِّجَالُ فَوَّ مُونَ عَلَى أُلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ أُللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنهَفُواْ مِنَ آمُوالِهِمْ قِالصَّالِحَاتُ فَانِتَاتُ حَامِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَمِظً أُللَّهُ وَالَّتِي تَخَافِونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي أَلْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَ اَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيرآ وَإِنْ خِبْتُمْ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا قِابْعَثُواْ حَكَماً مِّنَ آهْلِهِ، وَحَكَماً مِّنَ آهْلِهَآ إِنْ يُرِيدَآ إِصْلَحاً يُوَقِي أُلَّهُ بَيْنَهُمَآ إِلَّ أُلَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً ﴿ رَبِّعِ ۗ وَاعْبُدُواْ أَلَّهُ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ عَ شَيْئاً

وَاعْبُدُواْ أَللَّهُ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ، شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِے الْفُرْبِيٰ وَالْيَتَامِيٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِكَ إِلْفُرْبِيٰ وَالْجَارِ إِلْجُنْبِ وَالصَّلِحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْسِ أَلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتَ آيْمَانُكُمُّ وَإِنَّ أَللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُوراً ألذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ أَلنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتِيلِهُمُ أَللَّهُ مِن فَضْلِهِ-وَأَعْتَدْنَا لِلْبِهِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً وَالذِينَ يُنهِفُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ أَلنَّاسِ وَلاَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ أَلاَخِر وَمَنْ يَتَكُن أَلشَّيْطَانُ لَهُ فَريناً فَسَآءَ فَريناً وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوَ المَنُواْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْهَفُواْ مِمَّا رَزَفَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ أَللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً إِنَّ أَلَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفُهَا وَيُوتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً ۚ فَكَيْفَ إِذَا جِيئنَا مِن كُلِّ المَّةِ بِشَهِيدٍ وَجِيئنَا بِكَ عَلَىٰ هَـُولًاءِ شَهيدآ يَوْمَبِيدِ يَوَدُّ أَلذِيلَ كَقِرُواْ وَعَصَواا أَلرَّسُولَ لَوْ تَسَّوِّىٰ بِهِمُ أَلاَرْضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ أَلَّهَ حَدِيثاً يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَفْرَبُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَارِي حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَفُولُونَ وَلاَ جُنُباً الا عَابِرِ صَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضِي أَوْ عَلَىٰ سَهَرِ آوْ جَآءَ احَدُّ مِّنكُم مِّنَ أَلْغَآبِيطِ أَوْ لَمَسْتُمُ أَلنِّسَآءَ قِلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فِتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فِامْسَحُواْ بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمُ غَهُوراً آلَمْ تَرَ إِلَى أَلذِيلَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّلَ أَلْكِتَكِ يَشْتَرُونَ أَلضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَل تَضِلُّواْ أَلسَّبِيلٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بَأَعْدَآيِكُمْ وَكَمِي بِاللَّهِ وَلِيّاً وَكَمِي بِاللَّهِ نَصِيراً \* ﴿ ثَنَ ﴾ مِّنَ أَلْذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ أَلْكَلِمَ

مِّنَ أَلذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ أَنْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وَيَفُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَاعِنَا لَيّاً بِأَنْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي أَلدِّين وَلَوَ آنَّهُمْ فَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَفْوَمْ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ أَلَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُومِنُونَ إِلاَّ فَلِيلًا يَآ أَيُّهَا أَلَدِيلَ اوتُواْ أَلْكِتَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّفاً لِّمَا مَعَكُم مِّل فَبْلِ أَل نَّطْمِسَ وُجُوهاً مَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبِلِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَلِبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ أَللَّهَ لاَ يَغْهِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِيهِّ وَيَغْهِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَآءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بَاللَّهِ فَفَدِ إِفْتَرِيْ إِثْماً عَظِيماً ۗ آلَمْ تَرَ إِلَى أَلذِينَ يُزَكُّونَ أَنفِسَهُم بَل اللَّهُ يُزَكِّے مَنْ يَّشَآءٌ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ نَظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى أُللَّهِ أَنْكَذِبَ وَكَفِي بِهِ ۚ إِثْما مُّبِيناً ۚ آلَمْ تَرَ إِلَى أَلْذِينَ اوتُواْ نَصِيباً مِّنَ أَلْكِتَبِ يُومِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَفُولُونَ لِلذِينَ كَقِرُواْ هَـٰٓوُلاءِ أَهْدِىٰ مِنَ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا اؤْلَيبِكَ أُلذِينَ لَعَنَهُمُ أَلَّهُ وَمَنْ يَتَلْعَيِ أَلَّهُ فَلَى تَجِدَ لَهُ ونَصِيراً ۖ آمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ أَلْمُلْكِ فَإِذَا لاَّ يُوتُونَ أَلنَّاسَ نَفِيراً ۚ آمْ يَحْسُدُونَ أَلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتِينَهُمُ أَللَّهُ مِن فَضْلِهُ ۚ عَفَدَ ـاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَ هِيمَ ٱلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلْكاً عَظِيماً ۖ فَمِنْهُم مَّلَ ـامَلَ بِهِ ع وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَهِىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيراً إِنَّ أَلذِينَ كَهَرُواْ بِعَايَلتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوفُواْ أَلْعَذَابَ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً وَالذِيلَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَلِدِيلَ فِيهَآ أَبَدآ لَّهُمْ فِيهَآ أَزْوَ جُ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا \*

﴿نصف﴾ إِنَّ أَلَّهَ يَامُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ أَلاَمَلنَكْتِ

إِنَّ ٱللَّهَ يَامُرُكُمْ وَأَن تُوَدُّواْ أَلاَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ أَلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِّ إِنَّ أَللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ كَانَسَمِيعاً بَصِيراً يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ وَا ولِي أَلاَمْرِ مِنكُمُّ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى أَللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِرَّ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَلُ تَاوِيلًا آلَمْ تَرَ إِلَى أُلذِيلَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ وَءَامَنُواْ بِمَآ النزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ النزلَ مِن فَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُواْ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَفَدُ امِرُواْ أَنْ يَّكْفِرُواْ بِهِ ءَوَيُرِيدُ أَلشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيداً وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ تَعَالَوِاْ اللَّىٰ مَآ أَنزَلَ أَلَّهُ وَإِلَى أَلرَّسُولِ رَأَيْتَ أَلْمُنَامِفِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا فَدَّمَتَ آيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِمُونَ بِاللَّهِ إِنَ آرَدْنَآ إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيفاًّ اوْلَيْكِ أَلَادِينَ يَعْلَمُ أَللهُ مَا هِي فُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَفُل لَّهُمْ هِيَ أَنْفُسِهِمْ فَوْلًا بَلِيغاَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ اللَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ أَللَّهِ وَلَوَ آنَّهُمْ وَإِذ ظَّلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ جَآءُوكَ فِاسْتَغْفِرُواْ أَللَّهَ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ أَلرَّسُولَ لَوَجَدُواْ أَللَّهَ تَوَّابِأَ رَّحِيماً \* ﴿ ثُنَ ۚ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

قِلاً وَرَبِّكَ لاَ يُومِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُواْ فِح أَنفِسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً وَلَوَ آنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ وَأَن الْفُتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ وَأُولُ الْخُرْجُواْ مِن دِيارِكُم مَّا فِعَلُوهُ إِلاَّ فَلِيلٌ مِّنْهُمُّ وَلَوَ آنَّهُمْ فِعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَاآ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً وَإِذا ءَلاَّتَيْنَهُم مِن لَّدُنَّا أَجْراً عَظِيماً وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَفِيماً وَمَن يُطِعِ أَللَّهَ وَالرَّسُولَ فِأَوْلَبِيكَ مَعَ ألذينَ أَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ أَلنَّبِيٓءٍينَ وَالصِّدِّيفِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِينَّ وَحَسَّلَ الوَّلَيِكَ رَفِيفآ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفِي بِاللَّهِ عَلِيماً ۚ يَكَأَيُّهَا أُلذِيلَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانْهِرُواْ ثُبَاتٍ آوِ إنهِرُواْ جَمِيعاً وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّيَنَّ فَإِن آصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ فَالَ فَدَ آنْعَمَ أَللَّهُ عَلَى ٓ إِذْ لَمَ آكُ مَّعَهُمْ شَهِيداً وَلَيِنَ آصَلِبَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ أُللَّهِ لَيَفُولَنَّ كَأَن لَّمْ يَكُنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَللَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَقُوزَ فَوْزاً عَظِيماً \*

﴿ رَبِّ ﴾ فَلْيُفَانِتِلْ فِي سَبِيلِ أَلَّهِ أَلذِينَ يَشْرُونَ أَنْحَيَوْةَ أَلدُّنْهِا بِالآخِرَةِ

قِلْيُفَاتِلْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ أَلذِينَ يَشْرُونَ أَلْحَيَوْةَ أَلدُّنْيِا بِالآخِرَةِ وَمَن يُفَاتِلْ هِ سَبِيلِ أَللَّهِ فَيُفْتَلَ آوْ يَغْلِبْ فِسَوْفَ نُوتِيهِ أَجْراً عَظِيماً وَمَا لَكُمْ لاَ تُفَايتِلُونَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ ألدِينَ يَفُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَادِهِ أَلْفَرْيَةِ أَلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّذُنكَ وَلِيّاً وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيراً ۚ إِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُفَلِّتِلُونَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَالذِينَ كَهَرُواْ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ أَلطَّاغُوتُ فَفَاتِلُوٓاْ أَوْلِيَآءَ أُلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ أَلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيها آلَمْ تَرَ إِلَى أَلدِينَ فِيلَ لَهُمْ حُقُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكَوٰةً فَلَمَّاكُتِبَ عَلَيْهِمُ أَلْفِتَالُ إِذَا قِرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ أَلنَّاسَ كَخَشْيَةِ أَللَّهِ أَوَ آشَدَّ خَشْيَةً وَفَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِتَالَ لَوْلآ أَخَّرْتَنَاۤ إِلَىٰٓ أَجَلِ فَرِيبٍّ فُلْ مَتَكُ أَلدُّنْيًا فَلِيلُّ وَالأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَ إِتَّفِي وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلًّا آيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكِكُمُ أَلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجِ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَفُولُواْ هَانِهِ مِنْ عِندِ أَللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّيَّةٌ يَفُولُواْ هَانِهِ مِنْ عِندِكَ فُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ أَللَّهِ قِمَالِ هَـٰوَلْآءِ أَنْفَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَهْفَهُونَ حَدِيثاً ﴿ ۞

مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ قِمِنَ أُللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّيَّةٍ قِمِن نَّهْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَهِىٰ بِاللَّهِ شَهِيداً مَّن يُطِع أِلرَّسُولَ قِفَدَ آطَاعَ أَللَّهُ وَمَن تَوَلِّئي قِمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَقِيظاً وَيَفُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآيِبِهَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ أُلذِك تَفُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى أُللَّهِ وَكَهِيٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا آفِلا يَتَدَبَّرُونَ أَنْفُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ أِللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ إِخْتِلَهَا كَثِيراً وَإِذَا جَآءَهُمُ وَأَمْرٌ مِّنَ أَلاَمْنِ أَوِ أَلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهُ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى أَلرَّسُولِ وَإِلَىٰ اُوْلِي أَلاَّمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ أَلَدِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاً فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ أَلشَّيْطَنَ إِلاَّ فَلِيلًا ۖ فَلِيلًا ۗ فَنَتِلْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ أَلْمُومِنِينَ عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَتَكُفَّ بَأْسَ أَلذِينَ كَهَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَّن يَشْفَعْ شَفِاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ ونَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفِاعَةً سَيِّيَةً يَكُن لَّهُ وَكِفِلْ مِّنْهَا وَكَانَ أَللَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ مُّفِيتاً وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَلَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِلَّ أَللهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ حَسِيباً ﴿ حرب ﴾ أُللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ

أِللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ وَإِلَىٰ يَوْمِ أَلْفِيَهُ قِلْ رَيْبَ فِيهِ وَمَنَ آصْدَق مِنَ أُللَّهِ حَدِيثاً فَمَا لَكُمْ فِي أَلْمُنَاهِفِينَ فِيئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوَّا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنَ آضَلَّ أَللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ أَللَّهُ فَلَى تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَدُّواْ لَوْ تَكْفِرُونَ كَمَا كَهَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَأُولِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ هِي سَبِيلِ أَللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَافْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً الاّ ألذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ فَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَانُ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُنْكِتِلُوكُمْ وَأَوْ يُفَاتِلُواْ فَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ أَلَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَفَاتَلُوكُمْ فَإِنِ إعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُفَاتِلُوكُمْ وَأَلْفَوِاْ النَّكُمُ أَلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ أَللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَّامَنُوكُمْ وَيَامَنُواْ فَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوۤاْ إِلَى أُلْهِتْنَةِ الرَّكِسُواْ فِيهَا قَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْفُوۤاْ إِلَيْكُمُ أَلسَّلَمَ وَيَكُفُّوۤاْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَافْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِهْتُمُوهُمْ وَاوْتَلِيكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَناً مُّبِيناً وَمَا كَانَ لِمُومِنِ آنْ يَّفْتُلَ مُومِناً الآّ خَطَئا وَمَن فَتَلَ مُومِناً خَطَئاً مَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مُّومِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ الَيْ أَهْلِهِ ۚ إِلاَّ أَنْ يَصَدَّفُواْ مَإِن كَانَ مِن فَوْمِ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُومِنٌ فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مُّومِنَةٌ وَإِن كَانَ مِن فَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ الَّيْ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مُّومِنَةٍ \* ﴿ مْن ﴾ قَمَى لَّمْ يَجِدْ قِصِيَامُ شَهْرَيْسِ مُتَتَابِعَيْسِ تَوْبَةً مِّنَ أُللَّهِ

قِمَ لَّمْ يَجِدْ قِصِيَامُ شَهْرَيْ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ أُللَّهِ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً وَمَنْ يَقْتُلْ مُومِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَآ وَهُو جَهَنَّمُ خَلِداً فِيهَا وَغَضِبَ ألله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ هِ سَبِيلِ أَللَّهِ فَتَبَيَّنُواۚ وَلاَ تَفُولُواْ لِمَنَ آلْفِي إِلَيْكُمُ أَلسَّلَمَ لَسْتَ مُومِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَافِةِ اللَّهُ نَبّا فِعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّس فَبْلُ مِمَنَّ أَلَّهُ عَلَيْكُمْ مِتَبَيَّنُوَّا إِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً لاَّ يَسْتَوِكُ أَنْفَاعِدُونَ مِنَ أَنْمُومِنِينَ غَيْرَ الوالِي أَنْضَرَرِ وَانْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ إلله بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفِسِهِمْ فَضَّلَ أَللهُ أَلْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفِسِهِمْ عَلَى أَنْفَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ أَلَّهُ أَلْحُسْنِي وَقِضَّلَ أَلَّهُ أَلْمُجَاهِدِينَ عَلَى أَلْفَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْهِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ أَللَّهُ غَهُوراً رَّحِيماً الَّ أَلذِيلَ تَوَقِّيهُمُ أَلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِ أَنْفُسِهِمْ فَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ فَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَهِينَ هِي أَلاَرْضٌ فَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنَ اَرْضُ أَلَّهِ وَاسِعَةً قِتُهَاجِرُواْ فِيهَا قِانُوْلَيِكَ مَأْوِيهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيراً الآ أَنْمُسْتَضْعَهِينَ مِنَ أَلِرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فِالْوَلَيِكَ عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً \*

﴿ رَبِعِ ﴾ وَمَنْ يُنْهَاجِرْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ يَجِدْ فِي أَلاَّ رْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً

وَمَنْ يُتَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ يَجِدْ فِي أَلاَّرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةٌ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إلَى أُللَّهِ وَرَسُولِهِ عُمَّ يُدْرِكُهُ أَلْمَوْتُ فَفَدْ وَفَعَ أَجْرُهُ عَلَى أُلَّهِ وَكَانَ أُلَّهُ غَفُوراً رَّحِيماٌّ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي أَلاَرْضِ فِلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ آن تَفْصُرُواْ مِنَ أُلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ ٓ أَنْ يَتَفْتِنَكُمُ أَلَذِينَ حَهَرُوٓ اللَّهُ الْجُهِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ قِأَفَمْتَ لَهُمُ أَلصَّلَوٰةَ قِلْتَفُمْ طَآيِبَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَاخُذُوۤا أَسْلِحَتَهُمُّ قِإِذَا سَجَدُواْ قِلْيَكُونُواْ مِنْ وَّرَآبِيكُم وَلْتَاتِ طَآبِيقِةُ اخْرِىٰ لَمْ يُصَلُّواْ قِلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَاخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمُّ وَدَّ أَلذِينَ كَقِرُواْ لَوْ تَغْفِلُونَ عَنَ اسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فِيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَإِن كَانَ بِكُمْ وَأَذِي مِّن مَّطَرٍ آوْ كُنتُم مَّرْضِي أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ وَإِلَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْجَهِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً قَاإِذَا فَضَيْتُمُ أَلصَّلَوٰةَ قِاذْكُرُواْ أَللَّهَ فِيَاماً وَفُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ قِإِذَا إَطْمَأْنَنتُمْ قِأَفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةً إِلَّ أَلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى أَلْمُومِنِينَ كِتَاباً مَّوْفُوتاً وَلاَ تَهِنُواْ فِي إِبْتِغَآءِ إِلْفَوْمَ إِن تَكُونُواْ تَالَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالَمُونَ كَمَا تَالَمُونِ وَتَرْجُونَ مِنَ أُللَّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴿ ثَن﴾ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ أَلْكِتَكِ بِالْحَقّ

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ أَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ أَلنَّاسِ بِمَآ أَرِيْكَ أَللَّهُ وَ لاَ تَكُن لِلْخَآيِنِينَ خَصِيماً وَاسْتَغْهِرِ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ غَهُوراً رَّحِيماً وَلا تُجَادِلْ عَي أَلذِينَ يَخْتَانُونَ أَنهُسَهُمُّ وَإِنَّ أَللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّاناً آثِيماً يَسْتَخْفُونَ مِنَ أُلنَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ أُللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ وَ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضِيٰ مِنَ أَنْفَوْلُ وَكَانَ أَللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً هَآنتُمْ هَآوُلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا فِمَنْ يُجَدِلُ أَللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ أَم مَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًّا وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوٓءاً آوْ يَظْلِمْ نَهْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْهِرِ أَللَّهَ يَجِدِ أَللَّهَ غَهُوراً رَّحِيماً وَمَنْ يَّكْسِبِ اثْما قَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهُ وَكَانَ أُللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً وَمَن يَّكْسِبْ خَطِيَّةً آوِ إثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرِيًّا فَفَدِ إحْتَمَلَ بُهْتَكُناً وَإِثْماً مُّبِيناً وَلَوْلاً فَضْلُ أُللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّآيِبَةٌ مِّنْهُمُ وَمَا يَضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَعْءٍ وَأَنزَلَ أَللَّهُ عَلَيْكَ أَنْكِتَكِ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فِضْلُ أَلَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً \*

<sup>﴿</sup>نصف﴾ لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّس نَّجْوِيلهُمْ وَ إِلاَّ مَن آمَرَ بِصَدَفَةٍ

لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوِينهُمْ وَ إِلاَّ مَنَ آمَرَ بِصَدَفَةٍ آوْ مَعْرُوفٍ آوِ اصْلَح بَيْنَ أَلنَّاسٌ وَمَنْ يَّبْعَلْ ذَالِكَ إَبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ أِللَّهِ فِسَوْفَ نُوتِيهِ أَجْراً عَظِيماً وَمَنْ يُشَافِي أَلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنْهُدِىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ أَلْمُومِنِينَ نُوَلِّهِ، مَا تَوَلِّي وَنُصْلِهِ، جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً إِنَّ أَلَّهَ لاَ يَغْهِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْهِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَآءٌ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَفَد ضَّلَّ ضَلَلًا بَعِيداً ۚ إِنْ يَّدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَّدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَاناً مَّرِيداً لَّعَنَهُ أَللَّهُ وَفَالَ لَآتَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَّهْرُوضاً وَلاَضِلَّنَّهُمْ وَلْأَمَنِينَهُمْ وَءَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيْبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ أَلاَنْعَامِ وَءَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنّ خَلْقَ أُللَّهِ وَمَنْ يَّتَّخِذِ أَلشَّيْطَالَ وَلِيّاً مِّن دُونِ أَللَّهِ فَفَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ أَلشَّيْطَلُ إِلاَّ غُرُوراً اوْلَيْكِكَ مَأْوِيهُمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَاۤ أَبَدآ وَعْدَ أُللَّهِ حَفّآ وَمَن آصْدَقُ مِنَ أُللَّهِ فِيلَّا لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ أَنْكِتَكِ مَنْ يَّعْمَلْ سُوٓءاً يُجْزَبِهِ ولا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ إِللَّهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً

﴿ مْن ﴾ وَمَن يَّعْمَلْ مِنَ أَلصَّالِحَاتِ مِن ذَكٍّ آوُ انتْى

وَمَنْ يَتَعْمَلْ مِنَ أَلصَّالِحَاتِ مِن ذَكِرِ آوُ انثِي وَهُوَ مُومِنٌ فَا وَلَيبِكَ يَدْخُلُونَ أَنْجَنَّةً وَلاَ يُظْلَمُونَ نَفِيراً وَمَنَ آحْسَنُ دِيناً مِّمَّنَ آسْلَمَ وَجْهَة لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَ هِيمَ حَنِيماً وَاتَّخَذَ أَلَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلهِ مَا هِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا هِي أَلاَرْضٌ وَكَالَ أَللَّهُ بِكُلِّ شَعْءٍ مُّحِيطاً وَيَسْتَهْتُونَكَ فِي أَلنِّسَآءٌ فَلِ أَللَّهُ يُهْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلِيٰ عَلَيْكُمْ فِي أَنْكِتَكِ فِي يَتَكْمَى ٱلنِّسَآءِ أَلَّتِي لآ تُوتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَمِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَفُومُواْ لِلْيَتَامِيٰ بِالْفِسْطِّ وَمَا تَهْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ قِإِلَّ أَلَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً وَإِن إِمْرَأَةُ خَاقِتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً آوِ اعْرَاضاً قِلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّلَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وَالْحْضِرَتِ إِلاَنْهُسُ أَلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّفُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً وَلَى تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ أَلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ قِلا تَمِيلُواْ كُلَّ أَنْمَيْلِ قِتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّفَةٌ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّفُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ﴿ وَتَتَّفُواْ يَتْهَرَّفَا يُغْنِ إِللَّهُ

وَإِنْ يَّتَهَرَّفَا يُغْنِ أِللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهُ وَكَانَ أَللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً وَلِلهِ مَا فِي ألسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضٌ وَلَفَدْ وَصَّيْنَا أَلذِينَ اوْتُواْ أَلْكِتَابَ مِن فَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَأَن إِتَّفُواْ أَللَّهُ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلهِ مَا فِي أَلسَّمَا وَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيّاً حَمِيداً وَلِلهِ مَا هِمِ أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا هِمِ أَلاَرْضٌ وَكَهِى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ أَيُّهَا أَلنَّاسُ وَيَاتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ فَدِيراً مَّلَ كَالَ يُرِيدُ ثَوَابَ أَلدُّنْيِا فِعِندَ أَللَّهِ ثَوَابُ أَلدُّنْيِا وَالآخِرَةِ وَكَانَ أَلَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً يَهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ فَوَّامِينَ بِالْفِسْطِ شُهَدَآءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنْفُسِكُمُ وَأُو إِنْوَ لِدَيْنِ وَالْأَفْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً آوْ بَفِيراً فِاللَّهُ أَوْلِي بِهِمَا فِلاَ تَتَّبِعُواْ أَنْهَوِيْ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرضُواْ قِإِلَّ أَللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً يَئَأَيُّهَا أُلذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ع وَالْكِتَابِ أَلَدِكُ نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ أَلَدِثَ أَنزَلَ مِن فَبْلُ وَمَنْ يَّكْمُرْ بِاللَّهِ وَمَلْمِيكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِر فَفَد ضَّلَّ ضَلَلًا بَعِيداً ۚ إِنَّ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَهَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَهَرُواْ ثُمَّ إَزْدَادُواْ حُهْراً لَّمْ يَكُن أِللَّهُ لِيَغْهِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بَشِّرِ أَنْمُنَاهِفِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً آلِيماً الذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْجُهِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُومِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ أَلْعِزَّةَ فَإِلَّ ٱلْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعاً \*

﴿ مْنَ ﴾ وَفَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ فِي أَلْكِتَابِ

وَفَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ فِي أَنْكِتَابِ أَنِ إِذَا سَمِعْتُمْ وَايَاتِ أَلَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَا لِهَا فِلاَ تَفْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ وَ إِذاً مِّثْلُهُمُّ وَإِنَّ أُللَّهَ جَامِعُ أَلْمُنَاهِفِينَ وَالْجُهِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً أَلذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ أُللَّهِ فَالْوَاْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْجُهِرِينَ نَصِيبٌ فَالْوَاْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ أَنْمُومِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ أَنْفِيَامَةٌ وَلَنْ يَجْعَلَ أَللَّهُ لِلْجِهِرِينَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ أَلْمُنَاهِفِينَ يُخَادِعُونَ أَللَّهَ وَهُوَ خَلدِعُهُم وَإِذَا فَامُوا إِلَى أَلصَّلَوْةِ فَامُواْ كُسَالِي يُرَآءُونَ أَلنَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ أُلَّهَ إِلاَّ فَلِيلًا مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَـٰٓوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَــُولُآءً وَمَن يُنْصُلِلِ أَللَّهُ قِلَى تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَــَأَيُّهَا أَلذِيلَ ءَامَنُواْ لآ تَتَّخِذُواْ أَنْكِهِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ أَنْمُومِنِينَّ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَناً مُّبِيناً اللَّهُ أَلْمُنَاهِفِينَ فِي أَلدَّرَكِ أَلاَسْقِلِ مِنَ أَلبَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً الآ ألذِيلَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلهِ قِا وْلَمْبِكَ مَعَ ٱلْمُومِنِينَ وَسَوْفَ يُوتِ إِللَّهُ أَلْمُومِنِينَ أَجْراً عَظِيماً مَّا يَهْعَلُ أَلَّهُ بِعَذَابِكُمْ وَإِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَالَ أَلَّهُ شَاكِراً عَلِيماً \* ﴿ وَرَب ﴿ لاَّ يُحِبُّ أَللَّهُ أَلْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ ٱلْفَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ

لاَّ يُحِبُّ اللهُ أَلْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ أَنْفَوْلِ إِلاًّ مَن ظُلِمٌ وَكَانَ أَللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً إِن تُبْدُواْ خَيْراً آوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوْءٍ فَإِنَّ أُللَّهَ كَانَ عَفُوّاً فَدِيراً اللَّ أَلذِينَ يَكْفِرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَنْرِيدُونَ أَنْ يُّفِرِّفُواْ بَيْنَ أَللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيَفُولُونَ نُومِنُ بِبَعْضِ وَنَكْهُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اوْلَلْيِكَ هُمُ أَلْكَاهِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْجَاهِرِينَ عَذَاباً مُّهِينا وَالذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُهَرِّفُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَ الوَّلَيِكَ سَوْفَ نُوتِيهِمُ وَ الْجُورَهُمُ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً يَسْعَلُكَ أَهْلَ أَلْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِّنَ ٱلسَّمَآءَ فَفَدْ سَأَلُواْ مُوسِيْ أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَفَالُواْ أَرِنَا أَلَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ أَلصَّاعِفَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ إَتَّخَذُواْ أَلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ أَلْبَيِّنَاتُ فِعَقِوْنَا عَى ذَلِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسِىٰ سُلْطَناً مُّبِينا ۚ وَرَبَعْنَا بَوْفَهُمُ أَلطُّورَ بِمِيثَافِهِم ۗ وَفُلْنَا لَهُمُ الدُّخُلُوا أَلْبَابَ سُجَّداً وَفُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعَدُّواْ فِي أَلسَّبْتُ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنْفاً غَلِيظاً قَبِمَا نَفْضِهِم مِّيثَافَهُمْ وَكُهْرِهِم بِعَايَاتِ أَللَّهِ وَفَتْلِهِمُ الْآنْبِيعَآءَ بِغَيْرِ حَيِّ وَفَوْلِهِمْ فُلُوبُنَا غُلْفُ بَلْ طَبَعَ أَلَّهُ عَلَيْهَا بِكُهْرِهِمْ فَلا يُومِنُونَ إِلاَّ فَلِيلًا وَبِكُهْرِهِمْ وَفَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظِيماً وَفَوْلِهِمْ وَإِنَّا فَتَلْنَا أَلْمَسِيحَ عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ أُللَّهِ \* ﴿ ثَنَ ﴾ وَمَا فَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِ شُبِّهَ لَهُمُّ

وَمَا فَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِ شُيِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلذِينَ آخْتَلَهُواْ فِيهِ لَهِم شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمُ الآ إَيِّبَاعَ أَلظَّرٌّ وَمَا فَتَلُوهُ يَفِيناً بَل رَّفِعَهُ أُللَّهُ إِلَيْهُ وَكَالَ أُللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً وَإِن مِّنَ آهْلِ أَنْكِتَكِ إِلاَّ لَيُومِنَنَّ بِهِ فَبْلَ مَوْتِهِ ، وَيَوْمَ أُلْفِيَامَةِ يَكُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً فَبِظُلْمِ مِّلَ أُلذِيلَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ احِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ كَثِيراً وَأَخْذِهِمُ أَلرِّبَوْاْ وَفَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ ٓ أَمْوَالَ أَلنَّاسِ بِالْبَاطِلِّ وَأَعْتَدْنَا لِلْبِهِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً آلِيماً للَّحِي إللَّ سِخُونَ فِي أَلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُومِنُونَ يُومِنُونَ بِمَآ النَّزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ النَّزِلَ مِن فَبْلِكَ وَالْمُفِيمِينَ أُلصَّلَوٰةً وَالْمُوتُونَ أُلزَّكُوٰةً وَالْمُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِرِ الْوَلْمِيكَ سَنُوتِيهِمُ وَأَجْراً عَظِيماً إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوح وَالنَّبِيَءِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسِيْ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُردَ زَبُوراً وَرُسُلًا فَدْ فَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن فَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَفْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ أَللَّهُ مُوسِىٰ تَكْلِيماً ۚ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِيَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى أُللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ أُلرُّسُلُّ وَكَانَ أُللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً

﴿رَبِعِ﴾ لَّنْكِي أَللَّهُ يَشْهَدُ بِمَاۤ أَنزَلَ إِلَيْكَ

لَّكِي أَلَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَيِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَمِيْ بِاللَّهِ شَهِيداً إِلَّ أَلذِينَ كَقِرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَد ضَّلُّواْ ضَلَلًا بَعِيداً إِنَّ أَلذِينَ كَقِرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْهِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيفاً الآطريق جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدأٌ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أللهِ يَسِيراً يَكَأَيُّهَا أَلنَّاسُ فَدْ جَآءَكُمُ أَلرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فِعَامِنُواْ خَيْراً لَّكُمُّ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلهِ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ۚ يَثَأَهْلَ أَنْكِتَكِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَفُولُواْ عَلَى أُللَّهِ إِلاَّ أَنْحَقَّ إِنَّمَا أَنْمَسِيحُ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ أَللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ أَنْفِيهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهُۦ وَلاَ تَفُولُواْ ثَلَقَةٌ إِنتَهُواْ خَيْراً لَّكُمُّ وَإِنَّمَا أَلَّهُ إِلَاتُهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ وَأَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَّهُ مَا فِي ألسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضٌ وَكَهِى بِاللَّهِ وَكِيلًّا لَّنْ يَّسْتَنكِمَ أَنْ مَسِيحُ أَنْ يَّكُونَ عَبْداً لِّلهِ وَلاَ أَنْمَلَمْ إِكَةُ أَنْمُفَرَّبُونَ وَمَنْ يَّسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ وَإِلَيْهِ جَمِيعاً فَأَمَّا أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ فِيُوقِيهِمُ وَأَمَّا أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فِضْلِهُ وَأَمَّا أَلذِينَ إَسْتَنْكَهُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً آلِيماً وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ إِللَّهِ وَلِيَّا وَلا نَصِيراً ﴿ ثُن ﴿ يَنا أَيُّهَا أُلنَّاسُ فَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ يَنَأَيُّهَا أُلنَّاسُ فَدْ جَآءَكُم بُرْهَلِ مِّى رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُوراً مُّيناً وَاعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيْدْ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ مُّيناً وَاعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيْدْ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَبَعْلُ وَيَهْدِيهِم وَ إِلَيْهِ صِرَاطاً مُّسْتَفِيماً يَسْتَهْتُونَكَ فُلِ إِللله يُهْتِيكُمْ فِي الْكَلَّلَةَ إِن إِمْرُواُ الله يَهْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةَ إِن إِمْرُواُ الله يَعْنِي لَهُ وَلَدٌ وَلَدٌ وَلَهُ وَلَهُ الْخُنْتُ فِلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِفُهَا إِن لِمْرُواُ الله يَعْنَى لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمُ وَلَكُ وَلَهُ وَلَمُ وَلَهُ وَلَمْ وَلَكُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُ وَلِهُ وَلَكُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَكُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ الله وَلِللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُ مُ وَلِي مِثْلُ حَظِّ إِلاَنْتَيَيْنِ يُعَلِيلًا وَلِكُ مِنْ وَلَكُ وَلِهُ وَلِي مُؤْلُولُ وَلَكُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِللْمُ وَلَيْ مُولِ مَثْلُ حَظِّ إِلَانْتَيَيْنِ يُعْمَا اللهُ لَكُمْ وَاللهُ لِي فَعِلَا لَهُ وَلِي مُلْكُولُ مَنْ عَلَيْهُ فِي عَلِيكٌ فِي اللّهُ لَكُمْ وَالله فِي عَلَيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ لَكُمْ وَالله لِكُلُولُ اللهُ وَلَا لَا لَكُولُ اللهُ وَلَا لَهُ وَلَكُمْ وَالله وَلَكُ مُ وَلَا لَا لَعُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَا لَا لَهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أَلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ أَلْخِنزِيرِ وَمَآ الْهِلَّ لِغَيْرِ أَللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِفَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ أُلسَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى أَلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَفْسِمُواْ بِالآرْلَهُم ذَالِكُمْ فِسْنُ أَلْيَوْمَ يَبِيسَ أَلذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ أَلِاسْلَمَ دِيناً قَمَلُ الضَّطْرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْم مَإِنَّ أَلَّهَ غَمُورٌ رَّحِيمٌ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ الْحِلَّ لَهُمْ فَلُ احِلَّ لَكُمْ أَلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ أَلَّكُ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ إِسْمَ أَللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّفُواْ أَلَّهُ إِنَّ أَلَّهَ سَرِيعُ أَلْحِسَابُ أَلْيَوْمَ الْحِلَّ لَكُمْ أَلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ أَلَذِينَ اوتُواْ أَلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُومِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلذِينَ الوَتُوا الْكِتَابَ مِن فَبْلِكُمْ وَ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَاهِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِتَ أَخْدَابٌ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالإيمَالِ فَفَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي إلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ \* ﴿ عْنَ ۚ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا إِذَا فُمْتُمُ وَ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ

يَنَأَيُّهَا أَلذِيلَ ءَامَنُوا إِذَا فَمْتُمْ وَإِلَى أَلصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَ إِلَى أَنْمَرَاهِي وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى أَنْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فِاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضِينَ أَوْ عَلَىٰ سَفِرٍ آوْ جَآءَ احَدّ مِّنكُم مِّنَ أَلْغَآبِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ أَلنِّسَآءَ قِلَمْ تَجِدُواْ مَآءً قِتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فِامْسَحُواْ بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ أَللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٌ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَافَهُ أَلدِي وَاثَفَكُم بِهِ ۚ إِذْ فُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّفُواْ أَللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ أُلصَّدُورٌ يَنَأَيُّهَا أُلذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ فَوَّامِينَ لِلهِ شُهَدَآءَ بِالْفِسْطِّ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَالُ فَوْمِ عَلَىٰ أَلاَّ تَعْدِلُواْ إعْدِلُواْ هُوَ أَفْرَبُ لِلتَّفْوِي وَاتَّفُواْ أَلَّهُ إِلَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ ٱللَّهُ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أُلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْهِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ وَالذِينَ كَهَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَآ الوَلَيِكَ أَصْحَابُ أَلْجَحِيمِ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ الذَّكُرُواْ نِعْمَتَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ هَمَّ فَوْمُ آنْ يَبْسُطُوۤاْ إِلَيْكُمْ وَأَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّفُواْ أَللَّهُ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ أَلْمُومِنُونَ \*

وَلَفَدَ آخَذَ أَلَّهُ مِيثَاقَ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ إِثْنَعْ عَشَرَ نَفِيباً وَفَالَ أَللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌ لَيِنَ آفَمْتُمُ أَلصَّلَوٰةً وَءَاتَيْتُمُ أَلزَّكُوٰةً وَءَامَنتُم بِرُسُلِم وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَفْرَضْتُمُ أَللَّهَ فَرْضاً حَسَناً لُأَّكَقِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَادْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ فَمَن حَقِرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ قِفَد ضَّلَّ سَوآءَ أَلسَّبِيلٌ قِيمَا نَفْضِهِم مِّيثَافَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا فُلُوبَهُمْ فَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ أَنْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وَنَسُواْ حَظّاً مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِّ، وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآبِينَةٍ مِّنْهُمُ وَ إِلاَّ فَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفِحَ الَّ أَلَّهَ يُحِبُّ أَلْمُحْسِنِينَ وَمِنَ أَلذِينَ فَالُوٓ ا إِنَّا نَصَارِئَ أَخَذْنَا مِيثَافَهُمْ فَنَسُواْ حَظّاً مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ أَلْعَدَ وَهَ وَالْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ أَلْفِيَامَةٍ وَسَوْفَ يُنَبِيعُهُمُ أَلَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ يَثَأَهْلَ أَلْكِتَابٍ فَدْ جَآءَكُمْ رَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ أَنْكِتَكِ وَيَعْفُواْ عَى كَثِيرٍ فَدْ جَآءَكُم مِّنَ أُللَّهِ نُورٌ وَكِتَكِ مُّبِينٌ يَهْدِ عِبِهِ أَللَّهُ مَنِ إِتَّبَعَ رِضْوَانَهُ وسُبُلَ أُلسَّكَمْ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ أُلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمُ وَإِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٍ ﴿ مُن ﴾ لَّفَدْ حَمَرَ أَلَذِينَ

لَّفَدْ كَهَرَ أَلذِينَ فَالْوَا إِنَّ أَللَّهَ هُوَ أَنْمَسِيحُ إِبْنُ مَرْيَمٌ فَلْ قِمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ أُلَّهِ شَيْئاً إِنَ آرَادَ أَنْ يُهْلِكَ أَنْمَسِيحَ آبْنَ مَرْيَمَ وَاثَّمَّهُ وَمَن مِعِ أَلاَرْضِ جَمِيعاً وَلِلهِ مُلْكُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَآءٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ فَدِيرٌ وَفَالَتِ أَنْيَهُودُ وَالنَّصَارِىٰ نَحْنُ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّكُونُهُ فَلْ قِلْمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلَ آنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْهِرُ لِمَن يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَّشَآءُ وَلِلهِ مُلْكُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ أَلْمَصِيرٌ يَكَأَهْلَ أَنْكِتَكِ فَدْ جَآءَكُمْ رَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَفُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَفَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيرٌ وَإِذْ فَالَ مُوسِىٰ لِفَوْمِهِ عَلَفُوْمِ اِذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ جَعَلَ فِيكُمُ وَ أَنْبِيَّا مَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكاً وَءَاتِيكُم مَّا لَمْ يُوتِ أَحَداً مِّنَ أَنْعَالَمِينَ يَافَوْمِ اِدْخُلُواْ أَلاَرْضَ أَلْمُفَدَّسَةَ أَلْتِي كَتَبَ أَللَّهُ لَكُمُّ وَلاَ تَرْتَدُّواْ عَلَىٰ أَدْبِارِكُمْ فَتَنفَلِبُواْ خَاسِرِينَ فَالُواْ يَامُوسِي إِنَّ فِيهَا فَوْماً جَبِّارِينَ وَإِنَّا لَى نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُواْ مِنْهَا قَإِنْ يَّخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ \* ﴿ حزب ﴾ فَالَ رَجُلُمِ مِنَ أُلذِينَ يَخَافُونَ

فَالَ رَجُلَسِ مِنَ أَلذِينَ يَخَافِونَ أَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِمَا آودْخُلُواْ عَلَيْهِمُ أَلْبَابَ قِإِذَا دَخَلْتُمُوهُ قِإِنَّكُمْ غَلِلِهُونَّ وَعَلَى أَلَّهِ قِتَوَكَّلُوٓ أَ إِن كُنتُم مُّومِنِينَّ فَالُواْ يَامُوسِي إِنَّا لَى نَّدْخُلَهَآ أَبَداً مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبَ آنتَ وَرَبُّكَ فَفَاتِلاً إِنَّا هَالهُنَا فَاعِدُونَ فَالَ رَبِّ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَهْسِمَ وَأَخِيَّ فَاهْرُق بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَلْفَوْمِ أَلْقِاسِفِينَ فَالَ قِإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ وَ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي أَلاَرْضِ قِلاَ تَاسَ عَلَى أَلْفَوْمِ أَلْقَاسِفِينَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إَبْنَى - ادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ فَرَّبَا فُرْبَاناً فَتُفَيِّلَ مِنَ آحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَفَيَّلُ مِنَ أَلاَ خَرّ فَالَ لَأَفْتُلَنَّكُ فَالَ إِنَّمَا يَتَفَبَّلُ أَللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّفِينَ لَيِن بَسَطْتً إِلَىَّ يَدَكَ لِتَفْتُلَنِي مَآ أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِلْفْتُلَكِ إِنِّي أَخَافُ أَلَّهَ رَبَّ أَلْعَالَمِينَ إِنِّيَ أُرِيدُ أَن تَبُوٓاً بِإِثْمِ وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ آصْحَكِ أَلَبَّارِّ وَذَلِكَ جَزَ وَا أَلظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَهْسُهُ فَتْلَ أَخِيهِ فَفَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ أَلْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ أَلَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي أَلاَرْضِ لِيُرِيَهُ وَكَيْفَ يُوَارِكُ سَوْءَة أَخِيهٌ فَالَ يَاوَيْلَتِنَى أَعَجَزْتُ أَن آكُونَ مِثْلَ هَاذَا أَلْغُرَابِ فِا وَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فِأَصْبَحَ مِنَ أُلنَّادِمِينَ مِنَ آجْلِ ذَالِكَ تَكْبَنَا عَلَىٰ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ أَنَّهُ مَى فَتَلَ نَهْسَأُ بِغَيْرِ نَهْسِ آوْ فِسَادٍ فِي أَلْأَرْضِ فِكَأَنَّمَا فَتَلَ أَلنَّاسَ جَمِيعاً وَمَنَ آحْيِاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا أَلنَّاسَ جَمِيعاً ﴿ عُن ﴾ وَلَفَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلْنَا

وَلَفَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي أَلاَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَ وَأُ أَلذِينَ يُحَارِبُونَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ مِ إِلاَرْضِ مِسَاداً آنْ يُّفَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُفَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ آوْ يُنهَوْاْ مِنَ أَلاَرْضَ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِي اللَّانْيِهَ وَلَهُمْ فِي أِلاَ خِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إلا أَلذِينَ تَابُواْ مِن فَبْلِ أَن تَفْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فِاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَئَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّفُواْ أَلَّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيْهِ أَلْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ هِي سَبِيلِهِ، لَعَلَّكُمْ تُمْلِحُونَ إِنَّ أَلذِينَ حَقِرُواْ لَوَ آنَّ لَهُم مَّا فِي أَلاَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَهْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلْفِيَامَةِ مَا تُفَيِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ يُرِيدُونَ أَنْ يَّخْرُجُواْ مِنَ ٱلنِّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّفِيمٌ وَالسَّارِفُ وَالسَّارِفَةُ فَافْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًّا مِّنَ أُللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ أَللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ آلَمْ تَعْلَمَ آنَّ أَلَّهَ لَهُ مُلْكُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَيَغْهِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ فَدِيرٌ ﴿ رَبِعِ ﴾ يَنَأَيُّهَا أَلرَّسُولُ لاَ يُحْزِنكَ أَلذِينَ يُسَارِعُونَ فِي أَلْكُهْرِ

يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لاَ يُحْزِنكَ ٱلذِينَ يُسَارِعُونَ فِي أَلْكُفْرِ مِنَ ٱلذِينَ فَالُوٓا ءَامَنَّا بِأَبْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُومِن فُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِفَوْمِ -اخَرِينَ لَمْ يَاتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِلْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ، يَفُولُونَ إِنَ اوتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُوتَوْهُ فِاحْذَرُواْ وَمَنْ يُرِدِ أَللَّهُ فِتْنَتَهُ فِلَى تَمْلِكَ لَهُ مِنَ أَللَّهِ شَيْئاً اوْلَبِيكَ أُلدِينَ لَمْ يُرِدِ أَللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ فُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي أَلدُّنْيا خِزْيٌّ وَلَهُمْ فِي ألآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسَّحْتِّ قِإِن جَآءُوكَ قِاحْكُم بَيْنَهُمْ وَأَوَ آعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ قِلَنْ يَّضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْفِسْطِّ إِنَّ يُحِبُّأُللَهَ أَنْمُفْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ أَلتَّوْرِيةً فِيهَا حُكْمُ أَللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ الوَّلَيِكَ بِالْمُومِنِينَ إِنَّآ أَنزَلْنَا أَلتَّوْرِية فِيهَا هُدِيَّ وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا أُلنَّبِيٓ عُونَ أُلذِينَ أَسْلَمُواْ لِلذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالآحْبَارُ بِمَا آسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَكِ أَللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً قِلاَ تَخْشَوُا أَلنَّاسَ وَاخْشَوْنَّ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِعَايَلِتِ ثَمَناً فَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ أَللَّهُ فِا وَآلَهِكَ هُمُ أَلْكَ لِهِرُونَ ﴿ مُن ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ أَلنَّهْسَ بِالنَّهْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالآنت بِالآنفِ وَالأَذْنَ بِالأَذْنِ وَالسِّلَّ بِالسِّلِّ وَالْجُرُوحَ فِصَاصٌّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَقَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ أَللَّهُ قِا وْلَيِكَ هُمُ أَلظَّالِمُونَ وَفَقَّيْنَا عَلَىٰ ءَا ثِلِهِم بِعِيسَى آبْسِ مَرْيَمَ مُصَدِّفاً لِّمَا بَيْلَ يَدَيْهِ مِلَ أَلتَّوْرِيةً وَءَاتَيْنَهُ أَلِانجِيلَ فِيهِ هُدي وَنُورٌ وَمُصَدِّفاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلتَّوْرِيةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّفِينَ وَلْيَحْكُمَ آهْلُ أَلِانجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ أَللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ أَللَّهُ فِا وْلَيْبِكَ هُمُ أَلْفِاسِفُونَ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ أَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّفاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ أُنْكِتَكِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعَ آهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ لَجَعَلَكُمْ وَ الْمَّةَ وَاحِدَةً وَلَكِ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَآ ءَاتِيكُمْ فِاسْتَبِفُواْ أَلْخَيْرَاتُ إِلَى أَللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّيُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ \* ﴿ نصف ﴾ وَأَنُ الحَّكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ

وَأَنُ الْحُكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ أَللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعَ آهْوَآءَهُم وَاحْذَرْهُم وَأَنْ يَّهْتِنُوكَ عَلْ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ أَلَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمَ آنَّمَا يُرِيدُ أَلَّهُ أَن يُّصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ أُلنَّاسِ لَهَاسِفُونَ أَقِحُكُمَ أُلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنَ آحْسَنُ مِنَ أُلَّهِ حُكْماً لِّفَوْم يُوفِنُونَ يَثَأَيُّهَا أُلذِينَ ءَامَنُواْ لأ تَتَّخِذُواْ أَلْيَهُودَ وَالنَّصَارِي أَوْلِيَآءً بَعْضُهُم ٓ أَوْلِيَآءُ بَعْض وَمَن يَّتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُّ وَإِنَّ أَلَّهَ لاَ يَهْدِكِ أَلْفَوْمَ أَلظَّالِمِينَّ فَتَرَى أَلذِينَ فِي فَلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَفُولُونَ نَخْشِيْ أَن تُصِيبَنَا دَآيِرَةٌ فَعَسَى أَلَّهُ أَنْ يَّاتِي بِالْهَتْجِ أَوَ آمْرٍ مِّنْ عِندِهِ عَلَيْ مَن عَلَيْ مَا أَسَرُّواْ فِحَ أَنْهُسِهِمْ نَادِمِينَ يَفُولُ ألذِينَ ءَامَنُواْ أَهَا وُلاَءِ الذِينَ أَفْسَمُواْ بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ وَإِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتَ آعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَاسِرِينَ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنكُمْ عَى دِينِهِ، فَسَوْفَ يَاتِي أُللَّهُ بِفَوْم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ أَذِلَّةٍ عَلَى أَلْمُومِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى أَلْكِهِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ كَلَيْمَ ذَالِكَ فَضْلُ أُللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَّشَآءٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إنَّمَا وَلِيُّكُمُ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالذِيلَ ءَامَنُواْ أَلَدِينَ يُفِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُوتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَّتَوَلَّ أُللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذِيلَ ءَامَنُواْ فَإِلَّ حِزْبَ أُللَّهِ هُمُ أَلْغَللِبُولَ يَكَأَيُّهَا أُلذِيلَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ أَلدِينَ إَتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِّنَ أَلدِينَ اوتُواْ أَلْكِتَابَ مِن فَبْلِكُمْ وَالْكُمَّارَ أَوْلِيَآءً وَاتَّفُواْأُلَّهَ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ﴿ فَن ﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمُ وَ

وَإِذَا نَادَيْتُمْ وَإِلَى أَلصَّلَوْةِ إِتَّخَذُوهَا هُزُوْآ وَلَعِبآ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ فَوْمٌ لاَّ يَعْفِلُونَ فُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَكِ هَلْ تَنفِمُونَ مِنَّآ إِلاَّ أَن \_امَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ النزلَ إِلَيْنَا وَمَآ النِزِلَ مِن فَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فِلسِفُونَ فُلْ هَلُ انْبِيعُكُم بِشَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ أَلَّهِ مَن لَّعَنَهُ أَلَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ أَلْفِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ أَلطَّغُوتَ الْوَلَيِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَى سَوَآءِ أَلسَّبِيلٌ وَإِذَا جَآءُوكُمْ فَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَفَد دَّخَلُواْ بِالْكُهْرِ وَهُمْ فَدْ خَرَجُواْ بِهَّۦ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ وَتَرِىٰ كَثِيراً مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي أَلِاثْمِ وَالْعُدُوان وَأَكْلِهِمُ أَلسُّحْتُ لَبِيسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَوْلاَ يَنْهِيهُمُ أَلرَّبَّنِيُّونَ وَالآحْبَارُ عَن فَوْلِهِمُ أَلِاثْمَ وَأَكْلِهِمُ أَلسُّحْتُّ لَبِيسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ وَفَالَتِ أَنْيَهُودُ يَدُ أُلَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتَ آيْدِيهِمْ وَلْعِنُواْ بِمَا فَالُواْ بَلْ يَدَهُ مَبْسُوطَتَالِ يُنهِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۖ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِّنْهُم مَّا النزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَناً وَكُهْراً وَأَلْفَيْنَا بَيْنَهُمُ أَلْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْفِيَامَةِ كُلَّمَآ أَوْفَدُواْ نَاراً لِّلْحَرْبِ أَطْهَأَهَا أَللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي أَلاَرْضِ فِسَاداً وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ أَنْمُهْسِدِينَ وَلَوَ آنَّ أَهْلَ أَنْكِتَكِ ءَامَنُواْ وَاتَّفَوْا لَكَهَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَّادْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ إِلنَّعِيمِ وَلَوَ آنَّهُمُ وَأَفَامُواْ أَلتَّوْرِياةَ وَالانجِيلَ وَمَآ النِزِلَ إِلَيْهِم مِّس رَّبِّهِمْ لَآكَلُواْ مِن قَوْفِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ المُمَّةُ مُّفْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ۞ ﴿ رَبِّ يَثَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ النزِلَ إِلَيْكَ

يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ النزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَهْعَلْ فِمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتِهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ أُلنَّاسٌ إِنَّ أَللَّهَ لاَ يَهْدِكِ أَلْفَوْمَ أَلْكِهِرِينَ فَلْ يَنَأَهْلَ أَلْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَعْءٍ حَتَّىٰ تُفِيمُواْ أَلتَّوْرِيةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا النِّزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمُّ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِّنْهُم مَّآ النزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفِراً فَلاَ تَاسَ عَلَى أَلْفَوْمِ أنْ إِن أَلْدِينَ وَالنَّصَارِي وَالذِينَ هَادُواْ وَالصَّابُونَ وَالنَّصَارِي مَن -امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِرِ وَعَمِلَ صَلِحاً فِلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ لَفَدَ آخَذْنَا مِيثَاق بَنِح إِسْرَآءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلّا كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوِيْ أَنْفُسُهُمْ قِرِيفاً كَذَّبُواْ وَقِرِيفاً يَفْتُلُونَ وَحَسِبُواْ أَلاَّ تَكُولَ فِتْنَةٌ فِعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواۚ كَثِيرٌ مِّنْهُم وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَفَدْ كَهَرَ أَلَذِينَ فَالْوَاْ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَنْمَسِيحُ إِبْنُ مَرْيَمٌ وَفَالَ أَنْمَسِيحُ يَلْبَنِحَ إِسْرَآءِيلَ آعْبُدُواْأُللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ وَإِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَفَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْجَنَّةَ وَمَأْوِيلة أُلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنَ آنصِارٍ

<sup>﴿</sup> عْنَ﴾ لَّفَدْ كَهِرَ أَلَذِينَ فَالُوَّا إِنَّ أَلَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةٍ

لَّفَدْ كَقِرَ أَلذِيلَ فَالْوَاْ إِنَّ أَللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةٍ وَمَا مِنِ اللَّهِ الْآ إِلَـٰةُ وَ حِدٌّ وإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَفُولُونَ لَيَمَسَّلَّ أَلذِينَ كَهَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ آفِلاَ يَتُوبُونَ إِلَى أُللَّهِ وَيَسْتَغْهِرُونَهُۥ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَّا أَنْمَسِيحُ إِبْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِهِ أَلرُّسُلُّ وَاثَّهُ صِدِّيفَةٌ كَانَا يَاكُلُنِ أَلطَّعَامُ آنظرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ أَلاَيَاتِ ثُمَّ آنظرَ آبّي يُوفِكُونَ فُلَ آتَعْبُدُونَ مِن دُونِ أُللَّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ نَهْعاً وَاللَّهُ هُوَ أُلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمٌ فُلْ يَنَأَهْلَ أَلْكِتَكِ لاَ تَغْلُواْ هِ دِينِكُمْ غَيْرَ أَلْحَقَّ وَلاَ تَتَّبِعُوۤا أَهْوَآءَ فَوْم فَد ضَّلُّوا مِن فَبْل وَأَضَلُّواْ كَثِيراً وَضَلُّواْ عَن سَوآءِ إِلسَّبِيلُّ لَعِنَ أَلذِينَ كَقِرُواْ مِنْ بَنِح إِسْرَآءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى آبْنِ مَرْيَمٌ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكِرٍ فِعَلُوهُ لَبِيسَ مَا كَانُواْ يَهْعَلُونَ تَرِي كَثِيراً مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ أَلذِينَ كَقِرُوّا لَبِيسَ مَا فَدَّمَتْ لَهُمْ وَ أَنْهُسُهُمْ وَأَن سَخِطَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي أَنْعَذَابِ هُمْ خَللِدُونَ وَلَوْ كَانُواْ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِحِ وَمَآ النِّزِلَ إِلَيْهِ مَا إَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءً وَلَكِلَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ فِلسِفُونَ ﴿ حَدِب ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ أَلنَّاسِ عَدَاوَةً

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ أَلنَّاسِ عَدَوَةً لِّلذِينَ ءَامَنُواْ أَنْيَهُودَ وَالذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَفْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلذِينَ ءَامَنُواْ أَلذِينَ فَالُوٓاْ إِنَّا نَصَارِي ۗ ذَالِكَ بِأَنّ مِنْهُمْ فِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ النزِلَ إِلَى أَلرَّسُولِ تَرِينَ أَعْيُنَهُمْ تَهِيضُ مِنَ أَلدَّمْعِ مِمًّا عَرَفُواْ مِنَ أَلْحَقِّ يَفُولُون رَبَّنَا وَامَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ أَلشَّلِهِدِين وَمَا لَنَا لاَ نُومِن بِاللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ أَلْحَقِ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ أَلْفَوْمِ الصَّلِحِينَ فَأَثَلِبَهُمُ ألله بِمَا فَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِح مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَالِكَ جَزَاءُ أَلْمُحْسِنِينَ وَالذِينَ كَهَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَاۤ اوْلَيِكَ أَصْحَابُ أَلْجَحِيمٌ يَنَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَآ أَحَلَّ أَللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوٓ ا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَفَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّباً وَاتَّفُواْ اللَّهَ ٱلذِحْ أَنتُم بِهِ مُومِنُونٌ لاَ يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِح أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُتَوَاخِذُكُم بِمَا عَفَّدتُّمُ الْآيْمَانَ فَكَقَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ آوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ وَأَوْ كِسُوتُهُمْ وَأَوْ تَحْرِيرُ رَفَبَةٍ قِمَى لَّمْ يَجِدْ قِصِيَامُ ثَلَقَةِ أَيَّامٌ ذَالِكَ كَقَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَمْتُمْ وَاحْمَطُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ وَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ ثَنَ ﴿ ثَنَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ

يَكَأَيُّهَا أَلذِيلَ ءَامَنُوٓ الْإِنَّمَا أَلْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْآنصَابُ وَالآزْلَمَ رِجْسٌ مِّن عَمَلِ أَلشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُهْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ أَلشَّيْطَن أَنْ يُوفِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي أَلْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَى ذِكْرِ أَللَّهِ وَعَنِ أَلصَّلَوْةً فِهَلَ آنتُم مُّنتَهُونَ وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا أَلْبَلَغُ أَلْمُبِيلٌ لَيْسَ عَلَى أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا إَتَّفَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ ثُمَّ إَتَّفَوا وَّءَامَنُوا ثُمَّ إَتَّفَوا وَّأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَنَأَيُّهَا أَلَدِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمْ أَلَّهُ بِشَعْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ أُلَّهُ مَنْ يَّخَافِهُ بِالْغَيْبُ فِمَنِ إعْتَدِىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فِلَهُ عَذَابُ آلِيمٌ يَكَأَيُّهَا أَلذِيلَ ءَامَنُواْ لاَ تَفْتُلُواْ أَلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَل فَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءُ مِثْلِ مَا فَتَلَ مِنَ أُلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ عَذُلِ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ أَنْكَعْبَةِ أَوْ كَهَّارَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَاماً لِّيَذُوق وَبَالَ أَمْرِهِ } عَهَا أَللَّهُ عَمَّا سَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فِيَنتَفِمُ أَللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو إنتِفَامُ احِلَّ لَكُمْ صَيْدُ أَنْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ أَنْبَرّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّفُواْ أَللَّهَ أَلذِحَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

﴿ رَبِعِ ﴾ جَعَلَ أَلَّهُ أَنْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ

جَعَلَ أَللَّهُ أَنْكَعْبَةَ أَنْبَيْتَ أَنْحَرَامَ فِينَما لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ أَنْحَرَامَ وَالْهَدْىَ وَالْفَلْمَيِدُ قَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي أِلاَرْضِ وَأَنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمٌ إعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ أَلْعِفَا بِ وَأَنَّ أَللَّهَ غَهُورٌ رَّحِيمٌ مَّا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلاَّ أَلْبَلَغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ فُل لا يَسْتَوِ إِلْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوَ آعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ قِاتَّفُواْ أَلَّهَ يَنَا ولِي أَلاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُهْلِحُونَ يَنَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ لآ تَسْعَلُواْ عَنَ آشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ وَإِن تَسْعَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ أَنْفُرْءَالُ تُبْدَ لَكُمْ عَهَا أَلَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ فَدْ سَأَلَهَا فَوْمٌ مِّ فَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا جِهِرِينَ مَا جَعَلَ أَلَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآيِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَحَامٌ وَلَكِيَّ أَلذِينَ كَقِرُواْ يَهْتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ أَلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْفِلُونَ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ تَعَالَوِاْ اِلَىٰ مَآ أَنزَلَ أَلَّهُ وَإِلَى أُلرَّسُولِ فَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۖ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ يَتَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ وَأَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّ صَلَّ إِذَا آهْتَدَيْتُم ۗ إِلَى أُللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّيُّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ \*

<sup>﴿</sup> عْنَ اللَّهِ عَالَاتُهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ وَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا

يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ وَإِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ أَلْوَصِيَّةِ إِثْنَالِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَو -اخَرَالِ مِنْ غَيْرِكُمْ وَإِنَ آنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ألآرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ أَلْمَوْتُ تَحْيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ أَلصَّلَوْةِ فَيُفْسِمَالِ بِاللَّهِ إِن إِرْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِ بِهِ عَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا فَرْبِي وَلاَ نَكْتُمْ شَهَادَةَ أَللَّهِ إِنَّآ إِذا ٓ لَّمِنَ ٱلآثِمِينَ قَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا إَسْتَحَفَّآ إِثْماً قِئَاخَرَانِ يَفُومَانِ مَفَامَهُمَا مِنَ أَلذِينَ آسْتُحِيَّ عَلَيْهِمُ أَلاَ وْلَيَالِ فِيُفْسِمَالِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا إَعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذا ٓ لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ذَالِكَ أَدْنِي أَنْ يَّاتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْمَل مُعْدَ أَيْمَلِيهِمْ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّه لاَ يَهْدِكَ أَنْفَوْمَ ٱنْفَاسِفِيلَ يَوْمَ يَجْمَعُ أَللَّهُ أَلرُّسُلَ فِيَفُولُ مَاذَآ الْجِبْتُمْ فَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ أَلْغُيُوبِ إِذْ فَالَ أَللَّهُ يَاعِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ آَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَتِكَ إِذَ آيَّدتُّكَ بِرُوحِ أَلْفُدُسِ تُكَلِّمُ أَلنَّاسَ فِي أَلْمَهْدِ وَكَهْلَا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ أَنْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرِيَةَ وَالِانجِيلُ وَإِذْ تَخْلُلُ مِنَ أَلَطِّينِ كَهَيْءَةِ أَلْطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفِخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَنْبِراً بِإِذْنِي وَتُبْرِكُ أَلاَكْمَة وَالاَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ أَلْمَوْتِي بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَقْتُ بَنِح إِسْرَآءِيلَ عَنكَ إِذْ جِيئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَفَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ وَإِنْ هَاذَآ إِلاَّ سِحْر مُّبِينْ

﴿ نصف ﴾ وَإِذَ آوْحَيْتُ إِلَى أَلْحَوَارِيِّينَ أَنَ \_ امِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي

وَإِذَ آوْحَيْتُ إِلَى أَنْحَوَارِيِّينَ أَنَ امِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي فَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ فَالَ أَلْحَوَارِيُّونَ يَاعِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ أَلسَّمَآءً فَالَ إَتَّفُواْ أَللَّهَ إِن كُنتُم مُّومِنِينَّ فَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّاكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَّ فُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن فَدْ صَدَفْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِن أُلشَّا هِدِينَ فَالَ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَمَ أُللَّهُمَّ رَبَّنَآ أُنزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ أُلسَّمَآءِ تَكُولُ لَنَا عِيداً لِلْآوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ وَارْزُفْنَا وَأَنتَ خَيْرُ أَلرَّ رِفِيلَ فَالَ أَلَّهُ إِنِّهِ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَتَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّيَ الْحَذِّبُهُ وَعَذَاباً لآّ الْعَدِّبُهُ وَ أَحَدا مِّنَ أَنْعَالَمِين وَإِذْ فَالَ أَللَّهُ يَاعِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ ءَآنتَ فُلْتَ لِلنَّاسِ إِتَّخِذُونِي وَالْمِيِّي إِلْهَيْنِ مِن دُونِ أِللَّهِ فَالَ سُبْحَلْنَكَ مَا يَكُونُ لِي ٓ أَنَ آفُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَيِّ اِن كُنتُ فُلْتُهُ و فَفَدْ عَلِمْتَهُ و تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَهْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ أَلْغُيُوبٌ مَا فُلْتُ لَهُمْ وَإِلاًّ مَآ أَمَرْتَنِي بِهِ ۚ أَن الْعُبُدُواْ أُللَّهَ رَبِّے وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ أَلرَّفِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْهِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ أَنْعَزِيزُ أَنْحَكِيمٌ فَالَ أَللَّهُ هَاذَا يَوْمَ يَنفَعُ أُلصَّادِفِينَ صِدْفُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِع مِن تَحْتِهَا ٱلآنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً رَّضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَالِكَ أَلْهَوْزُ أَلْعَظِيمٌ لِلهِ مُلْكُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالْآرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ فَدِيرٌ ﴿ ثُنَ الْحَمْد لِلهِ الذِ عَلَىَ السَّمَاوَاتِ

أَنْحَمْد لِلهِ أَلذِ خَلَقَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ أَلظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ أُلذِينَ كَهَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ هُوَ أُلذِى خَلَفَكُم مِّن طِين ثُمَّ فَضِيَّ أَجَلًا ۗ وَأَجَلُ مُّسَمَّىً عِندَهُ وَثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ أَللَّهُ فِي أَلسَّمَاوَ اتِ وَفِي أَلاَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَاتِيهِم مِّنَ -ايَةٍ مِّنَ -ايَاتِ رَبِّهِمْ وَ إِلاَّ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَّ فَفَدْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَاتِيهِمْ وَ أَنْبَوْا مَا كَانُواْ بِهِ عَسْتَهْزِءُونَ أَلَمْ يَرَوْاْ كَمَ آهْلَكْنَا مِن فَبْلِهِم مِّس فَرْرٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي أَلاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّ لَّكُمُّ وَأَرْسَلْنَا أَلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَاراً وَجَعَلْنَا أَلاَنْهَارَ تَجْرِك مِن تَحْتِهِمْ فِأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَرْناً -اخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَلباً فِي فِرْطَاس فِلمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَفَالَ أَلْذِينَ كَهَرُوٓا إِنْ هَلْذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ وَفَالُواْ لَوْلَا النزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوَ آنزَلْنَا مَلَكاً لَّفُضِيَ أَلاَمْرُ ثُمَّ لاَ يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكاً لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ وَلَفَدُ السُّتُهْزِحَ بِرُسُل مِّن فَبْلِكَ فِحَاقَ بِالذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ فُلْ سِيرُواْ فِي أَلاَرْضِ ثُمَّ آنظرُواْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلْمُكَذِّبِينَ فَل لِّمَ مَّا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فُل لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَهْسِهِ أَلرَّحْمَةً لَيَجْمَعَنَّكُمْ وَإِلَىٰ يَوْمِ أَلْفِيكمةِ لا رَيْبَ فِيهِ أَلذِينَ خَسِرُواْ أَنفِسَهُمْ فَهُمْ لا يُومِنُونَ \* ﴿ إِن اللَّهِ مَا سَكَنَ فِي النَّلِ

وَلَهُ مَا سَكَنَ هِمِ أَلَيْلِ وَالنَّهِارُّ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمٌ فَلَ آغَيْرَ أَللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّاً قِاطِرِ أَلسَّمَاوَ اِن وَالآرْضُ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ فَلِ اِنِّيَ الْمِرْتُ أَن آكُونَ أَوَّلَ مَن آسْلَمَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَّ فُلِ انِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظِيمٌ مَّنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَبِيدٍ مَفَدْ رَحِمَةُ وَذَالِكَ ٱلْمَوْزُ الْمُبِيلُ وَإِنْ يَتَمْسَكَ أُللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَكَاشِفَ لَهُ وَ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَتْمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيرٌ وَهُوَ ٱلْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ الْخَبِيرُ فُلَ آيُّ شَيْءٍ آكْبَرُ شَهَادَةً فُلِ أَللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَالوحِيَ إِلَى هَاذَا أَلْفُرْءَالُ لِلانذِرَكُم بِهِ، وَمَلْ بَلَغَ أَينَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ أُلَّهِ ءَالِهَةً اخْرِىٰ فُل لاَّ أَشْهَدُ فُلِ انَّمَا هُوَ إِلَىٰهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِثَةٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ أَلذِيلَ ءَاتَيْنَاهُمُ أَنْكِتَابَ يَعْرَفُونَهُ وَكَمَا يَعْرَفُونَ أَبْنَآءَهُمُ أَلذِيلَ خَسِرُوۤا أَنهُسَهُمْ فِهُمْ لاَ يُومِنُونَ وَمَنَ آظْلَمُ مِصَّ إِفْتَرِىٰ عَلَى أُللَّهِ كَذِباً آوْ كَذَّبَ بِعَايَلِتِهِ ۚ إِنَّهُ لِا يُهْلِحُ أَلظَّالِمُونَّ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَفُولُ لِلذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَآ وَٰكُمُ الدِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتَهُمْ وَإِلَّا أَن فَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ آنظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنْهُسِهمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَهْتَرُونَ وَمِنْهُم مَّن يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ فُلُوبِهِمُ وَأَكِنَّةً آنْ يَتْفِفَهُوهُ وَهِجَ ءَاذَانِهِمْ وَفْرَأَ وَإِنْ يَتَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لاَّ يُومِنُواْ بِهَا حَتَّنَى إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَفُولُ أَلْذِينَ كَقِرُواْ إِنْ هَاذَآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ أَلا وَّلِينَ \*

﴿ قُن ﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنْهُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرِى إِذْ وُفِهُواْ عَلَى أَلْبَّارِ فَفَالُواْ يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَدِّبُ بِعَايَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ أَلْمُومِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن فَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَفَالُوٓاْ إِنْ هِيَ إِلاَّحَيَاتُنَا ٱلدُّنْيِا وَمَا نَحْلُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرِي إِذْ وُفِهُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ فَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِالْحَقِّ فَالُواْ بَلِيْ وَرَبِّنَا فَالَ فَذُوفُواْ أَلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ فَدْ خَسِرَ أَلْذِينَ كَذَّبُواْ بِلِفَآءِ إِللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةَ فَالُواْ يَلْحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَاقِرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمُّ وَ أَلاَ سَآءَ مَا يَزِرُونَ وَمَا أَنْحَيَوٰةُ أَلدُّنْيِآ إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْقٌ وَلَلدَّارُ أَلاَخِرَةُ خَيْرٌ لِلذِينَ يَتَّفُونَ أَفِلاَ تَعْفِلُونَ فَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيُحْزِنُكَ أَلذِك يَفُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكْذِبُونَكَ وَلَمْكِلَّ أَلظَّلِمِينَ بِغَايَاتِ أَللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَفَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن فَبْلِكَ قِصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَالْوِذُواْ حَتَّىٰ أَبْلِهُمْ نَصْرُنَا ۗ وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ أَللَّهُ وَلَفَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِعْ أَنْمُرْسَلِينٌ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ قَإِنِ إِسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَفاً فِي أَلاَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي أُلسَّمَآءِ فِتَاتِيَهُم بِعَايَةٍ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى أَنْهُدِى فَلاَ تَكُونَلَّ مِنَ أَلْجَلِهِلِينَ \* ﴿حزب﴾ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ أَلذِينَ يَسْمَعُونَ

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ أَلْذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتِيٰ يَبْعَثُهُمُ أَلَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَفَالُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّس رَّبِّهُ عَلَى إِنَّ ٱللَّهَ فَادِرُ عَلَىٰٓ أَنْ يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِيَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي أَلاَرْضِ وَلاَطَنْبِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ الْمَمُّ آمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي أَنْكِتَكِ مِن شَوْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا صُمٌّ وَبُكُمّ فِي أَلظُّلْمَاتِ مَنْ يَشَإِ أَللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَّشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٌ فُلَ آرَآيْتَكُمُ وَ إِنَ آبَيْكُمْ عَذَابُ أَلَّهِ أَوَ آتَتْكُمُ أَلسَّاعَةً أَغَيْرَ أَللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلِدِفِينَ بَلِ إيَّاهُ تَدْعُونَ فِيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَفَدَ آرْسَلْنَآ إِلَىٰ المَّم مِّن فَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلاَ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ۗ وَلَكِ فَسَتْ فَلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ أَلشَّيْطَالُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَتَحْنَا عَلَيْهِمْ وَأَبْوَ ابَ كُلِّ شَعْءٍ حَتَّىٰ إِذَا قِرِحُواْ بِمَآ الوتُوٓاْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً قِإِذَا هُم مُّبْلِسُونَّ قَفُطِعَ دَابِرُ أَنْفَوْمِ أَلْذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ أَنْعَالَمِينَ فَلَ آرَآيْتُمُ وَإِنَ آخَذَ أَلله سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ فُلُوبِكُم مَّلِ اللَّهُ غَيْرُ أَلَّهِ يَاتِيكُم بِهُ ا نظر كَيْفَ نُصَرِّفُ أَلاَيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ فُلَ آرَآيْتَكُمُ وَإِنَ آبَيْكُمْ عَذَابُ أَلَّهِ بَغْتَةً آوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ ٱلْفَوْمُ أَلظَّلِمُونَ \*

﴿ عَن ﴿ وَمَا نُرْسِلُ أَنْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

وَمَا نُرْسِلُ أَلْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ قِمَن -امَن وَأَصْلَحَ قِلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ وَالذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا يَمَسُّهُمُ أَلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَهْسُفُونَ فُل لاَّ أَفُولُ لَكُمْ عِندِے خَزَآيِنُ أَللَّهِ وَلآ أَعْلَمُ أَلْغَيْبَ وَلاَ أَفُولُ لَكُمْ وَإِنِّي مَلَكُ اِنَ آتَّبِعُ إِلاًّ مَا يُوجِنَى إِلَىَّ فُلْ هَلْ يَسْتَوِى أَلاَعْمِيٰ وَالْبَصِيرُ أَفِلاَ تَتَفَكِّرُونَ وَأَنذِرْ بِهِ أَلذِينَ يَخَافِونَ أَنْ يُحْشَرُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّس دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَهِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّفُونَ وَلاَ تَطْرُدِ أَلذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَعْءِ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ وَكَذَالِكَ فِتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْض لِّيَفُولُوا أَهَاوُلاء مَنَّ أَللهُ عَلَيْهِم مِّلَ بَيْنِنَا ۖ أَلَيْسَ أَلله بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينُّ وَإِذَا جَآءَكَ أَلذِينَ يُومِنُونَ بِئَايَلتِنَا فَفُلْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ حَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَهْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ أَلاَيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ أَلْمُجْرِمِينَ فَلِ اِنِّي نَهِيتُ أَنَ آعْبُدَ أَلَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ فُل لاَّ أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ فَد ضَّلَلْتُ إِذاً وَمَآ أَنَاْ مِنَ أَلْمُهْتَدِينَ فُلِ انِّے عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّس رَّيِّے وَكَذَّبْتُم بِهِ ء مَا عِندِ عَمَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِن أَلْحُكُمْ إِلاَّ لِلهِ يَفْصُّ أَنْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ أَنْهَا صِلِيلَ فَل لَّوَ آنَّ عِندِ عَمَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَىٰ أَلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالِظَّلِمِيلَ ﴿ بِهِ وَعِندَهُ مَهَاتِحُ أَنْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَّ وَعِندَهُ مَهَاتِحُ أَنْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاًّ هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِي أَنْبَرِّ وَانْبَحْر وَمَا تَسْفُظ مِنْ وَّرَفَةٍ إلاَّ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ أَلاَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِس الاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِيلٌ وَهُوَ أُلذِك يَتَوَبِّيكُم بِالنَّلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهِارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُفْضِي أَجَلُ مُسَمِّي ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّيُّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ أَلْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ } وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفِظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ احَدَكُمُ أَلْمَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُقِرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوۤا إِلَى أُللَّهِ مَوْلِيهُمُ أَلْحَقُّ أَلاَ لَهُ أَلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ أَلْحَاسِبِينٌ فَلْ مَنْ يُّنَجِّيكُم مِّس ظلمَنتِ أَلْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعا وَخُفْيَةً لَّيِنَ آنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ عَ لَنَكُونَلَّ مِنَ أَلشَّاكِرِينَّ فَلِ أَللَّهُ يُنجِيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ فُلْ هُوَ أَلْفَادِرُ عَلَىٰٓ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّن قِوْفِكُمْ وَأَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ وَ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعآ وَيُذِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضَ النظرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ أَلاَيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَهْفَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ فُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٌ لِّكُلِّ نَبَاإٍ مُّسْتَفَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ أَلَّذِيلَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ أَلشَّيْطَلُ فِلاَ تَفْعُدْ بَعْدَ أَلذِّكْرِىٰ مَعَ أَلْفَوْمِ أَلظَّلِمِينَّ وَمَا عَلَى أُلذِينَ يَتَّفُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَعْءٍ وَلَكِن ذِكْرِىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّفُونَ \*

﴿ مْنَ﴾ وَذَرِ أَلْذِينَ إَتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهُواَ

وَذَرِ أَلذِينَ إَتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهُوا وَغَرَّتْهُمُ أَلْحَيَوٰةُ أَلدُّنْيِا وَذَكِّرْ بِهِ ۚ أَن تُبْسَلَ نَهْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ أَللَّهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَهِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يُوخَذْ مِنْهَا ۗ الوَّلَيِكَ أَلدِينَ ابْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيم وَعَذَابُ آلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ فَلَ آنَدْعُواْ مِن دُونِ أَللَّهِ مَالاً يَنْهَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْفَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدِيْنَا أَللَّهُ كَالذِے إِسْتَهْوَتُهُ أُلشَّيَاطِيلُ فِي أَلاَرْضِ حَيْرَانَّ لَهُ وَأَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى آيتِنا فَلِ الّ هُدَى أُللَّهِ هُوَ أَنْهُدَى وَالمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ أَنْعَلَمِينَ وَأَن آفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَاتَّفُوهُ وَهُوَ أَلذِتَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ أَلذِك خَلَقَ أَلسَّمَاوَ اتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقّ وَيَوْمَ يَفُولُ كُن فِيَكُولُ فَوْلُهُ أَلْحَقُّ وَلَهُ أَلْمَلْكُ يَوْمَ يُنفِخُ فِي أَلصُّورِ عَلِمُ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ أَلْحَكِيمُ أَلْخَبِيرٌ وَإِذْ فَالَ إِبْرَاهِيمُ لَّابِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذ مَلَكُوتَ أُلسَّمَاوَ اِن وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ أَلْمُوفِنِينَ قِلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ أَلَيْل رِءِ ا كُوْكَبا قَالَ هَاذَا رَبِّي قَلَمَّا أَقِلَ قَالَ لاَ الْحِبُّ الْآفِلِينَ قِلَمَّا رَءَا أَلْفَمَرَ بَازِغاً فَالَ هَاذَا رَبِّي قَلَمَّا أَقِلَ فَالَ لَبِي لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَّآكُونَى مِنَ أَلْفَوْمِ أُلضَّآلِّينُّ مِلَمَّا رَءَا أُلشَّمْسَ بَازِغَةً فَالَ هَاذَا رَبِّي هَاذَآ أَكْبَرُ مِلَمَّآ أَمِلَتْ فَالَ يَلفَوْمِ إِنِّي بَرِحَةً مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلذِك فَطَرَ أُلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيهِ أَ وَمَا أَنَا مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ﴿ نَفُ وَمَا جَّهُ فَوْمُهُ وَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي أَللَّهِ

وَحَآجَه فَوْمُهُۥ فَالَ أَتُحَرَجُّونِي فِي اللَّهِ وَفَدْ هَدِيلٌ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلاَّ أَنْ يَشَآءَ رَبِّي شَيْئآ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَعْءٍ عِلْمآ آفِلاَ تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ وَأَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَناأٌ فَأَيُّ أَنْهَرِيفَيْنِ أَحَقُّ بِالآمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْم اوْلَيِكَ لَهُمُ أَلاَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ فَوْمِهِ عَلَىٰ فَوْمِهِ نَرْفِعُ دَرَجَاتِ مَن نَّشَآءٌ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبُ كُلٌّ هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن فَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُردَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسِىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ وَزَكِرِيَّآءَ وَيَحْيِي وَعِيسِي وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ أَلصَّلِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى أَلْعَالَمِينَ وَمِنَ -ابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ وَإِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٌ ذَالِكَ هُدَى أُللَّهِ يَهْدِك بِهِ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوَ آشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْوَلَيِكَ أَلْدِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ أَلْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوٓءَةُّ فَإِنْ يَّكُمُرْ بِهَا هَـُولُآءِ فَفَدْ وَكَّلْنَا بِهَا فَوْماً لَّيْسُواْ بِهَا بِكِمِرِينَ الْوَلْمِيكَ ألذِينَ هَدَى أَلَّهُ قِبِهُدِيهُمُ إِفْتَدِهُ فَل لاَّ أَسْعَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاًّ ذِكْرِى لِلْعَالَمِينَ \*

وَمَا فَدَرُواْ أَللَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ ۚ إِذْ فَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّ شَعْءٍ فُلْ مَنَ آنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلذِك جَآءَ بِهِ مُوسِىٰ نُوراً وَهُدَى لِلنَّاسِّ تَجْعَلُونَهُ وَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلَا ءَابَآؤُكُمْ فُلِ أَللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَاذَا كِتَابُ آنزَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ أَلذِ مَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ الْمُ ٱلْفُرِي وَمَنْ حَوْلَهَا وَالذِيلَ يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ يُومِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنَ آظْلَمُ مِصَّ إِفْتَرِىٰ عَلَى أُلَّهِ كَذِباً آوْ فَالَ الوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَعْةٌ وَمَن فَالَ سَائِنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ أَللَّهُ وَلَوْ تَرِي إِذِ ألظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ أَلْمَوْتِ وَالْمَلْيِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيْدِيهِمُ وَأَخْرِجُوٓاْ أَنْهُسَكُمْ أَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ أَلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَفُولُونَ عَلَى أُللَّهِ غَيْرَ أَلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنَ -ايَاتِهِ، تَسْتَكْبِرُونَ وَلَفَدْ جِيعُتُمُونَا فِرَادِي حَمَا خَلَفْنَكُمْ وَأَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظَهُورِكُمْ وَمَا نَرِىٰ مَعَكُمْ شُهَعَآءَكُمُ أَلذِيلَ زَعَمْتُمُ وَأَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوُّا لَفَد تَّفَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ \*

﴿ رَبِعِ ﴾ إِنَّ ٱللَّهَ قِالِمُ أَلْحَبِّ وَالنَّوِي

إِنَّ أَللَّهَ فِللِنُ أَلْحَبِّ وَالنَّوِى يُخْرِجُ أَلْحَى مِنَ أَلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ أَنْمَيِّتِ مِنَ أَنْحَيُّ ذَالِكُمُ أَلَّهُ فَأَنِّى تُوفِكُونَ فِالِقُ أَلِاصْبَاحِ وَجَاعِلُ أَلَيْلِ سَكَنا ۚ وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ حُسْبَانا ۗ ذَالِكَ تَفْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ أَلذِ عَمَلَ لَكُمُ أَلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَاتِ أَلْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَدْ قِصَّلْنَا أَلاَيَاتِ لِفَوْم يَعْلَمُونَ وَهُوَ أَلذِحْ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْس وَاحِدَةٍ فِمُسْتَفَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ فَدْ فِصَّلْنَا أَلاَيَاتِ لِفَوْم يَهْفَهُونَ وَهُوَ ألذِحْ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ مَنَاتَ كُلِّ شَعْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُّتَرَاكِباً وَمِنَ أُلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا فِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنَ آعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِها وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ا انظرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ ۚ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِلَّ فِي ذَالِكُمْ اَلْاَيَاتِ لِّفَوْم يُومِنُونَ وَجَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَآءَ أُلْجِلَّ وَخَلَفَهُم وَخَرَّفُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالِى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ أَلسَّمَاوَ اتِ وَالأَرْضِّ أَبِّي يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَلِحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَعْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَالِكُم أَلَّهُ رَبُّكُمٌ لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَّ خَالِنَ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ وَكِيلٌ \* ﴿ ثَن ﴾ لَا تُدْرِكُهُ أَلاَ بُصَارُّ

لَا تُدْرِكُهُ أَلَابْصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ أَلاَبْصَارٌ وَهُوَ أَللَّطِيف أَلْخَبِيرٌ فَدْ جَآءَكُم بَصَآيِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنَ آبْصَرَ قِلِنَهْسِهِ وَمَنْ عَمِىَ فِعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ وَكَذَالِكَ نُصَرِّف الآياتِ وَلِيَفُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنْبَيِّنَهُ لِفَوْم يَعْلَمُونَ إَتَّبِعْ مَآ الوحِي إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ أَلْمُشْرِكِينَّ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَهِيظاً وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٌ وَلاَ تَسُبُّواْ أَلذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ أِللَّهِ فِيَسُبُّواْ أُلَّهَ عَدُواً بِغَيْرِ عِلْمٌ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ الْمَّةِ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيِس جَآءَتْهُمُ وَ ءَايَةٌ لَّيُومِنُنَّ بِهَا فَلِ انَّمَا أَلاَيَاتُ عِندَ أُللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ وَأَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لاَ يُومِنُونَ وَنُفَلِّبُ أَفْيِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُومِنُواْ بِهِ ۚ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ \*

﴿حرب ﴿ وَلَوَ آنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ أَلْمَلْمِيكَةً

وَلَوَ آنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ أَلْمَلَيِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ أَلْمَوْتِيٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَعْءِ فِبَلًّا مَّاكَانُواْ لِيُومِنُواْ إِلاًّ أَنْ يَّشَآءَ أَللَّهُ وَلَكِلَّ أَكْتُرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٓءٍ عَدُوّاً شَيَاطِينَ أَلِانسِ وَالْجِنّ يُوحِ بَعْضُهُمْ وَإِلَىٰ بَعْض رُخْرُفَ أَنْفَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَافِعَلُوهُ مَذَرْهُمْ وَمَا يَهْتَرُونَ وَلِتَصْغِنَي إِلَيْهِ أَهْيِدَةُ أَلْذِيلَ لاَ يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَفْتَرِفُواْ مَاهُم مُّفْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ أُللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ أُلذِحَ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ أَنْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ أَنْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فِلا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُمْتَرِينَّ وَتَمَّتْ كَلِمَكْ رَبِّكَ صِدْفاً وَعَدْلًا لاَّ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهُ، وَهُوَ أُلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمٌ وَإِن تُطِعَ آكْثَرَ مَن هِمِ أَلاَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ أَلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ وَ إِلاًّ يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ قِكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ إَسْمُ أُللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَلتِهِ مُومِنِينَ وَمَا لَكُمْ وَ أَلاَّ تَاكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ إَسْمُ أُللَّهِ عَلَيْهِ وَفَدْ فِصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا آَنْ طُرِرْتُمْ وَإِلَّا كَثِيراً لَّيَضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمُ الَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ \*

﴿ ثَنَ ﴾ وَذَرُواْ ظَلِهِرَ أَلِاثُم وَبَاطِنَهُ وَ

وَذَرُواْ ظَاهِرَ أَلِاثُمِ وَبَاطِنَهُ وَإِلَّ أَلَذِينَ يَكْسِبُونَ أَلِاثُمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَفْتَرِفُونَ وَلاَ تَاكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ إِسْمُ أُللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلِيسَةٌ وَإِنَّ أَلشَّيَاطِيلَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِياآبِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِن آطَعْتُمُوهُمْ وَإِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَى كَانَ مَيِّتاً فِأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِ بِهِ عِهِ أَلنَّاسِ كَمَ مَّثَلَهُ فِي أَلظُّلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِّنْهَا ۚ كَذَالِكَ زُيِّلَ لِلْجَامِرِيلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا هِ كُلِّ فَرْيَةٍ آكَلِيرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفِسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ وَ ءَايَةٌ فَالُواْ لَى نُومِنَ حَتَّىٰ نُوبِيٰ مِثْلَ مَا الوتِي رُسُلُ اللَّهِ إِللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالِمَتِهِ عَيْصِيبُ الدِيلَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ أُللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ فَمَنْ يُّرِدِ أَللَّهُ أَنْ يَنْهُدِيَهُ وَشُرَحْ صَدْرَهُ ولِلْاسْلَمِ وَمَنْ يُّرِدَ آنْ يُّضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ وَضَيِّفاً حَرِجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي أُلسَّمَآءً كَذَالِكَ يَجْعَلُ أُللَّهُ أُلرِّجْسَ عَلَى أُلذِيلَ لاَ يُومِنُونَ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَفِيماً فَدْ وَصَّلْنَا أَلاَ يَلْتِ لِفَوْم يَذَّكُّرُونَ \*

﴿ ربع ﴾ لَهُمْ دَارُ أَلسَّلَمِ عِندَ رَبِّهِمْ

لَهُمْ دَارُ أَلسَّلَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَامَعْشَرَ أَلْجِلِّ فَدِ إِسْتَكْثَرْتُم مِّلَ أَلِانسَّ وَفَالَ أَوْلِيَآوُهُم مِّنَ أَلِانسِ رَبَّنَا إَسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْض وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا أَلذِحَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ أَلنَّارُ مَثْوِيْكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلاًّ مَا شَآءَ أُللَّهُ إِلَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَالِكَ نُولِّي بَعْضَ أَلظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ يَامَعْشَرَ أَلْجِنِّ وَالِانسِ أَلَمْ يَاتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَفُصُّونَ عَلَيْكُمْ وَ ءَايَلِتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِفَآءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا فَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنفِسِنَا وَغَرَّتْهُمُ أَلْحَيَوْةُ أَلدُّنْيِا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنْهُسِهِمُ وَأَنَّهُمْ كَانُواْ كِهِرِينَّ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ أَنْفُرِى بِظُلْم وَأَهْلَهَا غَلِمِلُونَ وَلِكُلَّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَامِل عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ أَلْغَنِيٌّ ذُو أَلرَّحْمَةً إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ فَوْم - اخَرِيلَ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ وَلاَتِّ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِيلَ \* ﴿ مْنَ ﴾ فُلْ يَافَوْمِ إِعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ وَ إِنِّي عَامِلٌ

فُلْ يَافَوْمِ إعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ وَإِنَّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَلْفِبَةُ أَلدّارٍّ إِنَّهُ لاَ يُمْلِحُ أَلظَّالِمُونَ وَجَعَلُواْ لِلهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَالآنْعَامِ نَصِيباً فَفَالُواْ هَاذَا لِلهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشُرَكَآيِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآيِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى أُللَّهِ وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآبِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ أَلْمُشْرِكِينَ فَتْلَ أَوْلَاهِمْ شُرَكَآوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ مَا فِعَلُوهٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَهْتَرُونَ وَفَالُواْ هَادِهِ ۚ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إِلا مَن شَهَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرّمَت ظُّهُورُهَا وَأَنْعَلُمُ لاَّ يَذْكُرُونَ آِسْمَ أَللَّهِ عَلَيْهَا آِفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَهْتَرُونَ وَفَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ إَلاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذَكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُن مَّيْتَةً فِهُمْ فِيهِ شُرَكَآءٌ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفِهُمْ وَإِنَّهُ وَحَكِيمٌ عَلِيمٌ \*

فَدْ خَسِرَ أَلذِينَ فَتَلُوٓاْ أَوْلَادَهُمْ

فَدْ خَسِرَ أَلذِينَ فَتَلُوٓا أَوْلَدَهُمْ سَهَهَا بِغَيْرِ عِلْم وَحَرَّمُواْ مَارَزَفَهُمُ أَلَّهُ إِفْتِرَآءً عَلَى أُللَّهِ فَد ضَّلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَّ وَهُوَ أُلذِحْ أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِهاً اكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَلِبِها وَغَيْرَ مُتَشَلِبِهِ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ ٤ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَفَّهُ لِيوْمَ حِصَادِهِ ٥ وَلاَ تُسْرِفُوٓ الْإِنَّهُ لاَ يُحِبُّ أَلْمُسْرِفِينَ وَمِنَ أَلاَنْعَامِ حَمُولَةً وَقِرْشاً كُلُواْ مِمَّا رَزَفَكُمُ أُللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطْوَاتِ أَلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينَّ ثَمَانِيَةَ أَزْوَ ﴿ مِّنَ أَلضًّأْ لِإِثْنَيْ وَمِنَ أَلْمَعْزِ إِثْنَيْنِ فَلَ - آلذَّكَرَيْ حَرَّمَ أَمِ أِلانتَيَيْنِ أَمَّا إَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْانتَيَيْنِ نَبِّعُونِ بِعِلْم ال كُنتُمْ صَلدِفِينَ وَمِنَ أَلِابِلِ إِثْنَيْنِ وَمِنَ أَلْبَفَرِ إِثْنَيْنَ فَلَ - آلذَّ كَرَيْسٍ حَرَّمَ أَمِ الْانتَيَيْسِ أَمَّا آشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْانتَيَيْسُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصِّيكُمُ أَلَّهُ بِهَاذَآ قِمَلَ آظْلَمُ مِمَّ إِفْتَرِىٰ عَلَى أللهِ كَذِباً لِيُضِلَّ أَلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٌ إِنَّ أَللَّهَ لاَ يَهْدِكِ أَلْفَوْمَ ألظُّلِمِينَ \*

فُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ الوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّماً عَلَىٰ طَاعِم يَطْعَمُهُ وَإِلاًّ أَنْ يَّكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسُ أَوْ فِسْفاً اهِلَّ لِغَيْرِ أَلَّهِ بِهُ ء مَمَلُ الضَّطْرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلاَ عَادِ مَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى أَلْذِيلَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِكَ ظَهْرٍ وَمِنَ أَلْبَفَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلاَّ مَا حَمَلَت ظُّهُورُهُمَآ أَوِ أَلْحَوَايِآ أَوْ مَا إَخْتَلَطَ بِعَظْمٌ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمٌ وَإِنَّا لَصَادِفُونَ قِإِن كَذَّبُوكَ قِفُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ، عَنِ أَنْفَوْمِ أَنْمُجْرِمِينَ سَيَفُولُ أَلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ أَللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَعْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ أَلَدِينَ مِن فَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَافُواْ بَأْسَنَا فُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَتَبِعُونَ إِلاَّ أَلظَّنَّ وَإِن آنتُم و إِلا تَخْرُصُونَ فُلْ قِلِلهِ أَلْحُجَّةُ أَلْبَالِغَةٌ قِلَوْ شَآءَ لَهَدِيكُم وَ أَجْمَعِينَ فُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ أَلَدِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ أَلَّهَ حَرَّمَ هَلَذَا قِإِن شَهِدُواْ فِلاَ تَشْهَدْ مَعَهُم وَلاَ تَتَّبِعَ آهْوَآءَ أُلذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا وَالذِيلَ لاَ يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ \*

﴿ رَبِع ﴾ فُلْ تَعَالَوَا آتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُ وَ

فُلْ تَعَالَوَاْ آتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ وَ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ، شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَفْتُلُوٓا أَوْلَادَكُم مِّنِ امْلَقِ نَّحْنُ نَرْزُفُكُمْ وَإِيَّاهُم ولا تَفْرَبُواْ أَلْهَوَ حِشَمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلاَ تَفْتُلُواْ أَلنَّهُسَ أَلْتِي حَرَّمَ أَلَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصِّيْكُم بِهِ عَلَّكُمْ تَعْفِلُونَ وَلاَ تَفْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلاَّ بِالتِي هِيَ أَحْسَلُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ أَلْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْفِسْطِّ لاَ نُحَلِّفُ نَفْساً الاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا فُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا فُرْبِي وَبِعَهْدِ أَللَّهِ أَوْقُواْ ذَالِكُمْ وَصِّيكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ وَأَنَّ هَلْذَا صِرَاطِ مُسْتَفِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَلسُّبُلَ فَتَقَرَّق بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ عَ ذَالِكُمْ وَصِّيكُم بِهِ عَلَّكُمْ تَتَّفُونَ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَكِ تَمَاماً عَلَى أَلَذِحَ أَحْسَنَ وَتَهْصِيلًا لِيَّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِفَآءِ رَبِّهِمْ يُومِنُونَ وَهَاذَا كِتَابُ آنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّفُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَفُولُواْ إِنَّمَا النزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَىٰ طَآيِبِهَتَيْنِ مِن فَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَاهِلِينَ أَوْ تَفُولُواْ لَوَ آنَّاۤ النزِلَ عَلَيْنَا أَلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدِىٰ مِنْهُم فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدى وَرَحْمَةٌ فَمَن آظْلَمُ مِمَّ كَذَّبَ بِعَايَاتِ إِللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِ اللَّهِ يَصْدِفُونَ عَنَ \_ايَكِتِنَا سُوٓءَ أَلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿ مْنَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَاتِيَهُمُ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاًّ أَن تَاتِيَهُمُ أَلْمَلَيِكَةُ أَوْ يَاتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَاتِيَ بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَاتِع بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنْهَعُ نَفْساً إيمَانُهَا لَمْ تَكُنَ -امَنَتْ مِن فَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِح إِيمَانِهَا خَيْراً فَلِ إِنتَظِرُوٓا إِنَّا مُنتَظِرُونَ إِنَّ أَلذِينَ فَرَّفُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إنَّمَاۤ أَمْرُهُمُ وَإِلَى أُللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّينُهُم بِمَا كَانُواْ يَهْعَلُونَ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّيَّةِ فَلا يُجْزِئَ إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ فُلِ انَّنِي هَدِينِي رَبِّيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمَ دِيناً فَيِّماً مِّلَّةَ إِبْرَ هِيمَ حَنِيهِ أَ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فُلِ إِنَّ صَلاَتِع وَنُسُكِ وَمَحْيِآعُ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ أَلْعَللَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ المِمِوْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ فُلَ آغَيْرَ أُللَّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَعْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَهْسِ الاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ الْخُرِي ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّيكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِهُونَ وَهُوَ أَلذِك جَعَلَكُمْ خَلَيِمَ أَلاَرْضِ وَرَقِعَ بَعْضَكُمْ قِوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتِيْكُمُّ وَإِلَّ رَبَّكَ سَرِيعُ أَنْعِفَابٌ وَإِنَّهُ لَغَهُورٌ رَّحِيمٌ \* ﴿ حَرْبُ ٱلْمِيْصَ يُكُوبُ الْمِيْصَ الْمِيْمِ الْمِيْصَ الْمِيْمِ الْمِيْصَ الْمِيْصَ الْمِيْصَ الْمِيْصَ الْمِيْصَ الْمِيْمِ الْمِيْمِ

ٱلْمِيْصَ مَنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ عَلا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرِي لِلْمُومِنِينَ ۚ إِنَّبِعُواْ مَاۤ النزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمٌّ وَلاَ تَنَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءَ فَلِيلًا مَّا تَذَّكَّرُونَ وَكَم مِّس فَرْيَةٍ آهْلَكْنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَلتاً آوْ هُمْ فَآيِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوِيْهُمْ وَ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلاًّ أَن فَالُوٓ ا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَّ فِلَنَسْعَلَنَّ ٱلذِيلَ الرُّسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ أَلْمُرْسَلِينَّ فَلَنَفُضَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٌ وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَّ وَالْوَزْنُ يَوْمَبِدٍ أِلْحَقُّ قِمَن ثَفْلَتْ مَوَازِينُهُ وَالْوَلَايِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَقَّتْ مَوَازِينُهُ وَالْوَلَايِكَ ألذين خَسِرُوٓا أَنهُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَايَلِتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَفَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي أَلاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ فَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَلَفَدْ خَلَفْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ فُلْنَا لِلْمَلْمَيِكَةِ السُّجُدُواْ ءَلِادَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ فَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذَ آمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَفْتَنِي مِن بَّارٍ وَخَلَفْتَهُ مِن طِين قَالَ قِاهْبِطْ مِنْهَا قِمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا قِاخْرُجِ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ فَالَ أَنظِرْنِحَ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ أَلْمُنظَرِينَ قَالَ قِبِمَاۤ أَغْوَيْتَنِي لَآفْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ أَلْمُسْتَفِيمَ ثُمَّ ءَلاَتِيَنَّهُم مِّن بَيْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْهِهِمْ وَعَلَ آيْمَانِهِمْ وَعَل شَمَآيِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ فَالَ آخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوماً مَّدْحُوراً لَّمَ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَآمْلَآنَ جَهَنَّمَ مِنكُمْ وَأَجْمَعِينَّ وَيَـْتَادَمُ السُّكُنَ آنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فِكُلآ مِنْ حَيْثُ شِيعْتُما ولا تَفْرَبَا هَاذِهِ أَلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ أَلظَّالِمِينَّ فَوَسْوَسَ لَهُمَا أَلشَّيْطَانُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَّا وَفَالَ مَا نَهِيكُمَا رَبُّكُمَا عَن هَاذِهِ أَلشَّجَرَةِ إِلاًّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ أَلْخَلِدِينَّ ﴿ عَن ﴿ وَفَاسَمَهُمَآ

وَفَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ أُلنَّاصِحِينَ قِدَلِّيهُمَا بِغُرُورٌ قِلَمَّا ذَافَا أُلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ اتُّهُمَا وَطَهِفَا يَخْصِهَ لِي عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَفِ أَلْجَنَّةٌ وَنَادِيهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمَ انْهَكُمَا عَى تِلْكُمَا أَلشَّجَرَةِ وَأَفُل لَّكُمَا إِلَّ أَلشَّيْطَلَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنهُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ أَلْخَاسِرِينَ فَالَ إَهْبِطُوا أَبَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو ۖ وَلَكُمْ فِي أَلاَرْضِ مُسْتَفَرُّ وَمَتَاعُ اللي حِيلٌ فَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَابَنِحَ ءَادَمَ فَدَ آنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِك سَوْءَ اتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسَ أُلتَّفْوِي ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنَ ـ ايَاتِ أَللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ يَابَنِح ءَادَمَ لاَ يَهْتِنَنَّكُمُ أَلشَّيْطَانُ حَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ أَلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تِهِمَآ إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ وَفَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمُّ وَإِنَّا جَعَلْنَا أَلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلذِيلَ لاَ يُومِنُونَ وَإِذَا فِعَلُواْ فِلحِشَةَ فَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَآءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۚ فَلِ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَامُرُ بِالْهَحْشَآءِ أَتَفُولُونَ عَلَى أُلَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَلَ آمَرَ رَبِّي بِالْفِسْطِّ وَأَفِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِيلَ لَهُ أَلدِّيلَ حَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ قِرِيفاً هَدِئ وَقِرِيفاً حَقَّ عَلَيْهِمُ أَلضَّلَلَةٌ إِنَّهُمُ إِتَّخَذُواْ أَلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ أَللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ يَلبَنِح ءَادَمَ خَذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواٌ وَلاَ تُسْرِفُوٓاْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ أَلْمُسْرِفِينَ \* ﴿ رَبِعِ ۗ فُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ أَلْتِحَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ـ

فُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ أُلَّهِ أُلتِحَ أُخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّرْفِّ فُلْ هِي لِلذِينَ ءَامَنُواْ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا خَالِصَةٌ يَوْمَ أَلْفِيَامَةٍ كَذَالِكَ نُقِصِّلُ أَلاَيَاتِ لِفَوْم يَعْلَمُونَ فَلِ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْهَوَاحِشَمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن وَالِاثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ أَلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مُسْلطَّناً وَأَن تَفُولُواْ عَلَى أُللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ الْمَّةِ آجَلُّ فَإِذَا جَآءَ اجَلَهُمْ لاَ يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَفْدِمُونَ يَلبَنِحَ ءَادَمَ إِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَفْصُّونَ عَلَيْكُمْ وَ ءَايَاتِي فَمَنِ إِتَّفِيٰ وَأَصْلَحَ فِلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ وَالذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَاۤ اوْتَلَيِكَ أَصْحَابُ أُلبَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ قِمَنَ آظْلَمُ مِشِّ إِفْتَرِىٰ عَلَى أُللَّهِ كَذِباً آوْ كَذَّبَ بِعَايَلِتِهِ الْوَلْمِيكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّلَ أَنْكِتَكِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلْنَا يَتَوَقَّوْنَهُمْ فَالُوٓاْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونٍ أِللَّهِ فَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنْهُسِهِمُ وَأَنَّهُمْ كَانُواْ كِهِرِينَّ فَالَ آدْخُلُواْ هِجَ الْمَم فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِكُم مِّنَ أَنْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي أَلْبَّارٍ كُلَّمَا دَخَلَتُ امَّةٌ لَّعَنَتُ اخْتَهَا حَتَّى إِذَا إَدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعاً فَالَتُ اخْرِيهُمْ لِأُولِيهُمْ رَبَّنَا هَـُولُآءِ أَضَلُّونَا فِعَاتِهِمْ عَذَاباً ضِعْماً مِّنَ أُلبَّارِّ فَالَ لِكُلِّ ضِعْتٌ وَلَكِي لا تَعْلَمُونَ \* ﴿ ثُن ﴾ وَفَالَتُ اولِيهُمْ لِلْأُخْرِينَهُمْ

وَفَالَتُ اولِيهُمْ لِلْخْرِيهُمْ فِمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوفُواْ أَلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ أَلْذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُهَتَّحُ لَهُمُ وَ أَبْوَابُ أَلسَّمَآءِ وَلاَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلَ مِيسَمِّ ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجْزِكِ ٱلْمُجْرِمِينَ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن **بَوْفِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَالِكَ نَجْزِك الظَّللِمِينُّ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ** ألصَّالِحَاتِ لاَ نُحَلِّفُ نَفْساً إلاَّ وسْعَهَا الوَّلَيِكَ أَصْحَابُ أَلْجَنَّةِ هُمْ هِيهَا خَللِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا هِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلَّ تَجْرِے مِن تَحْتِهِمُ أَلاَنْهَارُ ۖ وَفَالُواْ أَلْحَمْدُ لِلهِ أَلذِ عَدِينَا لِهَاذَّا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلاً أَنْ هَدِينَا أُللَّهُ لَفَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوۤا أَن تِلْكُمُ أَلْجَنَّةُ اورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادِئَ أَصْحَابُ أَلْجَنَّةِ أَصْحَابَ أَلْبَّارِ أَن فَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَفّاً فِهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَفّاً فَالُواْ نَعَمُّ فِأَذَّن مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ وَأَن لَّعْنَةُ أَللَّهِ عَلَى أَلظَّالِمِينَ أَلذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أِللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُم بِالآخِرَةِ كَلْهِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى أَلاَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمِيهُم وَنَادَوَا أَصْحَابَ أَنْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ \*

وَإِذَا صُرِقِتَ آبْصَارُهُمْ تِلْفَآءَ اصْحَابِ أَلَبَّارِ فَالُواْ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ أَلْفَوْمِ الظَّلِمِيلُ وَنَادِي أَصْحَابُ أَلاَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمِيهُمْ فَالُواْ مَا آغْنِيٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَا وُلَاءِ الدِينَ أَفْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ أَللَهُ بِرَحْمَةٍ ۗ ١٠ ْخُلُواْ أَلْجَنَّةَ لاَ خَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادِئَ أَصْحَابُ أَلَبَّارِ أَصْحَابَ أَلْجَنَّةِ أَنَ آفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ أَلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَفَكُمُ أَللَّهُ فَالُوٓ ا إِنَّ أَللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى أَلْكِهِرِينَ أَلذِينَ إَتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبا وَغَرَّتْهُمُ أَلْحَيَاهُ أَلدُّنْيِ ۚ فَالْيَوْمَ نَنسِيهُمْ كَمَا نَسُواْ لِفَآءَ يَوْمِهِمْ هَلْذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَلِتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَفَدْ جِينْنَاهُم بِكِتَابٍ فِصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْم هُدَىَّ وَرَحْمَةً لِّفَوْم يُومِنُونَّ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَاوِيلَهُۥ يَوْمَ يَاتِے تَاوِيلُهُۥ يَفُولُ ألذِينَ نَسُوهُ مِن فَبْلُ فَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفِعَآءَ قِيَشْقِعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ قِنَعْمَلَ غَيْرَ أَلدِك كُنَّا نَعْمَلُّ فَدْ خَسِرُوٓاْ أَنفِسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَهْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ أَللَّهُ أَلذِى خَلَقَ أُلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ إَسْتَوِىٰ عَلَى أَنْعَرْشُ يُغْشِي أَلَيْلَ أَلَنَّهَارَ يَطْلُبُهُ وحَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۚ أَلاَ لَهُ أَلْخَلْقُ وَالآمْرُ تَبَارَكَ أُللَّهُ رَبُّ أَنْعَلَمِين ۗ آدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لِآ يُحِبُّ أَنْمُعْتَدِينَ وَلآ تُمْسِدُواْ فِي أَلاَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَّا وَادْعُوهُ خَوْفِاً وَطَمَعاًّ إِنَّ رَحْمَتَ أُلَّهِ فَرِيبٌ مِّنَ أَنْمُحْسِنِينَ \* ﴿ مْن ﴾ وَهُوَ أَلذِ عُنْ سِلُ أَلرِّيَا حَ نُشُراً بَيْنَ يَدَعُ رَحْمَتِهِ عَ

وَهُوَ أَلذِك يُرْسِلُ أَلرِّيَاحَ نُشُراً بَيْنَ يَدَعْ رَحْمَتِهُ عَتَّى إِذَا أَفَلَّتْ سَحَاباً ثِفَالًا سُفْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ أَلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلّ أِلثَّمَرَ اتَّ كَذَالِكَ نُخْرِجُ أَلْمَوْتِي لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ وَالْبَلَدُ أَلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهُ وَالذِك خَبْثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدآ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ أَلاَيَاتِ لِفَوْم يَشْكُرُونَ لَفَدَ آرْسَلْنَا نُوحاً اِلَىٰ فَوْمِهِ، قِفَالَ يَافَوْمِ ا عُبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّسِ اللَّهِ غَيْرُهُ وَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَالَ أَنْمَلًا مِن فَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَنَهِ يَكَ فِي ضَلَل مُّبِينَّ فَالَ يَافَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَلَةُ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ إِنْعَالَمِينَ الْبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ أُللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ أَوَ عَجِبْتُمْ وَأَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّفُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَكُهُ وَالَّذِيلَ مَعَهُ فِي أَلْفُلْكِ وَأَغْرَفْنَا أَلَّذِيلَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْماً عَمِيلَ وَإِلَىٰ عَادٍ آخَاهُمْ هُوداً فَالَ يَافَوْمِ اعْبُدُواْ أَللَّهَ مَالَكُم مِّسِ اللهِ غَيْرُهُ وَ أَهَلاَ تَتَّفُونَ فَالَ أَلْمَلاَ أَلذِينَ كَهَرُواْ مِن فَوْمِهِ إِنَّا لَنَرِيْكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظَنُّكَ مِنَ أَنْكَاذِبِينَ فَالَ يَافَوْمِ لَيْسَ بِي سَمَاهَةٌ وَلَمْكِنِّي رَسُولٌ مِّس رَّبِّ أَلْعَالَمِينَّ الْبَلِّغُكُمْ رِسَالَمْتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ آمِينٌ \* ﴿ربع﴾ أو عَجِبْتُمُ وَ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ

آوَ عَجِبْتُمْ وَ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقِآءَ مِنْ بَعْدِ فَوْمِ نُوحِ وَزَادَكُمْ فِي أَلْخَلْقِ بَصْطَةً بَاذْكُرُوٓاْ ءَالْآءَ أُللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُمْلِحُونَ فَالُوٓاْ أَجِيئَتَنَا لِنَعْبُدَ أُللَّهَ وَحْدَهُر وَنَذَر مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ أُلصَّادِفِينَ فَالَ فَدْ وَفَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ آتُجَادِلُونَنِي فِيح أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآوُكُم مَّا نَزَّلَ أَللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَّ قِانتَظِرُوۤا ۗ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ أَنْمُنتَظِرِينَ فَأَنجَيْنَهُ وَالذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَفَطَعْنَا دَابِرَ ٱلذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا وَمَا كَانُواْ مُومِنِينٌ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحاً فَالَ يَلفَوْمِ اعْبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّسِ اللّهِ غَيْرُهُ وَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّس رَّبِّكُمْ هَاذِهِ نَافَةُ أَللَّهِ لَكُمُ وَ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَاكُلْ فِيحَ أَرْضِ أَللَّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوِّءِ فَيَاخُذَكُمْ عَذَابُ آلِيمٌّ وَاذْكُرُوۤا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا فُصُوراً وَتَنْحِتُونَ أُنْجِبَالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُوۤاْ ءَالآءَ أُللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ مِعِ أَلاَرْضِ مُفْسِدِينَ فَالَ أَلْمَلاَ أَلذِينَ إَسْتَكْبَرُواْ مِن فَوْمِهِ، لِلذِينَ آسْتُضْعِفُواْ لِمَن ـ امَن مِنْهُمْ وَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَلِحاً مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ عَالُوٓا إِنَّا بِمَآ الرُسِلَ بِهِ، مُومِنُونَ فَالَ أُلذِينَ إَسْتَكْبَرُوۤاْ إِنَّا بِالذِحْ ءَامَنتُم بِهِ، <u>ڪَاهِ</u>رُونَ \*

<sup>﴿</sup> ثَمْنَ ﴾ فِعَفَرُواْ أَلنَّافَةَ وَعَتَوْاْ عَلَ آمْرِ رَبِّهِمُّ

بَعَفَرُواْ أَلنَّافَةَ وَعَتَوْاْ عَنَ آمْرِ رَبِّهِم وَفَالُواْ يَاصَلِحُ إِيتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ أَلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِارِهِمْ جَاثِمِينَ فِتَوَلِّيٰ عَنْهُمْ وَفَالَ يَافَوْمِ لَفَدَ آبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِ لاَّ تُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ وَلُوطاً إِذْ فَالَ لِفَوْمِهِ ۚ أَتَاتُونَ ٱلْفَلْحِشَةَ مَاسَبَفَكُم بِهَا مِنَ آحَدٍ مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلَ آنتُمْ فَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ ٤ إِلاًّ أَن فَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن فَرْيَتِكُمُّ وَ إِنَّهُمْ وَ النَّاسُ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلاًّ إِمْرَأَتَهُ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْغَلِيرِينَ وَأَمْطَوْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً قِانظُوْ كَيْفَ كَانَ عَلَفِبَةُ أَلْمُجْرِمِينَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً فَالَ يَافَوْمِ اعْبُدُواْأُللَّهَ مَالَكُم مِّنِ اللهِ غَيْرُهُ وَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّس رَّبِّكُمْ فَأَوْفُواْ أَلْكَيْلَ وَالْمِيزَانَّ وَلاَ تَبْخَسُواْ أَلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي أَلاَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن كُنتُم مُّومِنِينَ وَلا تَفْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ مَن \_امَن بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجآ وَاذْكُرُوۤا إِذْ كُنتُمْ فَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَنْمُهْسِدِينَ وَإِن كَانَ طَآيِبَةٌ مِّنكُمْ وَ ءَامَنُواْ بِالذِحْ الرَّسِلْتُ بِهِ وَطَآيِبَةٌ لَّمْ يُومِنُواْ فِاصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ أَللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ أَلْحَاكِمِين ﴿

﴿حزب﴾فَالَ ٱلْمَلَا أَلْدِينَ إَسْتَكْبَرُواْ

فَالَ أَلْمَلُا أَلْذِينَ إَسْتَكْبَرُواْ مِن فَوْمِهِ، لَنُخْرِجَنَّكَ يَلشَّعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن فَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۖ فَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَّ فَدِ إِفْتَرَيْنَا عَلَى أُلَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجِّينَا أُلَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُولُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلاَّ أَنْ يَّشَآءَ أَللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَعْءٍ عِلْما عَلَى أُللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا آِفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْقَلِيّحِينَ وَفَالَ أَنْمَلًا أَلْذِينَ كَهَرُواْ مِن فَوْمِهِ لَيِنِ إِتَّبَعْتُمْ شَعَيْباً اِنَّكُمْ وَإِذا لَّخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ أَلرَّجْهَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِارِهِمْ جَلْثِمِينَّ ٱلذِينَ كَذَّبُواْ شَعَيْباً كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۚ أَلذِينَ كَذَّبُواْ شَعَيْباً كَانُواْ هُمُ أَلْخَاسِرِينَ فَتَوَلِّىٰ عَنْهُمْ وَفَالَ يَافَوْمِ لَفَدَ آبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسِيٰ عَلَىٰ فَوْم كِهِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي فَرْيَةٍ مِّن نَّبِحَءٍ الْآ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ أُلسَّيِّيَّةِ أَلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَهَوا وَّفَالُواْ فَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا أَلضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فِأَخَذْنَكُهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ وَلَوَ آنَّ أَهْلَ أَنْفُرِي ءَامَنُواْ وَاتَّفَواْ لَهَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ أَلسَّمَآءِ وَالْأَرْضُ وَلَكِ كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ أَفَأُمِنَ أَهْلَ أَلْفُرِيْ أَنْ يَّاتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآيِمُونَ أَوَ آمِنَ أَهْلُ أَلْفُرِيْ أَنْ يَّاتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَقِأَمِنُواْ مَكْرَ أَللَّهِ قِلاَ يَامَنُ مَكْرَ أَللَّهِ إِلاَّ أَلْفَوْمُ أَلْخَاسِرُونَ \* ﴿ مْنَ ﴾ أَوَ لَمْ يَهْدِ لِلذِينَ يَرِثُونَ ٱلآرْضَ

أَوَ لَمْ يَهْدِ لِلذِينَ يَرِثُونَ أَلاَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَاۤ أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَكُهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ تِلْكَ أَلْفُرِىٰ نَفُصُّ عَلَيْكَ مِنَ آنُبَآيِهَا وَلَفَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ قِمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا حَذَّبُواْ مِن فَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ أَللَّهُ عَلَىٰ فُلُوبِ أِلْكِهِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِّاكْتَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْتَرَهُمْ لَقِلسِفِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسِىٰ بِعَايَلتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ عَظَلَمُواْ بِهَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلْفِبَةُ أَنْمُفْسِدِينَ وَفَالَ مُوسِىٰ يَامِرْعَوْنَ إِنَّ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ أَنْعَالَمِينَ حَفِيقٌ عَلَى أَن لاَّ أَفُولَ عَلَى أَللَّهِ إِلاَّ أَلْحَقَّ فَدْ جِيعْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِح إِسْرَآءِيلَ ۚ فَالَ إِن كُنتَ جِيْتَ بِعَايَةٍ قِاتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِفِينَ قِأَلْفِي عَصَاهُ قِإِذَا هِيَ ثُعْبَالٌ مُّبِيلٌ وَنَزَعَ يَدَهُ وَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِيلَ فَالَ أَلْمَلًا مِن فَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنَ آرْضِكُمْ قِمَاذَا تَامُرُونَ فَالْوَاْ أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي أَلْمَدَآيِسِ حَلْشِرِينَ يَاتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٌ وَجَآءَ أُلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ فَالْوَاْ إِنَّ لَنَا لَّآجُراً إِن كُنَّا نَحْنُ أَلْغَللِينَ فَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُفَرَّبِينَ فَالُواْ يَهُوسِنَ إِمَّآ أَن تُلْفِي وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ نَحْنُ أَلْمُلْفِينَّ فَالَ أَلْفُواْ فِلَمَّآ أَلْفَواْ سَحَرُواْ أَعْيُنَ أُلنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُم وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيم \*

وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰ مُوسِى أَن الْمِ عَصَاكَ ۗ قِإِذَا هِيَ تَلَفَّفُ مَا يَاهِكُونَ قَوَفَعَ أَنْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانْفَلَبُواْ صَلْغِرِينَ وَالْفِي أُلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ فَالْوَاْ ءَامَنَا بِرَبِّ أَلْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسِىٰ وَهَارُونَ فَالَ فِرْعَوْنُ ءَ أَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَن اذَنَ لَكُم وَ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي أَلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا فِسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَفَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لُأَصَلِّبَنَّكُمُ وَ أَجْمَعِينَ فَالُوٓ ا إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنفَلِبُونَ وَمَا تَنفِمُ مِنَّآ إِلاًّ أَن ـ امَنَّا بِعَايَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا رَبَّنَا أَهْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ وَفَالَ أَلْمَلًا مِن فَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسِىٰ وَفَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي أَلاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنَفْتُلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْهِ، نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْفَهُمْ فَلْهِرُونَ فَالَ مُوسِىٰ لِفَوْمِهِ إِسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَاصْبِرُوٓاْ إِلَّ ٱلْأَرْضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَالْعَافِبَةُ لِلْمُتَّفِيلَ فَالْوَا الوذِينَا مِن فَبْلِ أَن تَاتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِيئتنا قَالَ عَسِيٰ رَبُّكُمُ وَأَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِقِكُمْ فِي أَلاَرْضِ قِيَنظرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَفَدَ آخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَفْص مِّنَ أَلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ قِإِذَا جَآءَتْهُمُ أَلْحَسَنَةُ فَالُواْ لَنَا هَادِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّيَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسِىٰ وَمَن مَّعَهُ وَ أَلَا إِنَّمَا طَنْبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ \*

وَفَالُواْ مَهْمَا تَاتِنَا بِهِ مِنَ ايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُومِنِينَ قِأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ أَلطُّوقِالَ وَالْجَرَادَ وَالْفُمَّلَ وَالضَّقِادِعَ وَالدَّمَ ءَايَاتِ مُّ هَصَّلَتِ فِاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْماً مُّجْرِمِينُّ وَلَمَّا وَفَعَ عَلَيْهِمُ أَلرِّجْزُ فَالُواْ يَامُوسَى آدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَيِس كَشَفْتَ عَنَّا أُلرِّجْزَ لَنُومِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِحَ إِسْرَآءِيلُّ فَلَمَّا كَشَهْنَا عَنْهُمُ أُلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَل هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانتَفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَاهُمْ فِي أَلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِمِلِينَّ وَأَوْرَثْنَا ٱلْفَوْمَ ٱلذِين كَانُواْ يُسْتَضْعَهُونَ مَشَارِقَ أَلاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا أَلتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ أَلْحُسْنِي عَلَىٰ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّوْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَفَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِحَ إِسْرَآءِيلَ أُلْبَحْرَ قِأَتَوْاْ عَلَىٰ فَوْم يَعْكُمُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَام لَّهُمُّ فَالُواْ يَهْمُ سَى إَجْعَل لَّنَآ إِلَها حَمَا لَهُمْ وَ ءَالِهَ أُ قَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَـُولًا مِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ وَ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى أَلْعَالَمِينَ وَإِذَ آنجَيْنَاكُم مِّنَ -الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ أَلْعَذَابِ يَفْتُلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَهِي ذَالِكُم بَلَآةٌ مِّن رّبِّكُمْ عَظِيمٌ \* ﴿نصف﴾ وَوَاعَدْنَا مُوسِيٰ ثَلَيْتِينَ لَيْلَةً

وَوَاعَدْنَا مُوسِىٰ ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيفَاتُ رَبِّهِ ۗ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَفَالَ مُوسِىٰ لِلْاخِيهِ هَارُونَ آخُلُهْنِي فِي فَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ أَنْمُهْسِدِينَ وَلَمَّا جَآءَ مُوسِىٰ لِمِيفَاتِنَا وَكَلَّمَهُ وَبُّهُ وَالَ رَبِّ أَرِنِحَ أَنظرِ الَيْكَ فَالَ لَن تَرِينِ وَلَكِنُ النظرِ الِّي أَلْجَبَلِ قِإِنِ إسْتَفَرَّ مَكَانَهُ قِسَوْفَ تَرِينِيَ قِلَمَّا تَجَلِّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًّا وَخَرَّ مُوسِىٰ صَعِفاً قِلَمَّا أَقِاقَ فَالَ سُبْحَننَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ أَلْمُومِنِينَ فَالَ يَامُوسِي إِنِّي إصْطَهَيْتُكَ عَلَى أُلنَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِّمِ مَخَذْ مَا ٓ ءَاتَيْتُكَ وَكُنَّ مِّنَ أَلشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ مِي أَلاَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَهْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِفُوَّةٍ وَامُرْ فَوْمَكَ يَاخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَا وريكُمْ دَارَ أَلْهَاسِفِينَ سَأَصْرِفُ عَنَ -ايَاتِيَ أَلْذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي أَلْأَرْضِ بِغَيْرِ أَلْحَقِ وَإِنْ يَّرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لاَّ يُومِنُواْ بِهَا وَإِنْ يَّرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرَّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَّرَوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۖ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِمِلِينَ وَالذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلتِنَا وَلِفَآءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتَ آعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ فَوْمُ مُوسِىٰ مِنْ بَعْدِهِ ع مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَداً لَّهُ خُوازُّ آلَمْ يَرَوَاْ آنَّهُ لاَ يُحَلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا إِتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينً \* ﴿ عُن ﴾ وَلَمَّا سُفِطَ مِحَ أَيْدِيهِمْ

وَلَمَّا سُفِطَ مِح أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ آنَّهُمْ فَد ضَّلُّواْ فَالُواْ لَيِس لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْهِرْ لَنَا لَنَكُونَى مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسِي إِلَىٰ فَوْمِهِ عَ غَضْبَانَ أَسِمِاً فَالَ بِيسَمَا خَلَمْتُمُونِ مِنْ بَعْدِيَّ أَعَجِلْتُمْ وَأَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَنْفَى أَلاَنْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَ إِلَيْهِ فَالَ آبْلَ المَّ إِلَّ أَنْفَوْمَ إَسْتَضْعَهُونِي وَكَادُواْ يَفْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ ٱلاَعْدَآءَ وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ أَنْفَوْمِ أَلظَّلِمِينَ فَالَ رَبِّ إِغْهِرْ لِي وَلَّاخِم وَأَدْخِلْنَا هِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ أَلرَّ حِمِيلَ إِلَّ أَلدِيلَ إِتَّخَذُواْ أَلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّل رَّبِّهِمْ وَذِلَّةً مِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا ۗ وَكَذَالِكَ نَجْزِكِ أَلْمُمْتَرِيلَ وَالذِيلَ عَمِلُواْ أَلسَّيِّعَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوۤاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَهُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى أَنْغَضَبُ أَخَذَ أَلاَنْوَاحَ وَهِي نُسْخَتِهَا هُدى وَرَحْمَةُ لِلذِيلَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُولَ وَاخْتَارَ مُوسِى فَوْمَهُ مَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيفَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ أُلرَّجْهَةُ فَالَ رَبِّ لَوْ شِيعْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن فَبْلُ وإِيَّنِيُّ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فِعَلَ أُلسُّفِهَاءُ مِنَّا ۗ إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِك مَن تَشَآءٌ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ أَلْغَلِمِرِيلَ \* ﴿ إِنَّ وَاكْتُبْ لَنَا مِي هَلَاهِ إِللَّهْ نَبِا حَسَنَةً وَمِي الْآخِرَةِ

وَاكْتُبْ لَنَا مِي هَاذِهِ أَلدُّنْيا حَسَنَةً وَهِي أَلاَّخِرَةً إِنَّا هُدْنَاۤ إِلَيْكَ فَالَ عَذَابِي الصِيبُ بِهِ عَمَ آشَآءٌ وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَعْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلذِينَ يَتَّفُونَ وَيُوتُونَ ألزَّكَوٰةَ وَالذِينَ هُم بِعَايَاتِنَا يُومِنُونَ أَلذِينَ يَتَّبِعُونَ أَلرَّسُولَ أَلنَّبِحَءَ أَلاٰمِّيَّ أَلذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي أَلتَّوْرِيةِ وَالْإنجِيلِ يَامُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهِيهُمْ عَمِ أَنْمُنكِر وَيُحِلُّ لَهُمُ أَنظِّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ أَنْخَبَرَيِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ والآغْلَلَ أَلْتِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ قِالَذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ أَلنُّورَ ٱلذِحْ النِّرَلَ مَعَهُ وَ الْوَلَمَيِكَ هُمُ أَلْمُفْلِحُونَ فُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ أَللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً أَلذِك لَهُ، مُلْكُ أَلسَّمَاوَ اِن وَالأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْدِ ، وَيُمِيتُ فِعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَلنَّبِحَ ِ أَلاَمِّيِّ أَلذِك يُومِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ ، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِن فَوْمِ مُوسِينَ الْمَّةُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ عَعْدِلُونَ وَفَطَّعْنَاهُمُ إِثْنَتَعْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً امَما وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسِى إِذِ إِسْتَسْفِيلهُ فَوْمُهُ وَأَن إضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ قِانْبَجَسَتْ مِنْهُ إِثْنَتَا عَشْرَةً عَيْناً فَدْ عَلِمَ كُلُّ النَّاس مَّشْرَبَهُم وظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ أَلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ أَلْمَلَّ وَالسَّلْوِي كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَفْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَّا وَلَكِن كَانُوٓا أَنْفِسَهُمْ يَظْلِمُونَّ وَإِذْ فِيلَ لَهُمُ السُكُنُواْ هَاذِهِ أَلْفَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِيْتُمْ وَفُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ أَلْبَابَ سُجَّداً تُغْفَرْ لَكُمْ خَطِيٓ عَتُكُم مَ سَنزِيدُ أَلْمُحْسِنِين ۖ فَبَدَّلَ أَلذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَوْلًا غَيْرَ أَلذِك فِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِّنَ أَلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ مْنَ﴾ وَسْئَلْهُمْ عَنِ أَلْفَرْيَةِ أَلْتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ

وَسْئَلْهُمْ عَنِ أَنْفَرْيَةِ أَلْتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ أَنْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي أَلسَّبْتِ إِذْ تَاتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَاتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَهْسُفُونَ وَإِذْ فَالَتُ امَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ فَوْماً أَللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فَالُواْ مَعْذِرَةُ الَّيٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّفُونَ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ۚ أَنجَيْنَا أَلْذِينَ يَنْهَوْنَ عَسِ أِلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا أَلدِيلَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بِيسِ بِمَا كَانُواْ يَهْسُفُولَ ۖ فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ فُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ فِرَدَةً خَلسِيِنَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَشَ عَلَيْهِمْ وَ إِلَىٰ يَوْمِ أَلْفِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوٓءَ أَلْعَذَابُ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ أَلْعِفَابٌ وَإِنَّهُ لَغَهُورٌ رَّحِيمٌ وَفَطَّعْنَاهُمْ فِي أَلاَرْضِ الْمَمَأُ مِّنْهُمُ أُلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْتٌ وَرِثُواْ أَلْكِتَكِ يَاخُذُونَ عَرَضَ هَاذَا أَلاَدْ نِي وَيَفُولُونَ سَيُغْهَرُ لَنَا وَإِنْ يَّاتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ لِيَاخُذُوهُ أَلَمْ يُوخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَكُ أَنْكِتَكِ أَن لا يَفُولُواْ عَلَى أَللَّهِ إِلا ٓ أَنْحَقُّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهُ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلذِينَ يَتَّفُونَ أَفِلاَ تَعْفِلُونَ وَالذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَفَامُواْ أَلصَّلَوٰةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِين \*

﴿حزب﴾ وَإِذْ نَتَفْنَا أَلْجَبَلَ مَوْفَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ

وَإِذْ نَتَفْنَا أَلْجَبَلَ فَوْفَهُمْ كَأَنَّهُ طَلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَافِعٌ بِهِمْ خَذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِفُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّفُونَ وَإِذَ آخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِحَ ءَادَمَ مِن ظَهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَأَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فَالُواْ بَلِيُّ شَهِدْنَاأَن تَفُولُواْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْذَا غَلِمِلِينَ أَوْ تَفُولُواْ إِنَّمَاۤ أَشْرَكَ ءَابَآوُنَا مِن فَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ وَ أَقِتُهْلِكُنَا بِمَا قِعَلَ أَنْمُبْطِلُونَ وَكَذَالِكَ نُقِصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَلذِحَ ءَاتَيْنَهُ ءَايَلِتِنَا قِانسَلَخَ مِنْهَا قِأَتْبَعَهُ أَلشَّيْطَالُ قِكَانَ مِنَ أَلْغَاوِينَ وَلَوْ شِيْنَا لَرَهَعْنَلُهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَ أَخْلَدَ إِلَى أَلاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوِيلُهُ قِمَثَلُهُ وَحَمَثَلِ أَنْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثَ آوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ ذَالِكَ مَثَلُ أَنْفَوْمِ أَلذِيلَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا قِافْصُصِ أَنْفَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَهَكَّرُونَ سَآءَ مَثَلًا أَنْفَوْمُ أَلذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلتِنَا وَأَنْهُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ مَنْ يَهْدِ أَللَّهُ فِهُوَ أَلْمُهْتَدِثُ وَمَنْ يُتَضْلِلْ قَانُوْلَيْبِكَ هُمُ أَلْخَاسِرُونَ \*

﴿ عْنَ ﴾ وَلَفَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ أَلْجِنِّ وَالْإِنسِّ

وَلَفَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ أَلْجِيِّ وَالْإِنسُ لَهُمْ فُلُوبٌ لاَّ يَهْفَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ وَأَعْيُنُ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ وَ ءَاذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ الوَّلَيِكَ كَالاَنْعَامِ بَلْ هُمُ وَأَضَالُ الوَّلَيِكَ هُمُ أَلْغَامِلُونَ وَلِلهِ الْآسْمَآءُ أَلْحُسْنِي قِادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ أَلذِينَ يُلْحِدُونَ فِحَ أَسْمَنْيِهِ عَالَى الْمُسْتِيةِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَفْنَاۤ الْمَّةُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ وَالذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ وَالْمُلِى لَهُمُّ وَإِنَّ كَيْدِكُ مَتِيلٌ آوَلَمْ يَتَهَكَّرُواْ مَا بِصَلْحِبِهِم مِّس جِنَّةٍ انْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ آوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ وَمَا خَلَقَ أَللَّهُ مِن شَمْءٍ وَأَنْ عَسِيْ أَنْ يَتَكُونَ فَدِ إِفْتَرَبَ أَجَلُهُمْ قَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ لِيُومِنُونَ مَنْ لِيُضْلِلِ أَللَّهُ فِلاَ هَادِىَ لَهُ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْعَلُونَكَ عَنِ أَلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيْهَا فَلِ إنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَفْتِهَاۤ إِلاَّ هُوَّ ثَفُلَتْ مِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ لاَ تَاتِيكُمُ وَ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَهِيٌّ عَنْهَا ۖ فُل إنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ أَللَّهِ وَلَكِلَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لا يَعْلَمُونَ \*

﴿ رَبِعِ ۚ فُلِ لَا ۖ أَمْلِكُ لِنَهْسِ نَهْعاً وَلاَ ضَرّاً

فُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَهْسِ نَهْعاً وَلا ضَرّاً إلاَّ مَا شَآءَ أَللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ أَنْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ ٱلسُّوءُ إِنَ آنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّفَوْم يُومِنُونَ هُوَ أُلذِك خَلَفَكُم مِّن نَّفْس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا قَلَمَّا تَغَشِّيهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيهِا قِمَرَّتْ بِهُ عَلَمَّا أَثْفَلَت دَّعَوَا أَللَّهَ رَبَّهُمَا لَيِنَ -اتَيْتَنَا صَللِحاً لَّنَكُونَلَّ مِنَ أَلشَّاكِرِينَ قِلَمَّا ءَاتِيهُمَا صَلِحاً جَعَلاً لَهُ شِرْكاً فِيمَا ءَاتِيهُمَا قِتَعَلَى أُللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَفُونَ وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلاَ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ وَإِلَى أَنْهُدِىٰ لاَ يَتْبَعُوكُمْ سَوَآةُ عَلَيْكُمْ وَ أَدَعَوْتُمُوهُمْ وَ أَمَ آنتُمْ صَلِمِتُونَ إِنَّ ٱلذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ أِللَّهِ عِبَادُ آمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ وَإِن كُنتُمْ صَلدِفِيلَ أَلَهُمْ وَ أَرْجُلْ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ وَ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ وَ أَعْيُنْ يُبْصِرُون بِهَأَ أَمْ لَهُمْ وَ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فُلُ الدُّعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ قِلاَ تُنظِرُونِ إِنَّ وَلِيِّى أَلَّهُ أَلذِ عَنَزَّلَ أَنْكِتَابٌ وَهُوَ يَتَوَلَّى أَلصَّلِحِين وَالذِين تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٤ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنْفِسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ وَ إِلَى أَنْهُدِى لاَ يَسْمَعُواْ وَتَرِيْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ \* ﴿ ثَنَ خُذِ أَلْعَفْوَ ۗ وَامُرْ بِالْعُرْفِ

﴿ بِسْمِ إِللَّهِ أِلرَّ حْمَٰلِ أِلرَّحِيمِ ﴾ يَسْعَلُونَكَ عَلِ أَلاَنْهَالَ فَلِ أَلاَنْهَالُ لِلهِ وَالرَّسُولُ وَاتَّ فَلُوا أَللَّهُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا أَللَّهُ وَرَسُولَهُ وَإِلا كُنتُم مُّومِنِينَ إِنَّمَا أَلْمُومِنُونَ أَلَدِينَ إِذَا ذُكِرَ أَللَّهُ وَجِلَتْ فُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمُ وَ اَللَّهُ وَجَلَتْ فُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمُ وَ اللَّهُ وَجِلَتْ فُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلْمِينَ إِنَّمَا أَلْمُومِنُونَ أَلْدِينَ اللَّهُ وَعَلَيْ رَبِّهِمْ يَتَوَكُلُونَ أَللاِينَ لَللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ وَعَلَيْ وَبِيهِمْ وَمَعْهِرَةٌ وَمِمَّا رَزَفْنَهُمْ يُنهِفُونَ الوَّلَيِكَ هُمُ أَلْمُومِنُونَ حَفّا لَهُمْ وَمَعْهِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ \*

﴿نصف﴾ كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقّ

حَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ قِرِيفاً مِّنَ ٱلْمُومِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي أَلْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَافُونَ إِلَى أَنْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمْ أَللَّهُ إِحْدَى أَلطَّآبِهِ مَتَيْسِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ إِلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ أَللَّهُ أَنْ يُتِّحِنَّ أَلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، وَيَفْطَعَ دَابِرَ أَلْجُهِرِينَ لِيُحِيَّ أَلْحَقَّ وَيُبْطِلَ أَلْبَاطِلَ وَلَوْ حَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فِاسْتَجَابَ لَكُمْ وَأَنِّي مُمِدُّكُم بِأَنْفِ مِّنَ أَنْمَلَمْ بِكَةِ مُرْدَفِينَ وَمَا جَعَلَهُ أَلَّهُ إِلاَّ بُشْرِىٰ وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ فَلُوبُكُمْ وَمَا أَلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اذْ يُغْشِيكُمُ أَلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ أَلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ فُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ إِلاَفْدَامَ إِذْ يُوحِع رَبُّكَ إِلَى أَلْمَلَيبِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبِّتُواْ أَلذِيلَ ءَامَنُواْ سَا نُفِي هِي فُلُوبِ أَلذِينَ كَهَرُواْ أَلرُّعْبُ فَاضْرِبُوا هَوْقَ أَلاَعْنَافِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآفُّواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَافِي أِللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّ أَلَّهَ شَدِيدُ أَلْعِفَابُّ ذَالِكُمْ فَذُوفُوهٌ وَأَنَّ لِلْجَاهِرِينَ عَذَابَ أُلبًّارٍ \*

﴿ ثَنَ ﴾ يَنَأَيُّهَا أَلَذِيلَ ءَامَنُوٓ ا إِذَا لَفِيتُمُ أَلَّذِيلَ كَهَرُواْ

يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓ اللَّهِ إِذَا لَفِيتُمُ أَلذِينَ كَهَرُواْ زَحْمِاً قِلاَ تُوَلُّوهُمُ أَلاَدْبَارَ وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَبِذِ دُبُرَهُ وَإِلاًّ مُتَحَرِّفِاً لِّفِتَالٍ آوْ مُتَحَيِّزاً اللي فِيئةِ فَفَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ أُلَّهِ وَمَأْوِيهُ جَهَنَّمُ وَبِيسَ أَنْمَصِيرٌ فَلَمْ تَفْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ أَلَّهَ فَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِلَّ أَللَّهَ رَمِيْ وَلِيُبْلِيَ أَلْمُومِنِينَ مِنْهُ بَلْاءً حَسَناً إِنَّ أَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَالِكُمْ وَأَنَّ أَللَّهَ مُوَهِّنٌ كَيْدَ ٱلْكِهِرِيلَ إِن تَسْتَهْتِحُواْ فَفَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فِهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُّ وَلَى تُغْنِيَ عَنكُمْ فِيئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُومِنِينَ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓ الْأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ وَلاَ تَكُونُواْ كَالذِينَ فَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ \*

﴿ ربع ﴾ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُم

إِنَّ شَرَّ أَلدَّوَآبِّ عِندَ أَللَّهِ أَلصُّمُّ أَنْبُكُمُ أَلذِينَ لاَ يَعْفِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ أَللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَّالَّسْمَعَهُمُّ وَلَوَ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِسْتَجِيبُواْ لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ يَحُولُ بَيْنَ أَلْمَرْءِ وَفَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّفُواْ فِتْنَةَ لاَّ تُصِيبَنَّ أَلذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ أَلْعِفَابِّ وَاذْكُرُواْ إِذَ آنتُمْ فَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ مِعِ أَلاَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّقِكُمُ أَلنَّاسُ فِعَاوِيكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَفَكُم مِّنَ أَلطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَثَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَخُونُواْ أَللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ أَلَّهَ عِندَهُ وَ أَجْرُ عَظِيمٌ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓ ا إِن تَتَّفُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فِرْفَاناً وَيُكَمِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْهِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو أَلْهَضْلِ أَلْعَظِيمٌ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ أَلذِينَ كَهَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَفْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ أَلَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ أَلْمَكِرِينَ \*

﴿ ثَنَ ﴾ وَإِذَا تُتَّلِىٰ عَلَيْهِمُ وَ ءَايَئْنَا فَالُواْ فَدْ سَمِعْنَا

وَإِذَا تُتْلِىٰ عَلَيْهِمُ وَ ءَايَئْنَا فَالُواْ فَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَفُلْنَا مِثْلَ هَلْذَآ إِنْ هَاذَآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ أَلاَوَّلِينَّ وَإِذْ فَالُواْ أَللَّهُمَّ إِن كَانَ هَاذَا هُوَ أَلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ قِأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ أُلسَّمَآءِ أُو إِيتِنَا بِعَذَابٍ آلِيمٌ وَمَا كَانَ أُلَّةَ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ أُلَّةَ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ وَ أَلاَّ يُعَدِّبَهُمُ أَللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَسِ أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامِ وَمَا كَانُوۤاْ أَوْلِيَآءَهُ وَ إِن آوْلِيَآوُهُ وَ إِلا اللهُ الْمُتَّفُونَ وَلَكِلَّ أَكْتَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ أَلْبَيْتِ إِلاًّ مُكَآءً وَتَصْدِيَةً فَذُوفُواْ أَلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْمُرُونَ إِنَّ أَلْدِينَ كَهَرُواْ يُنهِفُونَ أَمْوَ لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ فِسَينهِ فُونَهَا ثُمَّ تَكُولُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالذِينَ كَهَرُوۤاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ أَللَّهُ أَلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ وَ عَلَىٰ بَعْض فِيَرْكُمَهُ وَجَمِيعاً فِيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ اوْلَيِكَ هُمُ أَلْخَاسِرُونَ فَل لِلَّذِينَ كَهَرُوٓا إِنْ يَّنتَهُواْ يُغْهَرْ لَهُم مَّا فَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَّعُودُواْ فِفَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْآوَّلِيلَ وَفَلْتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ أُلدِّينُ كُلُّهُ لِلهِ فَإِن إِنتَهَوْاْ فَإِنَّ أُللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فِاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ مَوْلِيْكُمُّ نِعْمَ أَلْمَوْلِي وَنِعْمَ أَلنَّصِيرُ

﴿حزب﴾ وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ

وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَعْءِ فَأَنَّ لِلهِ خُمْسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِے أَلْفُرْبِي وَالْيَتَامِىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ أَلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ وَامْنتُم بِاللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ أَلْهُرْفَالِ يَوْمَ إَلْتَفَى أَلْجَمْعَلِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيرُ إِذَ آنتُم بِالْعُدْوَةِ أَلدُّنْيِا وَهُم بِالْعُدْوَةِ أَلْفُصْوِىٰ وَالرَّكْبُ أَسْهَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لاَخْتَلَقْتُمْ فِي أَلْمِيعَادُّ وَلَكِي لِيَفْضِيَ أَللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَلْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيِيٰ مَنْ حَيِىَ عَلَ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اذْ يُرِيكَهُمُ أَللَّهُ فِي مَنَامِكَ فَلِيلًا ۗ وَلَوَ آرِيكَهُمْ كَثِيراً لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي أَلاَمْرَّ وَلَكِلَّ أَللَّهَ سَلَّمٌ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلصُّدُورٍ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ وَإِذِ إِلْتَفَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ فَلِيلًا وَيُفَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَفْضِيَ أَلَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ أَلاْمُورٌ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوۤ ا إِذَا لَفِيتُمْ فِيئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ أَللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُمْلِحُونَ وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَهْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينُّ وَلاَ تَكُونُواْ كَالذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيبِرِهِم بَطَراً وَرِيَّآءَ أَلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌّ \* ﴿ مْنَ﴾ وَإِذْ زَيَّلَ لَهُمُ أَلشَّيْطَالُ أَعْمَالَهُمْ وَفَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ أَلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَفَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ أَلْيَوْمَ مِنَ أَلنَّاسِ وَإِنَّ جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ أَلْفِيئَتُنِ نَكَصَ عَلَىٰ عَفِبَيْهِ وَفَالَ إِنَّ بَرِثَةٌ مِّنكُمْ وَ إِنِّيَ أَرِىٰ مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِفَابُ إِذْ يَفُولُ أَنْمُنَاهِفُونَ وَالذِينَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضُ غَرَّ هَـُولًا عِدِينُهُمْ وَمَن يَّتَوَكَّلْ عَلَى أللهِ قِإِلَّ أَللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرِينَ إِذْ يَتَوَقَّى أَلذِينَ كَقِرُوا ۖ أَلْمَلَيِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوفُواْ عَذَابَ أَلْحَرِيقٌ ذَالِكَ بِمَا فَدَّمَتَ آيْدِيكُمْ وَأَنَّ أُللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّم لِّلْعَبِيدُ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالذِينَ مِن فَبْلِهِمْ كَهَرُواْ بِعَايَاتِ أَللَّهِ فِأَخَذَهُمُ أَللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَ إِلَّ أَللَّهَ فَوِيٌّ شَدِيدُ أَنْعِفَابٍ ذَالِكَ بِأَلَّ أَللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلَىٰ فَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفِسِهِمْ وَأَنَّ أَللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ كَذَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالذِينَ مِن فَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ قِأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَفْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ إِنَّ شَرَّ أَلدَّوَآبِّ عِندَ أَللَّهِ أَلذِينَ كَهَرُواْ فِهُم لاَ يُومِنُونَ أَلذِينَ عَلهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنفُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّفُونَ فَإِمَّا تَثْفَقَنَّهُمْ فِي أَلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفِهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ وَإِمَّا تَخَافِنَّ مِن فَوْم خِيَانَةً فَانْبِذِ النَّهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ أَلَّهَ لاَ يُحِبُّ أَلْخَآيِبِنِينَّ وَلاَ تَحْسِبَنَّ أَلْدِينَ كَهَرُواْ سَبَفُوَّا إِنَّهُمْ لاَ يُعْجِزُونَ \*

﴿ ربع ﴾ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا آسْتَطَعْتُم مِّن فُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ أَلْخَيْلُ

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا آسْتَطَعْتُم مِّس فُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ أَنْخَيْلُ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ أَللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِيلَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُّ أَللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنهِفُواْ مِن شَعْءٍ هِي سَبِيلِ أَللَّهِ يُوَتَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَّ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ قِاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكُّلْ عَلَى أُلَّهِ ۚ إِنَّهُ مُو أُلسَّمِيعُ أَنْعَلِيمٌ وَإِنْ يُرِيدُواْ أَنْ يَخْدَعُوكَ قِإِلَّ حَسْبَكَ أَلَّهُ هُوَ أَلذِحَ أَيَّدَكَ بِنَصْرهِ وَبِالْمُومِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِهِمْ لَوَ آنهَفْتَ مَا هِمِ ٱلآرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّهْتَ بَيْنَ فُلُوبِهِمْ وَلَكِلَّ أَلَّهَ أَلَّكَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّهُ عَزيزُ حَكِيمٌ يَنَأَيُّهَا أَلنَّبِيءُ حَسْبُكَ أَللَّهُ وَمَن إِتَّبَعَكَ مِنَ أَنْمُومِنِينَّ يَنَأَيُّهَا أَلنَّبِيءُ حَرّض أِنْمُومِنِينَ عَلَى أَنْفِتَالِ إِنْ يَتَّكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِا يَتَيْنُ وَإِن تَكُن مِّنكُم مِّاٰئَةٌ يَغْلِبُوٓاْ أَلْهَاۚ مِّنَ أَلَذِينَ كَهَرُواْ بِأَنَّهُمْ فَوْمٌ لاَّ يَهْفَهُونَ أَلْنَ خَهَّفَ أَلَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْهَآ فَإِن تَكُن مِّنكُم مِّائَّةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاْئِتَيْنُ وَإِنْ يَّكُن مِّنكُمُ وَأَنْتُ يَغْلِبُوۤاْ أَنْهَيْن بِإِذْن اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ أُلصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِجِءِ آنْ يَتَكُونَ لَهُ وَأُسْرِىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي أَلاَرْضَ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيِأَ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَق لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذتُّمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّبآ وَاتَّفُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِحَءُ فُل لِّمَ فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلاَسْرِيْ إِنْ يَعْلَمِ أَللَّهُ فِي فُلُوبِكُمْ خَيْراً يُوتِكُمْ خَيْراً مِّمَّا الْخِذَ مِنكُمْ وَيَغْهِرْ لَكُمْ وَالله غَهُورٌ رَّحِيمٌ \* ﴿ ثُن ﴾ وَإِنْ يُريدُواْ خِيَانَتَكَ

وَإِنْ يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ قِفَدْ خَانُواْ أَللَّهَ مِن فَبْلُ قِأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ الَّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفِسِهِمْ هِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ الْوَلْيِكَ بَعْضُهُم وَ أَوْلِيَآءُ بَعْض وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّنْ وَ لَمَيتِهِم مِّن شَعْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوَّاْ وَإِنِ إِسْتَنصَرُوكُمْ هِي أَلدِّينِ فِعَلَيْكُمْ أَلنَّصْرُ إِلاَّ عَلَىٰ فَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاثُّ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالذِينَ كَهَرُواْ بَعْضُهُمْ وَأُولِيَآءُ بَعْضِ الآ تَهْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي أَلاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلْهَدُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَالذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ ا وْ لَهِ حَالَمُ الْمُومِنُونَ حَقّآ لَّهُم مَّغْهِرَةٌ وَرِزْق كَرِيمٌ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهْدُواْ مَعَكُمْ فَا وْلَهِ حَامِ مِنكُمْ وَا وْلُواْ أَلاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ وَأَوْلِي بِبَعْضِ فِي كِتَابِ أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ سُورة النَّوبة مدنيَّة و اياتها) 130 ) \* بَرَآءَةٌ مِّسَ أُللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى أَلذِيلَ عَلْهَدتُّم مِّلَ أَلْمُشْرِكِيلَّ فَسِيحُواْ فِي أَلاَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍّ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِكِ أَلَّهِ وَأَنَّ أَلَّهَ مُخْزِكِ أَنْكِهِرِينَ وَأَذَانُ مِّنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ إِلَى أَلنَّاسِ يَوْمَ أَنْحَجِّ إِلاَّكْبَرِ أَنَّ أَللَّهَ بَرِكَةٌ مِّنَ أَنْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ قِإِن تُبْتُمْ فِهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فِاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِكِ أَلَّهِ وَبَشِّرِ ألذِينَ كَهَرُواْ بِعَذَابٍ آلِيمِ الآ ألذِينَ عَلهَدتُّم مِّنَ أَلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنفُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمُ وَ أَحَداً فِأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ وَإِلَىٰ مُدَّتِهِمُ وَإِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ أَلْمُتَّفِينَ \* بَإِذَا إنسَلَخَ أَلاَشْهُرُ أَلْحُرُمُ فِافْتُلُواْ أَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ قِإِن تَابُواْ وَأَفَامُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ أَلزَّكُوٰةَ فَخَلواْ سَبِيلَهُمُّ ۚ إِنَّ أَللَّهَ غَهُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنَ آحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ آسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ أُللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَامَنَهُ وَلا كَا بِأَنَّهُمْ فَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُولُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ أَللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلاَّ أَلذِينَ عَلهَدتُهُ عِندَ أَنْمَسْجِدِ أَنْحَرَامِ فِمَا آسْتَفَلْمُواْ لَكُمْ فِاسْتَفِيمُواْ لَهُمُّ وَ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ أَنْمُتَّفِينَّ كَيْفَ وَإِنْ يَّظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لاَ يَرْفُبُواْ فِيكُمْ وَ إِلَّا وَلاَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَ هِهِمْ وَتَابِئ فُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فِلسِفُونَ آشْتَرَوْا بِعَايَاتِ أَللَّهِ ثَمَناً فَلِيلًا فَصَدُّوا عَى سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَا يَرْفُبُونَ فِي مُومِنَ اللَّا وَلاَ ذِمَّةً وَالْوَلْمَيِكَ هُمُ أَلْمُعْتَدُونَ فَإِن تَابُواْ وَأَفَامُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ أَلزَّكَوْةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي أَلدِّينَّ وَنُفَصِّلُ أَلاَّيَاتِ لِفَوْم يَعْلَمُونَ \* ﴿ ثُن ﴾ وَإِن نَّكَ ثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ

وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَنْتِلُواْ أَيِمَّةَ أَلْكُفُرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَالَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ أَلاَ تُفَاتِلُونَ فَوْما آنَّكَتُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ أَلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُ وكُمْ وَ أُوَّلَ مَرَّةٍ آتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ فَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ أَللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ فَوْمِ مُتُومِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ فُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ أُللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَّشَآءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ آمْ حَسِبْتُمُو أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ أَلَّهُ أَلْذِيلَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ أَلَّهِ وَلاَ رَسُولِهِ، وَلاَ أَلْمُومِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَتْعُمْرُواْ مَسَاجِدَ أَللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكُهْرُ الْوَلَمْيِكَ حَبِطَتَ آعْمَالُهُمْ وَهِي أَلَبَّارِ هُمْ خَلِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ أُللَّهِ مَن \_امَن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلاَّخِرِ وَأَفَامَ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى أَلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ أَللَّهَ فِعَسِينَ الْوَلَيبِكَ أَنْ يَتَكُونُواْ مِنَ أَنْمُهْتَدِينَ \* ﴿ رَبِعِ ﴾ أَجَعَلْتُمْ سِفَايَةَ أَلْحَآجٌ وَعِمَارَةَ أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامِ

أَجَعَلْتُمْ سِفَايَةَ أَلْحَآجٌ وَعِمَارَةَ أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامِ كَمَن ـامَن بِاللهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِرِ وَجَالِهَد هِي سَبِيلِ أَللَّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ أَللَّهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِك أَلْفَوْمَ أُلظَّلِمِينَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلْهَدُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمَ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ أُللَّهِ وَالْوَلْمَيِكَ هُمُ أَلْهَآيِهِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّفِيمٌ خَللِدِينَ فِيهَآ أَبَداًّ إِنَّ أَللَّهَ عِندَهُ وَ أَجْرُ عَظِيمٌ يَكَأَيُّهَا أَلْدِيلَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَأُولِيَآءَ إِن إِسْتَحَبُّواْ أَلْكُهْرَ عَلَى أَلِايمَانَ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فِا وْلَلِيكَ هُمُ أَلظَّالِمُونَ فل إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَأِزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ إِفْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِلُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ أُللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَاتِيَ أُللَّهُ بِأَمْرِهِ -وَاللَّهُ لاَ يَهْدِكَ أَنْفَوْمَ أَنْفَاسِفِينَ لَفَدْ نَصَرَكُمُ أَللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْں إِذَ آعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ أَلاَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَّ ثُمَّ أَنزَلَ أَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ع وَعَلَى أَلْمُومِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ أَلَدِينَ كَهَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ أَنْ اللَّهِ مِنْ تَتُوبُ أَلَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَّشَآءٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ عْنَ كَا أَيُّهَا ٱلذِيلَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسّ

يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا أَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فِلاَ يَفْرَبُواْ أَنْمَسْجِدَ أَنْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَنذا وَإِنْ خِفْتُم عَيْلَةً فِسَوْفَ يُغْنِيكُمُ أَلَّهُ مِن قِضْلِهِ عَإِن شَآءً إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَلْتِلُواْ أَلذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ اللَّاخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ أَلْحَقِّ مِنَ أَلْذِينَ أُوتُواْ أَلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ أَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَلْغِرُونَ وَفَالَتِ أَلْيَهُودُ عُزَيْرُ إِبْلُ أَللَّهِ وَفَالَتِ أَلنَّصَارَى أَنْمَسِيحُ إِبْلُ أَللَّهِ ذَالِكَ فَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَالِهُونَ فَوْلَ أَلَذِينَ كَقِرُواْ مِن فَبْلُ فَاتَلَهُمُ أَلَّهُ أَبِّي يُوقِكُونَ إَتَّخَذُوۤ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ إَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ إَبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ المِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلْهَا وَاحِداً لاَّ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُواْ نُورَ أُلَّهِ بِأَفْوَ هِهِمْ وَيَابَى أُلَّلَهُ إِلاًّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ حَرِهَ أَنْكَاهِرُونَ هُوَ أَلذِحَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدِىٰ وَدِيسِ أَلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى أَلدِّيسِ كُلِّهِ وَلَوْ حَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ \* ﴿حزب﴾ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ أَلاَحْبِارِ

يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ كَثِيراً مِّنَ أَلاَحْبارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاكُلُونَ أَمْوَالَ أَلنَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ وَالذِينَ يَكْنِزُونَ أَلذَّهَبَ وَالْهِضَّةَ وَلاَ يُنهِفُونَهَا هِي سَبِيلِ أَللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ آلِيم يَوْمَ يُحْمِيٰ عَلَيْهَا فِي بَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَاذَا مَا كَنَزْتُمْ لَّانهُسِكُمْ فَذُوفُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ۚ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ أُللَّهِ إِثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ أَللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ۚ ذَالِكَ أَلدِّيلُ أَلْفَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَفَاتِلُواْ أَلْمُشْرِكِينَ كَآقِةً كَمَا يُفَلِتِلُونَكُمْ كَآقِةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ مَعَ أَنْمُتَّفِينَ إِنَّمَا أَلنَّسِيٌّ زِيَادَةً فِي أَنْكُفِرِ يَضِلُّ بِهِ أَلذِينَ كَهَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُواطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ أُللَّهُ فِيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ أُللَّهُ زَيِّلَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِى أَلْفَوْمَ أَلْجُهِرِينَ يَآأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ وَإِذَا فِيلَ لَكُمْ إِنْهِرُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ إِنَّافَلْتُمْ وَإِلَى ٱلآرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا مِنَ أَلاَخِرَةً فَمَا مَتَاعُ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا فِي أَلاَخِرَةِ إِلاَّ فَلِيلٌ الاَّ تَنهِرُواْ يُعَدِّبْكُمْ عَذَاباً آلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ فَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ فَدِيرٌ \*

الا تَنصُرُوهُ فَفَدْ نَصَرَهُ أَللَّهُ إِذَ آخْرَجَهُ أَلذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ آثْنَيْں إِذْ هُمَا هِي أَلْغَارِ إِذْ يَفُولُ لِصَلْحِبِهِ، لاَ تَحْزَں اِنَّ أَللَّهَ مَعَنَا<sup>ً</sup> قِأَنزَلَ أَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ حَلِمَةَ أَلْدِينَ كَهَرُواْ أَلْشُهْلِي وَكَلِمَةُ أَلَّهِ هِيَ أَنْعُلْيِا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إنهِرُواْ خِهَاهِا وَثِفَالًا وَجَلِهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنهُسِكُمْ فِي سَبِيلِ أِللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضاً فَرِيباً وَسَهَراً فَاصِداً لاَّتَّبَعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ أَلشُّفَّةٌ وَسَيَحْلِهُونَ بِاللَّهِ لَوِ إِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفِسَهُم وَالله يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَا أَللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ أَلَّذِينَ صَدَفُواْ وَتَعْلَمَ أَلْكَاذِبِينَ لاَ يَسْتَاذِنُكَ أَلْذِيلَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِر أَنْ يُجَلهدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّفِينَ إِنَّمَا يَسْتَلَذِنُكَ أَلَّذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِر وَارْتَابَتْ فُلُوبُهُمْ فِهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ \* ﴿ رَبِعِ ﴾ وَلَوَ آرَادُواْ أَلْخُرُوجَ لَّاعَدُّواْ لَهُ عَدَّةً

وَلَوَ آرَادُواْ أَلْخُرُوجَ لَآعَدُّواْ لَهُ عَدَّةً وَلَكِي كَرة أَللَهُ إِنْبِعَاثَهُمْ قِتَبَّطَهُمْ وَفِيلَ آفْعُدُواْ مَعَ أَلْفَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ وَ إِلاَّ خَبَالًا وَلَّاوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمْ أَلْهِتْنَةَ وَهِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينُّ لَفَدِ إِبْتَغَوْا أَلْهِتْنَةَ مِن فَبْلُ وَفَلَّبُواْ لَكَ أَلاْمُورَ حَتَّىٰ جَآءَ أَلْحَقَّ وَظَهَرَ أَمْرُ أَللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُم مَّن يَّفُولَ إِيذَن لِّي وَلاَ تَهْتِنِّحٌ أَلاَ فِي أَنْهِتْنَةِ سَفَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْجَهِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمُّ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَفُولُواْ فَدَ آخَذْنَآ أَمْرَنَا مِن فَبْلُ وَيَتَوَلَّواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ فُل لَّنْ يُتِّصِيبَنَآ إِلاَّ مَا كَتَبَ أَللَّهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلِينَا ۗ وَعَلَى أُللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ أَلْمُومِنُونَّ فَلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلاًّ إِحْدَى أَنْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ وَأَنْ يُصِيبَكُمُ أَللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينَا ۗ فَتَرَبَّصُوا ۗ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ فَلَ آنهِفُواْ طَوْعاً آوْ كَرْها ٓ لَّن يُّتَفَبَّلَ مِنكُمُّ وَإِنَّكُمْ كُنتُمْ فَوْماً فَاسِفِينَ وَمَا مَنَعَهُمُ وَأَن تُفْبَلَ مِنْهُمْ نَهَفَاتُهُمُ وَ إِلاًّ أَنَّهُمْ كَهَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَاتُونَ أَلصَّلَوٰةَ إِلاًّ وَهُمْ حُسَالِي وَلاَ يُنهِفُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ \*

﴿ عْنِ ﴾ قِلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَ الْهُمْ وَلاَ أَوْلَدُهُمْ وَ

قِلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلَدُهُمْ وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَتَزْهَىَ أَنْفِسُهُمْ وَهُمْ كَ اللَّهِ وَتَ عُلِمُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ فَوْمٌ يَهْرَفُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْ مَغَارَاتٍ آوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُم مَّنْ يَتْلْمِزُكَ فِي أِلصَّدَفَاتِ قِإِنَ اعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوَ آنَّهُمْ رَضُواْ مَآ ءَاتِيْهُمُ أَلَّهُ وَرَسُولُهُ وَفَالُواْ حَسْبُنَا أَلَّهُ سَيُوتِينَا أَلَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّا إِلَى أَللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّمَا أَلصَّدَفَاتُ لِلْفُفَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّقِةِ فُلُوبُهُمْ وَهِي أَلرِّفَابِ وَالْغَارِمِينَ وَهِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَابْسِ أَللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ \*

﴿ صف ﴾ وَمِنْهُمُ أَلَّذِيلَ يُوذُونَ أَلنَّبِحَ ءَ وَيَفُولُونَ هُوَ الذُّنَّ

وَمِنْهُمُ أَلَذِينَ يُوذُونَ أَلَنَّبِحَ ءَ وَيَفُولُونَ هُوَ الذُّنُّ فَلَ اذْنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَيُومِنُ لِلْمُومِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمٌ وَالذِينَ يُوذُونَ رَسُولَ أُللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ يَحْلِجُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَنْ يُّرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُومِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَنْ يُّحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَلَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِداً فِيها قَالِكَ أَلْخِزْى أَلْعَظِيمٌ يَحْذَرُ أَلْمُنَاهِفُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّيُّهُم بِمَا هِي فُلُوبِهِمْ فُل إِسْتَهْزءُوٓ ۚ إِنَّ أَلَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ وَلَيِن سَأَنْتَهُمْ لَيَفُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبٌ فُلَ آبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۗ لاَ تَعْتَذِرُواۚ فَدْ كَهَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمُ ۚ إِنْ يُتَّعْفَ عَن طَآيِهِةٍ مِّنكُمْ تُعَذَّبْ طَآيِهَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ٱلْمُنَاهِفُونَ وَالْمُنَاهِفَاتُ بَعْضُهُم مِّنَ بَعْض يَامُرُونَ بِالْمُنكِرِ وَيَنْهَوْنَ عَي أَلْمَعْرُوفِ وَيَفْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ أَللَّهَ فَنَسِيَهُمَّ ۚ إِنَّ ٱلْمُنَاهِفِينَ هُمُ أَلْفَاسِفُونَ وَعَدَ ٱللَّهُ أَلْمُنَاهِفِينَ وَالْمُنَاهِفَاتِ وَالْكُهَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ أَللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّفِيمٌ كَالْذِينَ مِن فَبْلِكُمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنكُمْ فُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأُولَداً فِاسْتَمْتَعُواْ بِخَلَفِهِمْ فِاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَفِكُمْ حَمَا آسْتَمْتَعَ أَلذِينَ مِن فَبْلِكُم بِخَلَفِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالذِي خَاضُوٓاْ ا وْ لَهِ حَرِيقً مَعْمَلُهُمْ فِي أَلدُّنْهَا وَالآخِرَةِ وَالْوَلَمِيكَ هُمُ أَلْخَاسِرُونَ \* ﴿ عْنَ أَلَمْ يَاتِهِمْ نَبَا اللَّهِ مِن فَبْلِهِمْ

أَلَمْ يَاتِهِمْ نَبَا الدِيلَ مِن فَبْلِهِمْ فَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَفَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُوتَهِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ قِمَا كَانَ أُلَّهُ لِيَظْلِمَهُم وَلَكِن كَانُوۤا أَنْهُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بَعْضُهُم وَ أَوْلِيَآءُ بَعْض يَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَسِ أَنْمُنكِرِ وَيُفِيمُونَ أَلصَّلَوٰةَ وَيُوتُونَ أَلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ ا وْ لَيِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَللِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْرٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ أُللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ أُلْهَوْزُ أَلْعَظِيمُ يَنَأَيُّهَا أُلنَّبِيءَ جَهِدِ أَنْكُمَّارَ وَالْمُنَاهِفِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِم وَمَأْوِيلُهُمْ جَهَنَّمٌ وَبِيسَ أَلْمَصِيرٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا فَالُوأٌ وَلَفَدْ فَالُواْ كَلِمَةَ أَنْكُفْرِ وَكَهَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُوَّاْ وَمَا نَفَمُوٓاْ إِلَّا أَنَ آغْنِيْهُمُ أَلَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ عَلَا يَتُوبُواْ يَكُ خَيْراً لَّهُمُّ وَإِنْ يَّتَوَلَّوْاْ يُعَذِّبْهُمُ أَلَّهُ عَذَاباً آلِيما آهِ إللُّنْيا وَالآخِرَةِ وَمَالَهُمْ فِي أَلاَرْضِ مِنْ وَّلِيِّ وَلاَ نَصِيرٍ \*

﴿ رَبِعِ ﴾ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ أَلَّهَ لَيِنَ - ابْيِنَا مِن فَضْلِهِ -

وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ أَلَّهَ لَيِنَ -اتِينَا مِن فَضْلِهِ عَلَهَ وَلَنَكُونَى مِنَ أُلصَّالِحِينَ فَلَمَّآ ءَاتِيهُم مِّن فَضْلِهِ، بَخِلُواْ بِهِ، وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ قِأَعْفَبَهُمْ نِقِافاً فِي فُلُوبِهِمْ وَإِلَىٰ يَوْمِ يَلْفَوْنَهُ بِمَاۤ أَخْلَقُواْ أَللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ۚ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوِيهُمْ وَأَنَّ أُلَّهَ عَلَّمُ أَنْغُيُوبٍ ۚ أَلذِينَ يَلْمِزُونَ أَنْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ فِي أَلصَّدَفَاتِ وَالذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فِيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ أَللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ إسْتَغْهِرْ لَهُمُ وَأَوْ لاَ تَسْتَغْهِرْ لَهُمُ وَإِن تَسْتَغْهِرْ لَهُمْ سَبْعِيلَ مَرَّةً فِلَنْ يَغْهِرَ أَلَّهُ لَهُمُّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفِرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهُ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِكِ أَنْفَوْمَ ٱلْقَاسِفِينَ قِرِحَ ٱلْمُخَلَّقِونَ بِمَفْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ أَللَّهِ وَكَرِهُوٓاْ أَنْ يُتَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ هِي سَبِيلٍ اللَّهِ وَفَالُواْ لاَ تَنهِرُواْ مِي أَلْحَرٌّ فُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُواْ يَهْفَهُونَ فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيراً جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ فَإِن رَّجَعَك أَللَّهُ إِلَىٰ طَآيِبِهَةٍ مِّنْهُمْ فِاسْتَنذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فِفُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَداً وَلَن تُفَاتِلُواْ مَعِي عَدُواً اِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْفُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَافْعُدُواْ مَعَ أَلْخَلِهِينَ وَلاَ تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدآ وَلاَ تَفُمْ عَلَىٰ فَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ حَهَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فِلسِفُونَ ﴿ ثَنَ ۗ وَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ

وَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَدُهُمُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ أَلَّهُ أَنْ يُتَعَدِّبَهُم بِهَا فِي ألدُّنْيا وَتَزْهَقَ أَنْهُسُهُمْ وَهُمْ كَاهِرُونَ ۖ وَإِذَاۤ النَّزِلَتْ سُورَةُ آنَ ـامِنُواْ بِاللَّهِ وَجَاهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ إِسْتَاذَنَكَ اوْلُواْ أَلطُّولِ مِنْهُمْ وَفَالُواْ ذَرْنَا نَكُ مَّعَ أَلْفَاعِدِينَ رَضُواْ بِأَنْ يَتَكُونُواْ مَعَ أَلْخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ فِهُمْ لاَ يَهْفَهُونَ لَكِي أَلرَّسُولُ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنْفِسِهِمْ وَالْوَلَيِكَ لَهُمُ أَلْخَيْرَاتُ وَالْوَلَيِكَ هُمُ أَنْمُهْلِحُونَ أَعَدَّ أَلَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا قَالِكَ أَلْهَوْزُ أَلْعَظِيمٌ وَجَآءَ أَلْمُعَذِّرُونَ مِنَ أَلاَعْرَابِ لِيُوذَنَ لَهُمْ وَفَعَدَ أَلذِينَ كَذَبُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَةً وَسَيْصِيبُ أَلذِينَ كَهَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ لَّيْسَ عَلَى أَلضُّعَهَآءِ وَلاَ عَلَى أَلْمَرْضِيٰ وَلاَ عَلَى أَلذِيلَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنهِفُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلهِ وَرَسُولِهِ، مَا عَلَى أَنْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَاللَّهُ غَهُورٌ رَّحِيمٌ وَلاَ عَلَى أَلذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ فُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَهِيضُ مِنَ أُلدَّمْعِ حَزَناً آلاًّ يَجِدُواْ مَا يُنهِفُونَ \*

﴿ حزب ﴾ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلذِينَ يَسْتَلذِنُونَكَ وَهُمُ وَ أَغْنِيَآهُ

إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلدِينَ يَسْتَاذِنُونَكَ وَهُمْ وَ أَغْنِيَآءٌ وَضُواْ بِأَنْ يَّكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ فِهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ يَعْتَذِرُون إِلَيْكُمْ وَإِذَا رَجَعْتُمُ وَإِلَيْهِمْ فُل لا تَعْتَذِرُواْ لَى نُّومِنَ لَكُمْ فَدْ نَبَّأْنَا ألله مِنَ آخْبِارِكُمْ وَسَيَرَى أَلَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ أَنْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ فَيُنَبِّيُّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ وَإِذَا إَنْ فَلَبْتُمُ وَ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ وَإِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوِيلهمْ جَهَنَّمٌ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ قِإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ قِإِلَّ أَللَّهَ لاَ يَرْضِي عَنِ أَلْفَوْمِ أَلْقَاسِفِينَّ أَلاَّعْرَابُ أَشَدُّ كُهْراً وَيْهَافاً وَأَجْدَرُ أَلاًّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهُ عَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنَ أَلاَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنهِىٰ مَغْرَماً وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ ألدَّوآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ألسَّوْءَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ أَلاَعْرَابِ مَنْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنهِى فُرُبَاتٍ عِندَ أَللَّهِ وَصَلَوَ ۖ أَلاَّ سُولٌ أَلاآ إِنَّهَا فُرُبَةٌ لَّهُمُّ سَيُدْخِلُهُمُ أَلَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالسَّلِيفُونَ أَلاَوَّلُونَ مِنَ أَلْمُهَاجِرِينَ وَالْآنصِارِ وَالذِينَ إَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَل رَّضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِح تَحْتَهَا أَلاَنْهَارُ خَللِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ذَالِكَ أَلْهَوْزُ أَلْعَظِيمٌ \* ﴿ ثَنَ ۗ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَاهِفُونَ

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ أَلاَعْرَابِ مُنَاهِفُونَ وَمِنَ آهْلِ أَنْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى أُلنِّهَا فِ لاَ تَعْلَمُهُمُّ نَحْلُ نَعْلَمُهُمُّ سَنُعَدِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٌ وَءَاخَرُونَ إَعْتَرَهُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحاً وَءَاخَرَ سَيِّيًا عَسَى ألله أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَإِلَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ خُذْ مِنَ آمْوَ لِهِمْ صَدَفَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ صَلَوَ إِنَّ صَلَوَ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ آلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ هُوَ يَفْبَلُ أَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاخُذُ أَلصَّدَفَاتِ وَأَنَّ أَللَّهَ هُوَ أَلتَّوَّابُ أَلرَّحِيمٌ وَفُلِ إِعْمَلُواْ فِسَيَرَى أَللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, وَالْمُومِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فِيُنَبِّيُّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِلْامْرِ أَلَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ أَلذِينَ إَتَّخَذُواْ مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُهْراً وَتَهْرِيفاً بَيْنَ أَلْمُومِنِينَ وَإِرْصَاداً لِيَّمَنْ حَارَبَ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ مِن فَبْلُ وَلَيَحْلِفِنَّ إِنَ ارَدْنَآ إِلاَّ أَلْحُسْنِي وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَن ِبُونَ لاَ تَفُمْ فِيهِ أَبَدأَ لَّمَسْجِدُ اسِّسَ عَلَى ٱلتَّفْوِيٰ مِن آوَّلِ يَوْم آحَقٌ أَن تَفُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَّتَطَهَّرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ أَلْمُطَّهِّرِينَ أَفِمَلُ اسِّسَ بُنْيَانُهُ وعَلَىٰ تَفْوِىٰ مِنَ أَللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرُ آم مَّلُ اسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هِارٍ فَانْهَارَ بِهِ عِي نِارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِ الْفَوْمَ أَلظَّلِمِينَ لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ أَلذِ عَبَنَوْا رِيبَةً فِي فُلُوبِهِمُ وَ إِلاًّ أَن تُفَطَّعَ فُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ \* ﴿ وَبِعَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ إَشْتَرِىٰ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم

إِلَّ أَلَّهَ إِشْتَرِىٰ مِنَ أَنْمُومِنِينَ أَنْفِسَهُمْ وَأَمْوَ لَهُم بِأَنَّ لَهُمُ أَنْجَنَّةٌ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ فَيَفْتُلُونَ وَيُفْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَفّاً فِي أِلتَّوْرِيْةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْفُرْءَانِّ وَمَنَ آوْفِيٰ بِعَهْدِهِ، مِنَ أُللَّهِ قِاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمْ أَلذِك بَايَعْتُم بِهِ وَذَالِكَ هُوَ أَلْهَوْرُ أَلْعَظِيمُ أَلتَّكِيبُونَ ٱلْعَلِيدُونَ ٱلْحَلِمِدُونَ ٱلسَّكِيبِحُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّلِجِدُونَ أَلاَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَي أَلْمُنكِرِ وَالْحَلْفِظُونَ لِحُدُودِ إِللَّهِ وَبَشِّرِ أَنْمُومِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِحِ وَالذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَنْ يَّسْتَغْهِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓاْ اوْلِي فَرْبِيٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ وَأَنَّهُمُ وَلِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓاْ اوْلِي فَرْبِيٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ وَأَنَّهُمُ وَ أَصْحَابُ أَلْجَحِيمٌ وَمَا كَانَ آسْتِغْهَارُ إِبْرَاهِيمَ لَّابِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فِلَمَّا تَبَيَّلَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُقٌ لِلهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِلَّ إِبْرَاهِيمَ لَآوًا أَهُ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيُضِلَّ فَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدِيلُهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّفُونَ إِنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمٌ الَّهُ لَهُ مُلْكُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضَ يُحْء وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ إِللَّهِ مِنْ وَّلِيّ وَلاَ نَصِيرٍ \* ﴿ مْنَ ۚ لَّقَد تَّابَ أَلَّهُ عَلَى أَلنَّبِحَ ءِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصِارِ

لَّفَد تَّابَ أَلَّهُ عَلَى أُلنَّبِحِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْآنصِارِ أَلذِينَ إَتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ أَنْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ فُلُوبُ فِرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ وَإِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى أَلثَّلَثَةِ أَلذِينَ خُلِّهُوأٌ حَتَّى إِذَا ضَافَتْ عَلَيْهِمُ أَلاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ وَأَنْفِسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لا مَلْجَأَ مِنَ أُللَّهِ إِلا إِلنَّهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُو ۚ إِلَّ أَللَّهَ هُوَ أَلتَّوابُ أَلرَّحِيمٌ يَنَأَيُّهَا أَلذِيلَ ءَامَنُواْ إِتَّفُواْ أَللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلدِفِيلَ مَا كَانَ لِّاهْلِ أَنْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ أَلاَعْرَابِ أَنْ يَّتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ أَللَّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنفِسِهِمْ عَن نَّفْسِهُ عَذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَا ۗ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةً فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَلاَ يَطَغُونَ مَوْطِيماً يَغِيظُ أَنْكُمَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَلِحُ الَّ أُلَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلاَ يُنهِفُونَ نَهَفَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَفْطَعُونَ وَادِياً اللَّا كُتِبَ لَهُمُّ لِيَجْزِيَهُمُ أَللَّهُ أَحْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ أَلْمُومِنُونَ لِيَنهِرُواْ كَآبَّةً فَلَوْلاَ نَهَرَ مِن كُلِّ هِرْفَةٍ مِّنْهُمْ طَآيِهَةٌ لِّيَتَهَفَّهُواْ هِم أَلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ فَوْمَهُمْ وَإِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿ نَصْفَ ﴾ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ فَلْتِلُواْ أَلذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُمِّارِ

يَنَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ فَلْتِلُواْ أَلْذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ أَلْكُمِّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ مَعَ أَلْمُتَّفِينَّ وَإِذَا مَآ النزِلَتْ سُورَةٌ فِمِنْهُم مَّنْ يَّفُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَاذِهِ ۚ إِيمَاناً قِأَمَّا أَلذِيلَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ وَإِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا أَلذِينَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضّ قِزَادَتْهُمْ رِجْساً اِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَامِرُونَ ۚ أَوَ لاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُهْتَنُونَ هِي كُلِّ عَام مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْسِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذَّكُّرُونَ وَإِذَا مَا النزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ وَإِلَىٰ بَعْضِ هَلْ يَرِيْكُم مِّلَ آحَدِ ثُمَّ إِنصَرَفُوا صَرَفَ أَللَّهُ فُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ فَوْمٌ لاَّ يَهْفَهُونَ لَفَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَ آنهُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصُ عَلَيْكُمْ بِالْمُومِنِينَ رَءُوكُ رَّحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَفُلْ حَسْبِيَ أَللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلاَّ هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ أَلْعَرْشِ أَلْعَظِيمٍ ﴿ سُورة يُونُسُ مُكِّيَّةُوءَايَاهَا 109﴾ ﴿ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَالِ أَلرَّحِيمِ ﴾ أَلَّرُ تِلْكَ ءَايَكُ أَلْكِتَكِ أَلْحَكِيمَ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً آنَ آوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُل مِّنْهُمُ وَ أَن آنذِرِ إِلنَّاسَ وَبَشِّرِ إِلذِينَ ءَامَنُوۤ ا أَنَّ لَهُمْ فَدَمَ صِدْفٍ عِندَ رَبِّهِمْ فَالَ أَنْكَ مِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسِحْرٌ مَّبِينٌ \*

﴿ مْنِ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ أَلَّهُ أَلْذِى خَلَقَ أُلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

إِنَّ رَبَّكُمُ أَلَّهُ أَلْذِى خَلَقَ أُلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ إَسْتَوِىٰ عَلَى أَلْعَرْشِ يُدَبِّرُ أَلاَمْرَ مَا مِن شَفِيعِ الا مِن بَعْدِ إِذْنِهَّ ا ذَالِكُمْ أَللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفِلاَ تَذَّكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ أُلَّهِ حَفّاً إِنَّهُ يَبْدَؤُا أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِىَ أَلْدِيلَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ بِالْفِسْطُّ وَالذِينَ كَهَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيم وَعَذَابُ آلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفِرُونَ هُوَ أَلذِك جَعَلَ أَلشَّمْسَ ضِيَآءً وَالْفَمَرَ نُوراً وَفَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ أُلسِّنِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ أُللَّهُ ذَالِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ نُقِصِّلُ أَلا يَاتِ لِفَوْم يَعْلَمُونَ إِلَّ فِي إِخْتِلَفِ أَليْلِ وَالنَّهِارِ وَمَا خَلَقَ أُلَّهُ مِعِ أُلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ الآيَاتِ لِّفَوْم يَتَّفُونَ إِلَّ ألدِيلَ لاَ يَرْجُولَ لِفَآءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنَ -ايَلْتِنَا غَلِمِلُونَ الْوَلَيْكِ مَأْوِيلِهُمُ أَلَنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِك مِن تَحْتِهِمُ أَلاَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ أَلنَّعِيمَ دَعْوِيلهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ أَللَّهُمُّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ وَءَاخِرُ دَعْوِياهُمُ وَأَنِ أَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ أَلْعَالَمِينَ \* ﴿ رَبِعِ ﴾ وَلَوْ يُعَجِّلُ أَلَّهُ لِلنَّاسِ أَلشَّرَّ إَسْتِعْجَالَهُم

وَلَوْ يُعَجِّلُ أَلَّهُ لِلنَّاسِ أِلشَّرَّ آسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَفُضِيَ إِلَيْهِمْ وَأَجَلُهُمْ قِنَذَرُ أَلذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِفَآءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ أَلانسَانَ أَلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ فَاعِداً آوْ فَآبِهِما ۖ فَلَمَّا كَشَهْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَلَفَدَ آهْلَكْنَا أَلْفُرُونَ مِن فَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِّ وَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزِ الْفَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَّ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيبِت فِي أَلاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلِىٰ عَلَيْهِمُ وَ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ فَالَ أَلدِينَ لاَ يَرْجُونَ لِفَآءَنَا آِيتِ بِفُرْءَا ٍ غَيْرِ هَاذَآ أَوْ بَدِّلْهُ فَلْ مَا يَكُولُ لِيَ أَنُ ابَدِّلَهُ مِن تِلْفَآءِ مُ نَهْسِيٌّ إِنَ آتَّبِعُ إِلاًّ مَا يُوجِيْ إِلَىَّ إِنِّيَ أَخَافَ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّے عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٌ فَل لَّوْ شَآءَ أَللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ، عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرِيْكُم بِهُ عَفَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْراً مِّن فَبْلِهُ عَ أَفِلاَ تَعْفِلُونَ فَمَنَ آظْلَمُ مِشَ إِفْتَرِىٰ عَلَى أُللَّهِ كَذِباً آوْ كَذَّبَ بِعَايَاتِهِ عَ إِنَّهُ، لاَ يُفْلِحُ أَلْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ أِللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْهَعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَـٰ وَلَاء شُهَعَـٰ وَنَا عِندَ أُللَّهِ فَلَ آتُنَبِّءُونَ أُللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ هِ إِلسَّمَاوَاتِ وَلاَ هِمِ إِلاَرْضِّ سُبْحَانَهُ ووتَعَالِي عَمَّا يُشْرِكُونَ \* ﴿ مْنَ﴾ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلاَّ اثَّمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَهُوا اللَّهُ وَاحِدَةً فَاخْتَلَهُوا

وَمَا كَانَ أَلنَّاسُ إِلاًّ المَّةَ وَاحِدَةً قِاخْتَلَهُواْ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَفَتْ مِن رَّبِّكَ لَفُضِى بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِهُونَ وَيَفُولُونَ لَوْلَا النِّزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهُ عَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَفْنَا وَإِذَا أَذَفْنَا أُلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ وَإِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِيح ءَايَاتِنَا فُلِ أَللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ أُلذِك يُسَيِّرُكُمْ فِي أَلْبَرِّ وَالْبَحْرَ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي أَلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحِ طَيِّبَةٍ وَقِرِحُواْ بِهَا جَآءَتْهَا رِيخُ عَاصِتٌ وَجَآءَهُمُ أَلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ وَ الْحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا أَللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ أَلدِّينَ لَيِنَ آنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ۚ فَلَمَّآ أَنجِيهُمْ وَإِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي أَلاَرْضِ بِغَيْرِ أَلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىْ أَنْهُسِكُم مَّتَكُ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا كَمَآءٍ آنزَلْنَهُ مِنَ أَلسَّمَآءِ فِاخْتَلَطُّ بِهِ مَنَاتُ أَلاَرْضِ مِمَّا يَاكُلُ أَلنَّاسُ وَالآنْعَامُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ ألآرْضُ زُخْرُفِهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَلَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ فَلدِرُونَ عَلَيْهَآ أَبْيِهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا آوْ نَهَاراً فِجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالآمْسُ كَذَالِكَ نُقِصِّلُ أَلاَيَاتِ لِفَوْم يَتَهَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دِارِ أَلسَّلَمِ وَيَهْدِكُ مَنْ يَّشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيم \*

<sup>﴿</sup>حرب ﴾ لِّلذِينَ أَحْسَنُواْ أَلْحُسْنِي وَزِيَادَةٌ

لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ أَلْحُسْنِي وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَنُ وَجُوهَهُمْ فَتَرُّ وَلاَ ذِلَّةُ اوْلَمِيكَ أَصْحَابُ أَلْجَنَّةً هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَالذِينَ كَسَبُواْ أَلسَّيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِّيَّةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَفُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُم مِّنَ أُللَّهِ مِنْ عَاصِم كَأَنَّمَاۤ الْعُشِيَتْ وُجُوهُهُمْ فِطَعا مِينَ أَليْلِ مُظْلِماً اوْلَيهِكَ أَصْحَابُ أَلبّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَفُولُ لِلذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ وَأَنتُمْ وَشُرَكَا وَكُمْ قِزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَفَالَ شُرَكَآوُهُم مَّا كُنتُمْ وَإِيَّانَا تَعْبُدُونَ قِكَمِي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَإِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَلِمِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْس مَّآ أَسْلَقَتْ وَرُدُّوٓا إِلَى أَللَّهِ مَوْلِيْهُمُ أَلْحَقٌّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَهْتَرُونَ فُلْ مَنْ يَرْزُفُكُم مِّنَ أُلسَّمَآءِ وَالأَرْضُ أُمَّنْ يَمْلِكُ أَلسَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ أَلْحَى مِنَ أَلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ أَلْمَيِّتَ مِنَ أَلْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ أَلاَمْرَ ۚ فِسَيَفُولُونَ أُللَّهُ فِفُلَ آفِلاَ تَتَّفُونَ فَذَالِكُمْ أَللَّهُ رَبُّكُمُ أَلْحَقُّ فِمَاذَا بَعْدَ أَلْحَقِّ إِلاَّ أَلضَّلَلُ مَأَنِّى تُصْرَفُونَ كَذَالِكَ حَفَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى أَلَدِينَ قِسَفُوۤاْ أَنَّهُمْ لاَ يُومِنُونَ فَلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّنْ يَّبْدَوُاْ أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ر فُلِ إِللَّهُ يَبْدَؤُا أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَأَبِّي تُوفِكُونَ فُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّنْ يَّهْدِحَ إِلَى أَنْحَقُّ فُلِ أَلَّهُ يَهْدِك لِلْحَقُّ أَهَمَن يَّهْدِحَ إِلَى أَنْحَقِّ أَحَقَّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهَدِّ ۚ إِلاَّ أَنْ يُهْدِى قِمَا لَكُم ۚ كَيْفَ تَحْكُمُون وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُم وَ إِلاَّ ظَنّآ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعاً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ \* ﴿ ثُنَ وَمَا كَانَ هَلَذَا ٱلْفُرْءَانُ

وَمَا كَانَ هَاذَا أَنْفُرْءَالُ أَنْ يُتَهْتَرِئ مِن دُونِ إِللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ أَلذِك بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَهْصِيلَ أَنْكِتَكِ لا رَيْبَ هِيهِ مِن رَّبِّ أِنْعَلَمِين ۖ أَمْ يَفُولُونَ إَهْتَرِينَهُ فُلْ قِاتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهُ ، وَادْعُواْ مَنِ إِسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ أَللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلدِفِينَ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ، وَلَمَّا يَاتِهِمْ تَاوِيلُهُ كَذَالِكَ كَذَّبَ أَلْذِينَ مِن فَبْلِهِمْ قِانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلْفِبَةُ أَلْظَّالِمِينَّ وَمِنْهُم مَّنْ يُومِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لاَّ يُومِنُ بِهُ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَّبُوكَ فَفُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ وَأَنتُم بَرِيْغُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِحَة مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَّسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ أَلصَّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لاَ يَعْفِلُونَ وَمِنْهُم مَّنْ يَّنظُرُ إِلَيْكَ أَفِأَنتَ تَهْدِكِ أَلْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لاَ يُبْصِرُونَ إِنَّ أَللَّهَ لاَ يَظْلِمُ أَلنَّاسَ شَيْعاً وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ أَلنَّهِارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُم فَدْ خَسِرَ أَلذِينَ كَذَّبُواْ بِلِفَآءِ أَللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِين وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ أَلذِك نَعِدُهُمُ ۚ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ قِإِلَيْنَا مَرْجِعُهُم ۗ ثُمَّ أَللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا يَهْعَلُونَ وَلِكُلِّ الْمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ فُضِيَ بَيْنَهُم بِالْفِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ وَيَفُولُونَ مَتِىٰ هَاذَا أَلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ م صَّلدِفِيںً \* ﴿ رَبِّعِ ﴾ فُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِے ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً الاَّ مَا شَاءَ أَللَّهُ

فُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً الاَّ مَا شَآءَ أَللَّهُ لِكُلِّ الْمَّةِ آجَلُّ إِذَا جَآءَ اجَلَهُمْ قِلاَ يَسْتَلْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَفْدِمُونَ فَلَ آرَآيْتُمُ وَإِنَ آبِيكُمْ عَذَابُهُ بَيَنَاً آوْ نَهَاراً مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ أَلْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَفَعَ ءَامَنتُم بِهِ ۚ ءَالَمَ وَفَدْ كُنتُم بِهِ عَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ فِيلَ لِلذِينَ ظَلَمُواْ ذُوفُواْ عَذَابَ أَلْخُلْدُ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاًّ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنْكِونَكَ أَحَقُّ هُوَّ فُلِ إِن وَرَبِّيَ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَّ وَلَوَ آنَّ لِكُلِّ نَفْس ظَلَمَتْ مَا فِي أَلاَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّواْ أَلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ أَلْعَذَابَ وَفُضِيَ بَيْنَهُم بِالْفِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ أَلاَ إِنَّ لِلهِ مَا فِي أِلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ أَلاَ إِنَّ وَعْدَ أُللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْءِ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَكَأَيُّهَا أَلنَّاسُ فَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِهَآةً لِّمَا هِي أَلصُّدُورِ وَهُدئَ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ فَلْ بِهَضْلِ أَللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِذَالِكَ مَلْيَهْرَحُوأً هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ فُلَ آرَآيْتُم مَّآ أُنزَلَ أُللَّهُ لَكُم مِّن رِّرْفٍ فِجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلَلًا فُلَ-آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ وَأَمْ عَلَى أُللَّهِ تَهْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ أَلْذِينَ يَهْتَرُونَ عَلَى أُللَّهِ أَنْكَذِبَ يَوْمَ أَنْفِيَامَةً إِنَّ أُللَّهَ لَذُو فِضْلِ عَلَى أَلنَّاسِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ \*

﴿ مْنَ ﴿ وَمَا تَكُولُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن فُرْءَانٍ

وَمَاتَكُونَ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن فَرْءَانٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ الآ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُعِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْفَالِ ذَرَّةٍ فِي أَلاَرْضِ وَلاَ فِي أَلسَّمَآءً وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِيلٌ آلاً إِنَّ أَوْلِيَآءَ أَللَّهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّفُونَ لَهُمُ أَلْبُشْرِى فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيا وَفِي أَلاَخِرَةً لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ أَللَّهِ ذَالِكَ هُوَ أَلْهَوْزُ أَلْعَظِيمٌ وَلاَ يُحْزِنكَ فَوْلُهُمْ وَإِلَّ أَلْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعاً هُوَ أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمٌ أَلاَ إِلَّ لِلهِ مَن فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي أَلاَرْض وَمَا يَتَّبِعُ أَلذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ أِللَّهِ شُرَكَآءً إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ أَلظَّىَّ وَإِنْ هُمْ وَ إِلاَّ يَخْرُصُونَ هُوَ أَلذِك جَعَلَ لَكُمُ أَلَيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَالِكَ وَلاَ يَاتٍ لِّفَوْمِ يَسْمَعُونَ فَالُواْ إِتَّخَذَ أَللَّهُ وَلَداًّ سُبْحَانَةُ وهُوَ أَلْغَنِيٌّ لَهُ مَا فِي أُلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي أَلاَرْضَ إِنْ عِندَكُم مِن سُلْطَنِ بِهَاذَآ أَتَفُولُونَ عَلَى أُللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ فُلِ إِنَّ أُلذِينَ يَهْتَرُونَ عَلَى أُللَّهِ أَنْكَذِبَ لاَ يُهْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي أَلدُّنْيا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيفُهُمُ أَلْعَذَابَ أَلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكْفِرُونَ \* ﴿ اللَّهُ دِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكْفِرُونَ \*

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحِ إِذْ فَالَ لِفَوْمِهِ، يَلْفَوْمِ إِن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُم مَّفَامِ وَتَذْكِيرِ عِنَايَاتِ أَللَّهِ فَعَلَى أَللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنَ آمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ آفْضُوۤاْ إِلَىَّ وَلاَ تُنظِرُونِ ۖ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ قِمَا سَأَنْتُكُم مِّنَ آجْرٍ إِنَ آجْرِيَ إِلاَّ عَلَى أُللَّهِ وَالْمِرْتُ أَنَ آكُونَ مِنَ أَلْمُسْلِمِينَ ۚ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي أَلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَيِفً وَأَغْرَفْنَا أَلْذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا قِانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلْفِبَةُ أَلْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَسُلًّا إِلَىٰ فَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ عِن فَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ فُلُوبِ أَلْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِلْ بَعْدِهِم مُّوسِىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإَيْهِ ۚ بِعَايَاتِنَا فِاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْماً مُّجْرِمِينَ قِلَمَّا جَآءَهُمُ أَلْحَقُّمِنْ عِندِنَا فَالْوَاْ إِنَّ هَاذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ فَالَ مُوسِي أَتَفُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ وَأُسِحْرُ هَاذَا وَلاَ يُهْلِحُ أُلسَّاحِرُونَ فَالُوٓا أَجِينْتَنَا لِتَلْهِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا أُلْكِبْرِيَآءُ هِي الآرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُومِنِينَ وَفَالَ فِرْعَوْنُ إِيتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيم قِلَمَّا جَآءَ أُلسَّحَرَةً فَالَ لَهُم مُّوسِي أَلْفُواْ مَآ أَنتُم مُّلْفُونَ قِلَمَّآ أَلْفَواْ فَالَ مُوسِىٰ مَاجِئْتُم بِهِ أَلسِّحْرُ إِنَّ أَللَّهَ سَيْبُطِلُهُ وَإِنَّ أَللَّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ أَنْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ أَلَّهُ أَلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ أَلْمُجْرِمُونَ \*

<sup>﴿</sup> ثُنَ﴾ قِمَآ ءَامَنَ لِمُوسِيْ إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن فَوْمِهِ،

قِمَآ ءَامَلَ لِمُوسِي إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّل فَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّل فِرْعَوْل وَمَلِإَيْهِمْ وَأَنْ يَتَقِينَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي أَلاَرْضُ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ وَفَالَ مُوسِىٰ يَافَوْمِ إِن كُنتُمْ وَ ءَامَنتُم بِاللَّهِ فِعَلَيْهِ تَوَكَّلُوۤاْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينُّ فَفَالُواْ عَلَى أُلَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْفَومِ أَلظَّلِمِينّ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلْجَهِرِينَ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسِىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِفَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ فِبْلَةً وَأَفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةً وَبَشِّرِ أَلْمُومِنِينَ وَفَالَ مُوسِىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَّاهُ وَيِنَةً وَأَمْوَ لَا فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَبَّنَا لِيَضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ وَبَّنَا إَطْمِسْ عَلَى أَمْوَ لِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ فَلاَ يُومِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُا أَلْعَذَابَ أَلاَلِيمَّ فَالَ فَدُ اجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فِاسْتَفِيمَا وَلاَ تَتَّبِعَنِّ سَبِيلَ أَلذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِحَ إِسْرَآءِيلَ أَلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، بَغْياً وَعَدُواً حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ أَنْغَرَفُ فَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لاۤ إِلَّهَ إِلاَّ أَلذِحٓ ءَامَنتْ بِهِ بَنُوٓاْ إِسْرَآءِيلَ وَأَنَا مِنَ أَلْمُسْلِمِينَ ءَالْمَن وَفَدْ عَصَيْتَ فَبْلُ وَكُنتَ مِنَ أَلْمُهْسِدِينَ قِالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْقِكَ ءَايَةً وَإِنَّ حَيْيراً مِّنَ أَلنَّاسِ عَنَ\_ايَئِنَا لَغَامِلُونَ \*

﴿ رَبِع ﴾ وَلَفَدْ بَوَّأْنَا بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ مُبَوًّأَ صِدْفٍ

وَلَفَدْ بَوَّأْنَا بَنِح إِسْرَآءِيلَ مُبَوّاً صِدْفٍ وَرَزَفْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ قِمَا إَخْتَلَهُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ أَلْعِلْمٌ إِلَّ رَبَّكَ يَفْضِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِهُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْئَلِ أِلذِينَ يَفْرَءُونَ ٱلْكِتَابَ مِن فَبْلِكَ لَفَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ قِلاَ تَكُونَى مِنَ أَلْمُمْتَرِينَ وَلاَ تَكُونَى مِنَ أَلذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِ إِللَّهِ فِتَكُونَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ إِنَّ ٱلذِينَ حَفَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لاَ يُومِنُونَ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا أَلْعَذَابَ أَلاَلِيمٌ فَلَوْلاَ كَانَتْ فَرْيَةً - امّنَتْ قِنَقِعَهَآ إِيمَانُهَآ إِلاَّ فَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ أَلْخِزْي مِعِ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَمَتَّعْنَاهُمْ وَإِلَىٰ حِيلٌ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ ءَلاَمَنَ مَن فِي أَلاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً آفِأَنتَ تُكْرِهُ أَلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُومِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ آن تُومِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ أَللَّهِ وَيَجْعَلُ أُلرِّجْسَ عَلَى أَلذِيلَ لاَ يَعْفِلُونَ فَلُ النظرُواْ مَاذَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَمَا تُغْنِي أِلاَيَاتُ وَالنُّذُرُ عَى فَوْم لاَّ يُومِنُونَ ۖ فِهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ أَلذِينَ خَلَوْاْ مِن فَبْلِهِمْ فُلْ قِانتَظِرُوٓ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّع رُسُلَنَا وَالذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَفّاً عَلَيْنَا نُنَجّ أَلْمُومِنِينً \*

﴿ مْنَ﴾ فِلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِي

فِلْ يَكَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فِلْا أَعْبُدُ أَلذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ أِللَّهِ وَلَمْكِنَ آعْبُدُ أَللَّهَ أَلذِك يَتَوَقِّيكُمْ وَالْمِرْتُ أَنَ آكُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ وَأَنَ آفِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيهِأٌ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَّ وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ أَللَّهِ مَا لاَ يَنهَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكُّ فَإِن فِعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذا آ مِّنَ أَلظَّالِمِينَّ وَإِنْ يَتْمُسَسْكَ أَللَّهُ بِضُرٍّ فِلاَ كَاشِفَ لَهُ وَإِلاًّ هُوَّ وَإِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فِلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ عَصِيبُ بِهِ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ أَنْغَهُورُ أَلرَّحِيمٌ فَلْ يَكَأَيُّهَا أَلنَّاسُ فَدْ جَآءَكُمُ أَنْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن إهْتَدِىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَهْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَا ْ عَلَيْكُم بِوَكِيلٌ وَاتَّبِعْ مَا يُوجِيٓ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ أَللَّهُ وَهُوَ مَ اللهِ الرَّحِيمِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ وَالمَا المَا المَا اللهِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ﴾ أَلَم كِتَابُ احْكِمَتَ خَيْرُ الرَّحِيمِ ﴾ أَلَم كِتَابُ احْكِمَتَ -ايَلتُهُ وَثُمَّ فِصِّلَتْ مِن لَّذُنْ حَكِيم خَبِيرٍ اللَّا تَعْبُدُوۤا إِلاَّ أَللَّهَ إِنَّنِ لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ إِسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَكَا حَسَناً الَّي أَجَلٍ مُّسَمِّى وَيُوتِ كُلَّ ذِك فَضْلِ فَضْلَةً، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيرٌ آلاً إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلا حِيلَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلصَّدُورٍ \* ﴿ حَرَب وَمَا مِن دَآبَّةِ فِي أَلاَرْضِ

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي أَلاَرْضِ إِلاَّ عَلَى أَللَّهِ رِزْفُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَفَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ مِي كِتَكِ مُّبِيلٌ وَهُوَ أَلذِ خَلَقَ أَلسَّمَا وَالآرْضَ هِ سِتَّةِ أَيَّام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى أَلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ وَ أَيُّكُمُ وَ أَحْسَلُ عَمَلًا وَلَيِس فُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ أَنْمَوْتِ لَيَفُولَنَّ أَلْذِينَ كَهَرُوٓا إِنْ هَاذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينُّ وَلَيِنَ آخَّرْنَا عَنْهُمُ أَلْعَذَابَ إِلَى الْمَّةِ مَّعْدُودَةٍ لَّيَفُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ وَ أَلا يَوْمَ يَاتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوهِاً عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ وَلَيِنَ آذَفْنَا أَلِانسَلَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ وَلَيَعُوسٌ كَهُورٌ وَلَيِنَ آذَفْنَكُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَفُولَنَّ ذَهَبَ أَلسَّيِّنَاتُ عَنِّيٌّ إِنَّهُ لَهَرِحٌ فَخُورٌ الآ ألذين صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ وَضَآيِينٌ بِهِ عَدْرُكَ أَنْ يَتْفُولُواْ لَوْلَا النزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ آوْ جَآءَ مَعَهُ مَلَكُ انَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ وَكِيلٌ آمْ يَفُولُونَ إَفْتَرِيلُهُ فُلْ قِاتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ، مُهْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ إِسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِفِينَ ۖ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُوۤاْ أَنَّمَاۤ النزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لاَّ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَّ فِهَلَ آنتُم مُّسْلِمُونَ \*

﴿ عْنَ﴾ مَن كَانَ يُرِيدُ أَلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيِا وَزِينَتَهَا

مَن كَانَ يُرِيدُ أَلْحَيَوْةَ أَلدُّنْيِا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمُ وَأَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ الْوَلْمِيكَ أَلذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي أَلاَ خِرَةِ إِلاَّ أَلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَقِمَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّى رَّبِهِ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن فَبْلِهِ، كِتَكِ مُوسِيْ إِمَاماً وَرَحْمَةً اوْلَمْيِكَ يُومِنُونَ بِهُ ء وَمَنْ يَتَكْفُرْ بِهِ ء مِنَ ٱلآحْزَابِ قِالنَّارُ مَوْعِدُهُۥ قِلاَ تَكُ هِي مِرْيَةٍ مِينْهُ إِنَّهُ أَنْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يُومِنُونَ وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّ لِهِ تَبِي عَلَى أُللَّهِ كَذِباً الْآلِيكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَفُولُ أَلاَشْهَادُ هَـُولُآءِ أَلذِيلَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُّ وَ أَلاَ لَعْنَهُ أَللَّهِ عَلَى أَلظَّلِمِينَ أَلذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أِللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجا وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَاهِرُونَ الْوَلْمَيِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي أَلاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّس دُونِ إِللَّهِ مِنَ آوْلِيَآءً يُضَاعَفُ لَهُمُ أَنْعَذَابٌ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ أُلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ الْوَلَيِكَ أَلَدِينَ خَسِرُواْ أَنْهُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَهْتَرُونَ لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخْسَرُونَ إِلَّ أُلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ وَ الْوَلَيِكَ أَصْحَابُ أَلْجَنَّةً هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ \*

<sup>﴿</sup> ربع ﴾ مَثَلُ أَنْهَرِيفَيْنِ كَالأَعْمِىٰ وَالأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعُ

مَثَلُ أَنْهَرِيفَيْنِ كَالآعْمِىٰ وَالآصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَكِ مَثَلًا آفِلاَ تَذَّكُّرُونَ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا نُوحاً اِلَىٰ فَوْمِهِ ۗ إِنَّے لَكُمْ نَدِيرٌ مُّبِيلُ آل لا تَعْبُدُواْ إِلا أَلله إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ آلِيمٍ فَفَالَ أَلْمَلًا أَلْدِينَ كَهَرُواْ مِن فَوْمِهِ، مَا نَرِيكَ إِلاًّ بَشَراً مِّثْلَنَا وَمَا نَرِيْكَ إَتَّبَعَكَ إِلاَّ أَلذِينَ هُمُ وَ أَرَاذِلْنَا بَادِيَ أَلرَّأْي وَمَا نَرِىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن قِضْلِ بَلْ نَظَنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَافَوْمِ أَرَآيْتُمُ وَإِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيوَءَا بَينِ رَحْمَةً مِّن عِندِهِ عَمِيتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَهْ وَمِ لاَ أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مَا لا آ اِنَ آجْرِيَ إِلا عَلَى أُللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ألذينَ ءَامَنُوۤ الْإِنَّهُم مُّلَفُواْ رَبِّهِم ۗ وَلَكِنِّي أَرِيكُمْ فَوْما تَجْهَلُونَ وَيَافَوْمِ مَنْ يَّنصُرُنِي مِنَ أُلَّهِ إِن طَرَدتُّهُمَّ ۚ أَفِلاَ تَذَّكُّرُونَ وَلاَ أَفُولُ لَكُمْ عِندِ حَزَآيِلُ أُللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ أَلْغَيْبَ وَلاَ أَفُولُ إِنِّي مَلَكٌّ وَلاَ أَفُولُ لِلذِينَ تَزْدَرِثَ أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُتُوتِيَهُمُ أَلَّهُ خَيْراً إِللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا مِح أَنْفِسِهِمُ وَ إِنِّيَ إِذا لَكُمِنَ أَلْظَّلِمِينَ \* ﴿ مَن ﴿ فَالُواْ يَانُوحُ فَدْ جَادَلْتَنَا

فَالُواْ يَانُوحُ فَدْ جَادَلْتَنَا فِأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فِاتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِفِينُّ فَالَ إِنَّمَا يَاتِيكُم بِهِ أَللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ وَلاَ يَنْهَعُكُمْ نُصْحِىَ إِنَ آرَدتُ أَنَ آنصَحَ لَكُمْ وَإِن كَانَ أُلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِليْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَفُولُونَ إَ**بْتَرِيلَةٌ فُلِ ا**نِ إِبْتَرَيْتُهُۥ فَعَلَىَّ إِجْرَامِے وَأَنَا ْبَرِتَةٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ وَا وحِيَ إِلَىٰ نُوحِ آنَّهُۥ لَنْ يُتُومِنَ مِن فَوْمِكَ إِلاًّ مَن فَدَ ـامَنَّ قِلاَ تَبْتَيِسْ بِمَا كَانُواْ يَهْعَلُونَ وَاصْنَعِ أَلْهُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَطِبْنِي فِي أَلْذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَفُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلًّا مِّس فَوْمِهِ، سَخِرُواْ مِنْهُ فَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا قِإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَّاتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّفِيمٌ حَتَّى إِذَا جَآءَ امْرُنَا وَقِارَ أَلتَّنُّورُ فُلْنَا إَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ أَنْفَوْلُ وَمَنَ ـ امَّنَّ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلاًّ فَلِيلٌّ \*

﴿ نَصْفَ ﴾ وَفَالَ إَرْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ أَللَّهِ مُجْرِيْهَا وَمُرْسِيْهَا ۖ

وَفَالَ إَرْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ أُللَّهِ مُجْرِيْهَا وَمُرْسِيْهَا ۖ إِنَّ رَبِّےلَغَهُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِے بِهِمْ هِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ وَنَادِئ نُوخُ إِبْنَهُ، وَكَانَ هِي مَعْزِلِ يَلْبُنَيِّ إِرْكَبْ مَعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ ٱلْجِهِرِينَ فَالَ سَعَاوِتَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءَ فَالَ لاَ عَنْصِمَ أُلْيَوْمَ مِنَ آمْرِ إِللَّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا أُلْمَوْجُ فِكَانَ مِنَ أَلْمُغْرَفِينَ وَفِيلَ يَكَأَرْضُ إِبْلَعِي مَآءَكِ وَيَلسَمَآءُ أَفْلِعِي وَغِيضَ أَلْمَآءُ وَفَضِيَ أَلاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى أَلْجُودِيُّ وَفِيلَ بُعْداً لِلْفَوْمِ أَلظَّلِمِينَّ وَنَادِئ نُوحٌ رَّبَّهُ وَفَالَ رَبِّ إِنَّ إَبْنِي مِنَ آهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ أَلْحَاكِمِينَ ۖ فَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنَ آهْلِكَ إِنَّهُ وَمَلُ غَيْرُ صَالِحٌ قِلاً تَسْئَلَتِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنِّي أَعِظْكَ أَن تَكُونَ مِنَ أَلْجَاهِلِينَ فَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَعُوذُ بِكَ أَنَ آسْءَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْهِرْ لِي وَتَرْحَمْنِجَ أَكُن مِّنَ أَلْخَاسِرِينَ فِيلَ يَانُوحُ إَهْبِطْ بِسَلَمِ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ الْمَمِ مِّمَّى مُّعَكَ وَالْمَمْ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابُ آلِيمٌ تِلْكَ مِنَ اَنْبَآءِ أَلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلاَ فَوْمُكَ مِن فَبْلِ هَاذَا قِاصْبِرِ إِنَّ أَنْعَافِهَ لِلْمُتَّفِيلَ وَإِلَىٰ عَادٍ آخَاهُمْ هُوداً فَالَ يَافَوْمِ اعْبُدُواْ أُللَّهَ مَا لَكُم مِّسِ اللَّهِ غَيْرُهُ وَإِنَ آنتُمُ وَ إِلاًّ مُفْتَرُونَ يَافَوْمِ لاَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِن آجْرِيَ إِلاَّ عَلَى أَلذِك فَطَرَنِيَّ أَفِلاَ تَعْفِلُونَ وَيَلفَوْمِ إِسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ يُرْسِلِ أَلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ فُوَّةً الَّىٰ فُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿ فَالُواْ يَالْهُودُ مَا جِيْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِح ءَالِهَتِنَا عَن فَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُومِنِينَ إِن نَّفُولُ إِلاَّ إَعْتَرِيكَ بَعْضَ ءَالِهَتِنَا بِسُوءَ قَالَ إِنِّيَ الشَّهِدُ أَللَّهُ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِحَةً مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِيَّهُ مَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لاَ تُنظِرُونِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى أُللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَّةٍ إلاَّ هُوَ ءَاخِذٌ بِنَاصِيَتِهَ أَ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٌ فَإِن تَّوَلَّوْاْ فَفَدَ آبْلَغْتُكُم مَّآ الرُّسِلْتُ بِهِ ۚ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي فَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّونَهُ شَيْعاً إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ حَمِيظٌ وَلَمَّا جَآءَ امْرُنَا نَجَّيْنَا هُوداً وَالذِيلَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِئَايَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبّارٍ عَنِيدٍّ وَاتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ اللَّانْيِا لَعْنَةَ وَيَوْمَ أَنْفِيَامَةً أَلاَ إِنَّ عَاداً كَقِرُواْ رَبَّهُمُّ وَأَلاَّ بُعْداً لِّعَادِ فَوْمِ هُودٍ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً فَالَ يَافَوْمِ الْعُبُدُواْ أَللَّهَ مَالَكُم مِّسِ اللَّهِ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ أَلاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّع فَرِيتٌ مَّجِيتٌ

﴿ رَبِّعِ ﴾ فَالُواْ يَاصَالِحُ فَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوّاً فَبْلَ هَاذَا

فَالُواْ يَاصَالِحُ فَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوّاً فَبْلَ هَاذَاۤ أَتَنْهِينَاۤ أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَهِم شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ فَالَ يَافَوْمِ أَرَآيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتِينِي مِنْهُ رَحْمَةً فِمَنْ يَّنصُرُنِي مِنَ أُللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُۥ فِمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيَلفَوْمِ هَلذِهِۦ نَافَةُ أَللَّهِ لَكُمُ وَ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَاكُلْ فِي أَرْضِ أَللَّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَاخُذَكُمْ عَذَابٌ فَرِيبٌ فَعَفَرُوهَا فَفَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دِارِكُمْ ثَلَقَةً أَيَّامٌ ذَلِكَ وَعْدُ غَيْرُ مَكْذُوبِ قِلَمَّا جَآءَ امْرُنَا نَجَّيْنَا صَلِحاً وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَبِيدٍ الَّ رَبَّكَ هُوَ أَلْفَوِيُّ أَلْعَزِيزٌ وَأَخَذَ أَلَذِينَ ظَلَمُواْ أَلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيلِهِمْ جَلْثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَآ أَلاَ إِلَّ ثَمُوداً كَقِرُواْ رَبَّهُمُّ وَأَلا بُعْداً لِّثَمُودا وَلَفَدْ جَآءَتْ رُسُلْنَآ إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرِىٰ فَالُواْ سَلَماًّ فَالَ سَلَمٌّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْل حَنِيذٍّ فَلَمَّا رِءِآ أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيهَةً فَالُواْ لاَ تَخَفِّ إنَّآ الرسلنا إلى فَوْمِ لُوطِ وَامْرَأَتُهُ فَآيِمة فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَّرَآءِ اسْحَلَى يَعْفُوبُ فَالَتْ يَلوَيْلَتِي ءَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلاَا بَعْلِم شَيْخاً إِنَّ هَاذَا لَشَعْءُ عَجِيبٌ \*

فَالُوٓ الْ أَتَعْجَبِينَ مِنَ آمْرِ إِللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ وَعَلَيْكُمُ وَأَهْلَ أَلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ قَلَمَّا ذَهَبَ عَنِ ابْرَاهِيمَ أَلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ أَنْبُشْرِىٰ يُجَدِلْنَا فِي فَوْمِ لُوطٍ الَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمُ آوَّاهُ مُّنِيبٌ يَنَإِبْرَ هِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَدَآ إِنَّهُ وَ فَدْ جَآءَ امْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ وَ اتيهِمْ عَذَابُ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوطاً سنح مَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعا وَفَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبٌ وَجَآءَهُ وَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن فَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَلسَّيِّئَاتِّ فَالَ يَافَوْمِ هَلَوُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ قِاتَّفُواْ أَللَّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِيَّ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ فَالُواْ لَفَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَيِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيذٌ قَالَ لَوَ آنَّ لِي بِكُمْ فُوَّةً آوَ -اوِحْ إِلَىٰ رُكْسُ شَدِيدٌ فَالُواْ يَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوۤا إِلَيْكَ قِاسْرِ بِأَهْلِكَ بِفِطْع مِّنَ أَلَيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُم وَ أَحَدُ الا آمْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمَّ وِإِنَّ مَوْعِدَهُمُ أَلصُّبْحُ أَلَيْسَ أُلصُّبْحُ بِفَرِيبٍ قِلَمَّا جَآءَ امْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿حزب﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبآ

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شَعَيْباً فَالَ يَافَوْمِ اعْبُدُواْ أَللَّهَ مَالَكُم مِّنِ اللَّهِ غَيْرُهُ وَلاَ تَنفُصُواْ أَلْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرِيكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم مُتَحِيطٍ وَيَلْفَوْمِ أَوْفُواْ أَلْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْفِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ أَلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الْلاَرْضِ مُفْسِدِينَّ بَفِيَّتُ أَللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن كُنتُم مُّومِنِين وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَمِيظٍ فَالُواْ يَاشَعَيْبُ أَصَلَوَ اتُّكَ تَامُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَا بَآؤُنَآ أَوَ آن نَّفْعَلَ فِح أَمْوَ لِنَا مَا نَشَرَوُ النَّكَ لَّانتَ أَلْحَلِيمُ أَلرَّشِيدٌ قَالَ يَافَوْمِ أَرَآيْتُمُ وَإِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّس رَّبِّي وَرَزَفَنِي مِنْهُ رِزْفاً حَسَناً وَمَآ الرِيدُ أَنُ اخَالِقِكُمُ وَإِلَىٰ مَآ أَنْهِيْكُمْ عَنْهُ إِنْ ارِيدُ إِلاَّ أَلِاصْلَحَ مَا آسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيفِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتٌ وَإِلَيْهِ النِيبُ وَيَلْفَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِفَافِي أَنْ يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ فَوْمَ نُوحِ آوْ فَوْمَ هُودٍ آوْ فَوْمَ صَلِحٌ وَمَا فَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْهِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِلَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ فَالُواْ يَلشُعَيْبُ مَا نَهْفَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَفُولُ وَإِنَّا لَنَرِيْكَ فِينَا ضَعِيهاً وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ فَالَ يَافَوْمِ أَرَهْطِيَ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ أُللَّهِ وَاتَّخَذتُّمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيّاً إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌّ ﴿ ثَنَ ﴾ وَيَافَوْمِ إِعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ

وَيَافَوْمِ إِعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ وَإِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَّاتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَفِبُوٓ ا ۚ إِنِّي مَعَكُمْ رَفِيبٌ وَلَمَّا جَآءَ امْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْباً وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الذِينَظَلَمُواْ أَلصَّيْحَةُ فِأَصْبَحُواْ فِي دِيلِهِمْ جَلْثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَآ أَلاَ بُعْداً لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودٌ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا مُوسِىٰ بِعَايَاتِنَا وَسُلْطَلِ مُبِيلِ اللَّي فِرْعَوْنَ وَمَلِإَيْهِ مَاتَّبَعُوۤا أَمْرَ مِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ مِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَفْدُمُ فَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ مَأُوْرَدَهُمُ أَلنَّارُّ وَبِيسَ ٱلْوِرْدُ أَلْمَوْرُودٌ وَاتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ مَا نَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ بِيسَ أُلرِّفِدُ أَلْمَرْفُودٌ فَالِكَ مِنَ آنُبَآءِ أَلْفُرِىٰ نَفْصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا فَآيِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِي ظَلَمُواْ أَنْهُسَهُمْ فَمَآ أَغْنَتْ عَنْهُمْ وَ وَالِهَتُهُمُ أَلْتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ أِللَّهِ مِن شَوْءٍ لَّمَّا جَآءَ امْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ أَلْفُرِىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ وَ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ أَلاَخِرَةً ذَالِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ أَلنَّاسٌ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُولٌ وَمَا نُوَخِّرُهُ إِلاَّ لِّلاجَلِ مَّعْدُودٍ \* ﴿رَبِعِ ﴾ يَوْمَ يَاتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسُ الاَّ بِإِذْنِهُ -

يَوْمَ يَاتِ، لاَ تَكَلَّمُ نَفْسُ الاَّ بِإِذْنِهِ، فَمِنْهُمْ شَفِيَّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا أَلذِيلَ شَفُواْ فَهِي أَلبَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِينُ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ أَلسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلاًّ مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فِعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ وَأَمَّا أُلذِينَ سَعِدُواْ فَهِي أَلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ أَلسَّمَلُوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاًّ مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ قِلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَلَوُلاَءٌ مَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن فَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَقُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنفُوصٌ وَلَفَدَ ـاتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَفَتْ مِن رَّبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُم وَإِنَّهُمْ لَهِم شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٌ وَإِن كُلَّ لَّمَا لَيُوَقِينَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَللَهُمُّ وَإِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَفِمْ كَمَآ المِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوُّا إنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى أَلدِينَ ظَلَمُواْ فِتَمَسَّكُمُ أَلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّس دُونِ إللَّهِ مِنَ آوْلِيَآءً ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ وَأَفِمِ الصَّلَوٰةَ طَرَقِي النَّهِارِ وَزُلَهَا مِّن أَلَيْلُ إِنَّ أَنْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلسَّيِّعَاتُ ذَالِكَ ذِكْرِى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ أُللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُحْسِنِينَ قِلَوْلاَ كَانَ مِنَ أَلْفُرُونِ مِن فَبْلِكُمْ وَ أُوْلُواْ بَفِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَي أَلْهَسَادِ فِي أَلاَرْضِ إِلاَّ فَلِيلًا مِّمَّنَ آنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ ألدين ظَلَمُواْ مَآ التُّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْفُرِيٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ \*

﴿ مْنِ ﴾ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ أَلنَّاسَ المَّةَ وَاحِدَةً

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ أَلنَّاسَ المَّةَ وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِهِينَ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَفَهُم وَتَمَّتْ كَلِمَة رَبِّكَ لَأَمْلَانً جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلَّا نَّفُصُّ عَلَيْكَ مِنَ آئْبَآءِ إِلرُّسُلِمَا نُثَبِّتُ بِهِ مُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ أَلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرِى لِلْمُومِنِينَ وَفُل لِلَّذِينَ لاَ يُومِنُونَ إَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ وَإِنَّا عَلمِلُونَ وَانتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ وَلِلهِ غَيْبُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ أَلاَمْرُ كُلُّهُۥ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِمِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿سورة يوسف مكِّيَّة وءايا هَا 111﴾ ﴿ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَالِ أَلرَّحِيمِ ﴾ أَلَرْ تِلْكَ ءَايَاتُ أَلْكِتَابِ أَلْمُبِيلِ إِنَّآ أَنزَلْنَهُ فُرْءَ اناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَّ نَحْنُ نَفْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَ أَلْفَصَص بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَاذَا أَنْفُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن فَبْلِهِ عَلَمِنَ ٱلْغَاهِلِينَ إِذْ فَالَ يُوسُفُ لِلَّهِيهِ يَكَأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبا وَالشَّمْسَ وَالْفَمَر وَأَيْتُهُمْ لِي سَلجِدِينَ فَالَ يَلبُنَيّ لاَ تَفْصُصْ رُءْبِاكَ عَلَىۤ إِخْوَتِكَ قِيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدآ ۖ إِنّ أَلشَّيْطَالَ لِلِانسَالِ عَدُقٌ مُّبِيلٌ وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَاوِيلِ إلاَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعْفُوبَ كَمَاۤ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبَوَيْكَ مِن فَبْلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَّفَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَلَيمُ ءَايَئْتُ لِلسَّآبِيلِينَ إِذْ فَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إلَّ أَبَانَا لَهِ صَلَلَ مُّبِيلٌ الْفُتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ إطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَفُوماً صَلِحِيلٌ \*

﴿ صَفَ ﴾ فَالَ فَآبِلٌ مِّنْهُمْ لاَ تَفْتُلُواْ يُوسُفَ

فَالَ فَآبِلٌ مِّنْهُمْ لاَ تَفْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْفُوهُ فِي غَيَابَاتِ أَلْجُبِّ يَلْتَفِطْهُ بَعْضُ أُلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَّ فَالُواْ يَثَأَبَانَا مَالَكَ لاَ تَامَنْنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدا آيرْتَعِ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَامِظُونَ فَالَ إِنِّ لَيُحْزِنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَّاكُلَهُ أَلذِّيبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَلِمِلُونَ فَالُواْ لَيِنَ آكَلَهُ أَلدِّيبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّآ إِذآ لَّخَسِرُونَ قِلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَاتِ أَلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّيَّنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لآ يَشْعُرُونَ وَجَآءُو أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ فَالُواْ يَتَأْبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِى وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ أَلدِّيبٌ وَمَآ أَنتَ بِمُومِن لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَلدِفِينَ وَجَآءُو عَلَىٰ فَمِيصِهِ عِدَم كَذِبِّ فَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ وَأَنْهُسُكُمْ وَ أَمْراً وَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ أَلْمُسْتَعَالُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فِأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلِي دَلْوَهُ وَالَ يَلْبُشْرِي هَلْذَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلْعَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ أَلزَّاهِدِينَ وَفَالَ أُلذِك إشْتَرِيهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ ۚ أَكْرِمِ مَثْوِيهُ عَسِيْ أَنْ يَّنْهَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداَّ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي أَلاَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَاوِيلِ أَلاَحَادِيثِّ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ۚ وَلَكِلَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكِلْما وَكِلالِكَ نَجْزِكِ الْمُحْسِنِينَ \*

وَرَ وَدَثُهُ أَلْتِهِ هُوَ هِي بَيْتِهَا عَى نَّهْسِهِ، وَغَلَّفَتِ أَلاَبْوَابَ وَفَالَتْ هِيتَ لَكَ فَالَ مَعَاذَ أُللَّهِ إِنَّهُ رَبِّى أَحْسَ مَثْوِاى إِنَّهُ لاَ يُهْلِحُ أَلظَّلِمُونَ وَلَفَدْ هَمَّتْ بِهِء وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رِّءِا بُرْهَانَ رَبِّهُ عَكَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ أَلسُّوٓءَ وَالْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَفَا أَلْبَابَ وَفَدَّتْ فَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْقِيَا سَيِّدَهَا لَدَا أَنْبَابٌ فَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنَ آرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءاً الآّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ آلِيمٌ فَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنَ آهْلِهَآ إِن كَانَ فَمِيصُهُ و فَدَّ مِن فُبُل فِصَدَفَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ فَمِيصُهُ و فَدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ أَلصَّادِفِينَّ فَلَمَّا رِءِا فَمِيصَهُ وَلَدَّ مِن دُبُرٍ فَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَذا وَاسْتَغْهِرِك لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ أَلْخَاطِيِينَ وَفَالَ نِسْوَةً فِي أَلْمَدِينَةِ إِمْرَأَتُ أَلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتِيْهَا عَى نَّفْسِهِ عَدْ شَغَفَهَا حُبّاً إنَّا لَنَرِيْهَا فِي ضَلَل مُّبِيلٌ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِلَّ أَرْسَلَتِ النَّهِلَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُلَّ مُتَّكَّاً وَءَاتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُلَّ سِكِيناً وَفَالَتُ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ قِلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَفَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَفُلْنَ حَاشَ لِلهِ مَا هَاذَا بَشَراً إِنْ هَاذَآ إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ فَالَتْ فَذَالِكُنَّ أَلذِك لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَفَدْ رَاوَدتُّهُ عَل نَّفْسِهِ عَاسْتَعْصَم وَلَيِس لَّمْ يَفْعَلْ مَآ ءَامُرُهُ لَيْسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِّنَ أَلصَّاغِرِينَ \*

﴿ رَبِّ أَلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِحَ إِلَيْهِ

فَالَ رَبِّ أَلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِحَ إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ أَنْجَلِهِلِينَ قِاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنّ إِنَّهُ وَهُوَ أُلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمٌ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ أَلاَيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ وحَتَّىٰ حِين وَدَخَلَ مَعَهُ أُلسِّجْنَ فَتَيَكِي فَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرِينِي أَعْصِرُ خَمْراً وَفَالَ أَلاَخَرُ إِنِّيَ أَرِيلِنِيَ أَحْمِلُ مَوْقَ رَأْسِ خُبْزاً تَاكُلُ أَلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّينُنَا بِتَاوِيلِهِ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ قَالَ لاَ يَاتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَفَلنِهِ ۚ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَاوِيلِهِ، فَبْلَ أَنْ يَّاتِيَكُمَا ۚ ذَٰ لِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيَ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ فَوْم لاَّ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَاهِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَلَى وَيَعْفُوبٌ مَا كَانَ لَنَا أَن تُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَعْءٌ ذَالِكَ مِن قَصْلِ أَللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَلنَّاسُ وَلَكِلَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ يَلصَلحِبَي أَلسِّجْسِ ءَآرْبَابٌ مُّتَهَرِّفُونَ خَيْرُ آمِ إِللَّهُ أَلْوَاحِدُ أَلْفَهَّارٌ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ أُللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَن آنِ أَلْحُكُم إِلاَّ لِلهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَالِكَ أَلدِّينُ أَلْفَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ أَلنَّاس لاَ يَعْلَمُونَ يَاصَاحِبَى أَلسِّجْ أَمَّا أَحَدُكُمَا فِيَسْفِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا أَلاَخَرُ قِيُصْلَبُ قِتَاكُلُ أَلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ عَفْضِيَ ٱلآمْرُ أَلذِ عَ فِيهِ تَسْتَهْتِيَ<sup>لَ</sup> \* ﴿ مْن ﴾ وَفَالَ لِلذِك ظَنَّ أَنَّهُ، نَاجٍ مِّنْهُمَا

وَفَالَ لِلذِى ظَنَّ أَنَّهُ لَاجِ مِّنْهُمَا آَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ ۖ فَأَنسِيهُ الشَّيْطَالُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِي أَلسِّجْ بِضْعَ سِنِينَ وَفَالَ أَنْمَلِكُ إِنِّي أَرِىٰ سَبْعَ بَفَرَاتٍ سِمَارٍ يَاكُلُهُ لَّ سَبْعُ عِجَاتٌ وَسَبْعَ سُنُبُلَتٍ خُضْرٍ وَالْخَرَ يَابِسَاتٍ يَآأَيُّهَا أَلْمَلا أَهْتُونِي هِي رُءْيِلِي إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيِا تَعْبُرُونَ ۖ فَالْوَا أَضْغَلْتُ أَحْلَمُ وَمَا نَحْلُ بِتَاوِيلِ أَلاَحْلَمِ بِعَالِمِينَ وَفَالَ أَلذِك نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ المَّةٍ آنَآ النَبِيُّكُم بِتَاوِيلِهِ، فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّينُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَفَرَاتٍ سِمَانٍ يَاكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَاتٌ وَسَبْعِ سُنُبُلَتٍ خُضْرٍ وَالْخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى أَلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ فَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبَأَ فِمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ هِ سُنْبُلِهِ ۚ إِلاَّ فَلِيلًا مِّمَّا تَاكُلُونَ ثُمَّ يَاتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَاكُلْنَ مَا فَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ فَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَاتِح مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ أُلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَفَالَ أَلْمَلِكُ إِيتُونِي بِهِي عِلْمًا جَآءَهُ أَلرَّسُولُ فَالَ إَرْجِعِ الَّىٰ رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَابَالُ أَلْنِّسْوَةِ أَنْتِي فَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنّ عَلِيمٌ فَالَ مَا خَطْبُكُلَّ إِذْ رَاوَدتُّلَّ يُوسُفَ عَل نَّفْسِهُ عَلْلَ حَاشَ لِلهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ فَالَتِ إِمْرَأَتُ أَنْعَزِيزِ أَلْنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّهْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ أَلصَّادِفِينُّ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمَ آخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ أَللَّهَ لآ يَهْدِ كَيْدَ أَلْخَآيِنِينَ \*

<sup>﴿</sup>حزب﴾ وَمَآ الْبَرِّئُ نَفْسِيَ

يَسِيرُ ۞

وَمَآ البَرِّئُ نَفْسِيَ إِنَّ أُلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ الآَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَفَالَ ٱلْمَلِكُ إِيتُونِي بِهِ ۚ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَهْسِ ۗ قِلَمَّا كَلَّمَهُ وَالَ إِنَّكَ أُلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيلُ آمِيلٌ فَالَ إَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآيِسٍ أَلاَرْضِ إِنِّي حَفِيظُ عَلِيمٌ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي أَلاَرْضِ يَتَبَوَّا مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءٌ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُحْسِنِينُّ وَلَآجْرُ أَلاَخِرَةِ خَيْرٌ لِّلذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّفُونَ وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَا زِهِمْ فَالَ إِيتُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنَ آبِيكُمْ وَ أَلاَ تَرَوْنَ أَنِّيَ الوهِ الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَّ قِإِن لَّمْ تَاتُونِي بِهِ عَلا كَيْلَ لَكُمْ عِندِ وَلاَ تَفْرَبُونِ فَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَهَا عِلُونَ وَفَالَ لِمِتْيَتِهِ إجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا إَنْفَلَبُوٓاْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۚ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِمْ فَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا أَنْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَامِظُونَ فَالَ هَلَ -امَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىْ أَخِيهِ مِن فَبْلُ قِالله خَيْرُ حِفْظاً وَهُوَ أَرْحَمُ أُلرًا حِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتِ النَّهِمْ فَالُواْ يَثَأَبَانَا مَا نَبْغِي هَاذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتِ النَّنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ

<sup>﴿</sup> ثَنَ ﴾ فَالَ لَنُ ارْسِلَهُ وَمَعَكُمْ حَتَّىٰ تُوتُونِ مَوْثِفاً مِّنَ أَللَّهِ

فَالَ لَنُ ارْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُوتُونِ مَوْثِفاً مِّنَ أُللَّهِ لَتَاتُنَّنِي بِهِ ۚ إِلاَّ أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِفَهُمْ فَالَ أَللَّهُ عَلَىٰ مَا نَفُولُ وَكِيلٌ وَفَالَ يَلْبَنِيَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنَ آبْوَابٍ مُتَقَرِّفَةٍ وَمَآ الْغْنِي عَنكُم مِّنَ أُللَّهِ مِن شَعْءٍ إِن أَلْحُكُمْ إِلاَّ لِلهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ أَلْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ وَ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ أَللَّهِ مِن شَعْءٍ الآ حَاجَةً مِي نَفْسِ يَعْفُوبَ فَضِيهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْم لِّمَا عَلَّمْنَكُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أُلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوِيْ إِلَيْهِ أَخَاهُ فَالَ إِنِّيَ أَنَآ أَخُوكَ قِلاَ تَبْتَيِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ قِلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ أُلسِّفَايَةً هِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ آيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِفُونَ فَالُواْ وَأَفْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَهْفِدُونَ فَالُواْ نَهْفِدُ صُوَاعَ أَلْمَلِكِ وَلِمَ جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ مَ زَعِيمٌ فَالُواْ تَاللَّهِ لَفَدْ عَلِمْتُم مَّا جِيْنَا لِنُهْسِدَ فِي أَلاَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِفِينَ فَالُواْ فِمَا جَزَ وَهُ وَإِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ فَالُواْ جَزَ وَهُ وَمِن وَّجِدَ مِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَآؤُهُ كَذَالِكَ نَجْزِهُ الظَّلِمِينَ فَبَدَأَ بِأَوْعِيتِهِمْ فَبْلَ وعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ إَسْتَخْرَجَهَا مِنْ وّعَآءِ أَخِيهٌ كَذَالِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَاخُذَ أَخَاهُ مِي دِيسِ أَلْمَلِكِ إِلاًّ أَنْ يَّشَآءَ أَللَّهُ نَرْفِعُ دَرَجَاتِ مَن نَّشَآءٌ وَفَوْق كُلِّ ذِك عِلْمٍ عَلِيمٌ \*

﴿ رَبِعِ ﴾ فَالُوٓ ا إِنْ يَسْرِقْ فَفَدْ سَرَقَ أَخْ لَّهُ مِن فَبْلُّ

فَالْوَاْ إِنْ يَسْرِقْ فَفَدْ سَرَقَ أَخْ لَّهُ مِن فَبْلُّ فَأُسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ فَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَاناً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِهُونَ فَالُواْ يَنَأَيُّهَا أَلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَ أَبِأَ شَيْخاً كَبِيراً فَخُذَ آحَدَنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرِيكَ مِنَ أَلْمُحْسِنِينَ فَالَ مَعَاذَ أَلَّهِ أَن نَّاخُذَ إِلاَّ مَنْ وَّجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَإِنَّاۤ إِذآ لَّظَالِمُونَّ قِلَمَّا إَسْتَيْعَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيّاً فَالَ كَبِيرُهُمْ وَأَلَمْ تَعْلَمُوۤاْ أَنَّ أَبَاكُمْ فَدَ آخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِفاً مِّنَ أُللَّهِ وَمِن فَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفُّ فَلَنَ آبْرَحَ أَلاَرْضَ حَتَّىٰ يَاذَنَ لِيَ أَبِيَ أَوْ يَحْكُمَ أَلَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ آرْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ قِفُولُواْ يَثَأَبَانَآ إِنَّ آِبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَاهِظِينَ وَسْئَلِ أَنْفَرْيَةَ أَلْتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ أَلْتِحَ أَفْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِفُونَ فَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ وَأَنْهُسُكُمْ وَأَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَّاتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً انَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلِّي عَنْهُمْ وَفَالَ يَكَأْسَفِي عَلَىٰ يُوسُفَّ وَابْيَضَّتْ عَيْنَهُ مِنَ أَلْحُزْنِ فِهُوَ كَظِيمٌ فَالُواْ تَاللَّهِ تَهْتَوُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضاً آوْ تَكُونَ مِنَ أَلْهَالِكِينَ ۖ فَالَ إِنَّمَاۤ أَشْكُواْ بَيِّے وَخُزْنِيَ إِلَى أُللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ أُللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ يَلبَنِيَّ إَذْهَبُواْ فِتَحَسَّسُواْ مِنْ يُوسُف وَأَخِيهِ وَلاَ تَا يْئَسُواْ مِن رَّوْحِ إِللَّهِ إِنَّهُ لاَ يَا يْئَسُ مِن رَّوْحِ أِللَّهِ إِلاَّ أَلْفَوْمُ أَلْكَ مِيرُونَ \*

<sup>﴿</sup> عْنَ﴾ قِلَمًّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ

قِلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَالُواْ يَكَأَيُّهَا أَلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا أَلضُّرُّ وَجِيئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجِيةً قِأَوْفِ لَنَا أَنْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ ۚ إِنَّ أَلَّهَ يَجْزِكِ أَنْمُتَصَدِّفِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذَ آنتُمْ جَلِهِلُونَ فَالُوۤاْ أَ.نَّكَ لَآنتَ يُوسُفُ فَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي فَدْ مَنَّ أَللَّهُ عَلَيْنَآ إِنَّهُ مَنْ يَّتَّى وَيَصْبِرْ فَإِنَّ أَللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ أَنْمُحْسِنِينَ فَالُواْ تَاللَّهِ لَفَدَ - اثَرَكَ أَللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِيِينَ فَالَ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ أَلْيَوْمَ يَغْهِرُ أَللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ أَلرَّاحِمِينَ آذهبُواْ بِفَمِيصِ هَاذَا فِأَلْفُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَاتِ بَصِيراً وَاتُونِي بِأَهْلِكُمْ وَأَجْمَعِينَ وَلَمَّا فِصَلَتِ أَنْعِيرُ فَالَ أَبُوهُمْ وَإِنِّي لَآجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ فَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَهِ ضَلَلِكَ أَلْفَدِيمٌ قِلَمَّآ أَن جَآءَ أَلْبَشِيرُ أَلْفِيهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ قِارْتَدَّ بَصِيراً فَالَ أَلَمَ آفُل لَّكُمُ وَإِنِّيَ أَعْلَمُ مِنَ أُللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ فَالُواْ يَكَأَبَانَا إَسْتَغْهِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَلِطٍ بِينَّ فَالَ سَوْفَ أَسْتَغْهِرُ لَكُمْ رَبِّيَ إِنَّهُ مُو أَنْغَهُورُ أَنْرَّحِيمٌ قَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوِي إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَفَالَ آدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ أُللَّهُ ءَامِنِينَ وَرَفِعَ أَبَوَيْهِ عَلَى أَلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّداً وَفَالَ يَكَأَبَتِ هَاذَا تَاوِيلُ رُءْيِلِي مِن فَبْلُ فَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَفّآ وَفَدَ آحْسَ بِي إِذَ آخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُ مُو أَنْعَلِيمُ أَنْحَكِيمٌ \*

﴿ نصف ﴿ رَبِّ فَدَ - اتَّيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ

رَبِّ فَدَ ـ اتَيْتَنِي مِنَ أَلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَاوِيلِ أَلاَحَادِيثِ قِاطِرَ أُلسَّمَاوَ اِن وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّه فِي أَلدُّنْيا وَالْآخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِفْنِي بِالصَّالِحِينَ ذَالِكَ مِنَ آنُبَآءِ أَلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ وَإِذَ آجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَآ أَكْثَرُ أَلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُومِنِينَ وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرٍ انْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَكَأَيِّ مِّنَ -ايَةٍ فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُومِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ أَبَأُمِنُوۤاْ أَن تَاتِيَهُمْ غَلْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ إللهِ أَوْ تَاتِيَهُمُ أَلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ فُلْ هَاذِهِ عَسِيلِي أَدْعُواْ إِلَى أُللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ آنَا وَمَنِ إِتَّبَعَنِي وَسُبْحَىٰ أَللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ أَلْمُشْرِكِينَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالًا يُوجِيْ إِلَيْهِم مِّنَ آهْلِ أَنْفُرِيْ أَقِلَمْ يَسِيرُواْ فِي أَلاَرْضِ قِيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْفِبَةُ أَلْذِينَ مِن فَبْلِهِمُّ وَلَدَارُ أَلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ إِتَّفَوَّا آفِلا تَعْفِلُونَ حَتَّى إِذَا إَسْتَيْعَسَ أَلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ فَدْ كُدِّبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فِنُنجِع مَن نَّشَآءً وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ إِلْفَوْمِ إِلْمُجْرِمِين \* ﴿ مْنَ ﴿ لَفَدْ كَانَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلَّاوْلِي أَلْاَلْبَابُ

لَفَدْ كَانَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْآوْلِي إِلاَّنْبَابٌ مَا كَانَ حَدِيثاً يُهْتَرِى وَلَكِ تَصْدِيقَ أَلذِك بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَهْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَىَ وَرَحْمَةً لِّفُوم يُومِنُونَ ﴿سورةالرَّعد مدنيَّةوءاياهَا44﴾﴿بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَالِ أَلرَّحِيمِ﴾ أَلْمَةً وَاللَّهُ عَالَيْكُ أَلْكِتَابٌ وَالذِّحَ النزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ أَنْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يُومِنُونَ أَللَّهُ أَلذِك رَفِعَ أُلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمَّ إَسْتَوِى عَلَى أَلْعَرْشَ وَسَخَّرَ أَلشَّمْسَ وَالْفَمَرَّ كُلُّ يَجْرِك لِّلْجَل مُّسَمِّيَّ يُدَبِّرُ الْآمْرَ يُقِطِّلُ أَلاَيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِفَآءِ رَبِّكُمْ تُوفِنُونَ وَهُوَ ٱلذِك مَدَّ ٱلآرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنَ يُغْشِمِ أَلَيْلَ أَلَنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَالِكَ وَلاَيَاتٍ لِّفَوْم يَتَهَكَّرُونَ وَهِي أَلاَرْضِ فِطَعٌ مُتَجَوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنَ آعْنَابٍ وَزَرْعِ وَنَجِيلِ صِنْوَانٍ وَغَيْرِ صِنْوَانٍ تُسْفِى بِمَآءٍ وَاحِدٍّ وَنُقِضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي أَلا كُلِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَ يَاتِ لِّفَوْمِ يَعْفِلُونَ ﴿ربع ﴾ وَإِن تَعْجَبْ فِعَجَبٌ فَوْلُهُمُ وَ

وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ فَوْلُهُمْ أَفَا كُنَّا تُرَاباً إِنَّا لَهِ خَلْقِ جَدِيدٍ اوْتَبِيكَ أَلذِينَ كَهَرُواْ بِرَبِّهِمْ وَاوْتَلَيِكَ أَلاَعْلَلُ فِي أَعْنَافِهِمْ وَاوْتَلَيِكَ أَصْحَابُ أَلَبَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّيَّةِ فَبْلَ أَلْحَسَنَةِ وَفَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِهِمُ أَلْمَثُلَتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْهِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ أَلْعِفَابُّ وَيَفُولُ أَلذِينَ كَهَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّ رَّبِيهُ ۚ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ وَلِكُلِّ فَوْم هَادٍ الله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ النَّيْ وَمَا تَغِيضُ الْآرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَعْءٍ عِندَهُ بِمِفْدِارٍّ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِنْكِيدُ أَنْمُتَعَالِّ سَوآةٌ مِّنكُم مَّنَ آسَرَّ أَنْفَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِالنَّلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهِارِ لَهُ مُعَفِّبَاتٌ مِّنْ بَيْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْهِهِ عَلَمُ عَظُونَهُ مِنَ آمْرِ أَللَّهُ إِلَّ أَللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِفَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفِسِهِمْ وَإِذَآ أَرَادَ أَللَّهُ بِفَوْمِ سُوٓءآ قِلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ عِن وَّالِّ هُوَ أَلذِك يُرِيكُمُ أَلْبَرْقَ خَوْهِا وَطَمَعا وَيُنشِعُ أَلسَّحَابَ أَلتِّفَالَ وَيُسَبِّحُ أَلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلْمَيِكَةُ مِنْ خِيفِتِهِ وَيُرْسِلُ أَلصَّوَاعِق قِيْصِيبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي أَللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ أَلْمِحَالَّ \*

﴿ عُن ﴾ لَهُ و دَعْوَةً أَلْحَقِّ

لَهُ وَعْوَةً أَلْحَقَّ وَالذِيلَ يَدْعُولَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُولَ لَهُم بِشَعْءِ اللَّ كَبَاسِطِ كَقَّيْهِ إِلَى أَنْمَآءِ لِيَبْلُغَ قِاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهُ، وَمَا دُعَآءُ أَنْكِ هِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلَلْ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَن فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلَلُهُم بِالْغُدُوِّ وَالاَصَالَ ۗ ﴿ فُلْ مَن رَّبُّ أَلسَّمَا وَاتِ وَالآرْضِ فَلِ أَللَّهُ فَلَ آفِاتَّخَذتُّم مِّن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآءَ لاَ يَمْلِكُونَ لِّانفِسِهِمْ نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً فَلْ هَلْ يَسْتَوِى أَلاَعْمِيٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى أَلظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَآءَ خَلَفُواْ كَخَلْفِهِ فِتَشَابَهَ أَلْخَلْنُ عَلَيْهِمْ فَلِ أَللَّهُ خَالِمُ كُلِّ شَعْءٍ وَهُوَ أَلْوَاحِدُ أَلْفَهَّارُ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً فِسَالَتَ آوْدِيَةٌ بِفَدَرِهَا فِاحْتَمَلَ أُلسَّيْلُ زَبَداً رَّابِياً وَمِمَّا تُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي أَلَبَّارِ إِبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ آوْ مَتَاعِ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَالِكَ يَضْرِبُ أَلَّهُ أَلْحَقَّ وَالْبَاطِلُّ فِأَمَّا أَلزَّبَدُ فِيَذْهَبُ جُفِآءً وَأَمَّا مَا يَنْفِعُ أَلنَّاسَ فِيَمْكُتُ فِي أَلاَرْضَ كَذَالِكَ يَضْرِبُ أَلَّهُ أَلاَمْثَالَ ۗ لِلذِينَ إَسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ أَلْحُسْنِيْ وَالذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوَ آنَّ لَهُم مَّا فِي أَلاَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَ فِتَدَوْاْ بِهِ عَ الْوَلْبِكَ لَهُمْ سُوءً أُلْحِسَابٌ وَمَأْوِيلِهُمْ جَهَنَّمٌ وَبِيسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ حرب ﴾ أَقِمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا النزِلَ إِلَيْك

أَفِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا النِّزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ أَلْحَقَّ كَمَنْ هُوَ أَعْمِيَّ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ الوُّلُواْ الْآلْبَابِ الدِينَ يُوفِونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلاَ يَنفَضُونَ ٱلْمِيثَاقَ وَالذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ أَللَّهُ بِهِ ۚ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ أُلْحِسَابِ وَالذِينَ صَبَرُواْ إِبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَفَامُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَأَنهَفُواْ مِمَّا رَزَفْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَنِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ أَلسَّيِّيَةً اوْلَلْيِكَ لَهُمْ عَفْبَى أَلدِّارِّ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنَ -ابَآيِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلْمِيكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍّ سَلَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُفْبَى أَلدِّارِّ وَالذِينَ يَنفُضُونَ عَهْدَ أُللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَافِهِ وَيَفْطَعُونَ مَا أَمَرَ أَلَّهُ بِهِ عَأَنْ يُتُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي أَلاَرْضِ الْوَلْمِيكَ لَهُمُ أَللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ أَلدِّارُّ إِللَّهُ يَبْسُطُ أَلرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَفْدِرُ وَقِرِحُواْ بِالْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا وَمَا أَلْحَيَوْةُ أَلدُّنْيِا فِي أَلآخِرَةِ إِلاَّ مَتَكُّ وَيَفُولُ أَلذِينَ حَمَرُواْ لَوْلَا النزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِس رَّبِّهِ عَلَيْهِ فَلِ إِنَّ أَللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِحَ إِلَيْهِ مَنَ آنَابٌ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنٌ فُلُوبُهُم بِذِكْرِ أَللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ أَللَّهِ تَطْمَيِنٌ أَنْفُلُوبٌ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلْحَاتِ طُوبِي لَهُمْ وَحُسْنُ مَعَابٍ \*

حَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي المَّةِ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِهَا الْمَمّ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ أَلذِحَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفِرُونَ بِالرَّحْمَٰلُ فُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍّ وَلَوَ آنَّ فُرْءَاناً سُيِّرَتْ بِهِ أَنْجِبَالُ أَوْ فَطِّعَتْ بِهِ أَلاَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ أَنْمَوْتِيْ بَل لِّلهِ أَلاَمْرُ جَمِيعاً آقِلَمْ يَا يْئِسِ أَلْذِينَ ءَامَنُوۤا أَن لَّوْ يَشَآءُ أَللَّهُ لَهَدَى أَلنَّاسَ جَمِيعاً ولا يَزَالُ ألذِيلَ كَهَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ فَارِعَةُ آوْ تَحُلُّ فَرِيباً مِّس دِارِهِمْ حَتَّىٰ يَاتِى وَعْدُ أُلَّهِ إِلَّ أُلَّهَ لاَ يُخْلِفُ أَلْمِيعَادَ وَلَفَدُ اسْتُهْزِحُ بِرُسُل مِّن فَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلذِينَ كَهَرُواْ ثُمَّ أَخَذتُّهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِفَابٌ أَفِمَنْ هُوَ فَآيِبِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَهْس بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَآءَ فُلْ سَمُّوهُمُّ وَأَمْ تُنَبِّئُونَهُ وبِمَا لاَ يَعْلَمُ هِي أَلاَرْضِ أَم بِظَاهِرٍ مِّنَ أَلْفَوْلَ بَلْ زُيِّنَ لِلذِينَ كَهَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصَدُّواْ عَيِ أَلسَّبِيلِّ وَمَنْ يُضْلِلِ أَللَّهُ فِمَالَهُ مِنْ هَادٍ لَّهُمْ عَذَابٌ مِعِ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا وَلَعَذَابُ أَلاَ خِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ أَللَّهِ مِنْ واق \*

﴿ رَبِعِ ﴾ مَّثَلُ أَنْجَنَّةِ أَلِتِي وُعِدَ أَنْمُتَّفُونَ

مَّثَلُ أَلْجَنَّةِ أَلْتِي وُعِدَ أَلْمُتَّفُونَ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ الْكُلْهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُفْبَى أَلذِينَ إَتَّفَوّا وَّعُفْبَى أَلْكِمِرِينَ أَلنَّارُ وَالذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ أَنْكِتَابَ يَهْرَحُونَ بِمَآ النزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ أَلاَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَةُ فُلِ إِنَّمَآ أَمِرْتُ أَن آعْبُدَ أَلَّهَ وَلاَ أُشْرِكَ بِهُ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابٌ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكْماً عَرَبِيّاً وَلَيِسِ إِتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ أُنْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ أُلَّهِ مِنْ وَّلِيَّ وَلا وَاوِّ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا رُسُلًا مِن فَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ وَأَزْوَ اجاً وَذُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ آنْ يَتَاتِى بِعَايَةٍ إلاَّ بِإِذْنِ أَللَّهِ لِكُلِّ أَجَل كِتَابُّ يَمْحُواْ أَللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثَبِّتُ وَعِندَهُ وَ الْمُ أَلْكِتَابُ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ أَلذِك نَعِدُهُمْ وَ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ قِإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا أَلْحِسَابٌ أَوَ لَمْ يَرَوَاْ آنَّا نَاتِي أَلاَرْضَ نَنفُصُهَا مِنَ آطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَفِّبَ لِحُكْمِهُ وَهُوَ سَرِيعُ أَلْحِسَابٌ وَفَدْ مَكَرَ ٱلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ قِلِلهِ أَنْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٌ وَسَيَعْلَمُ أَنْكَاهِرُ لِمَنْ عُفْبَى أَلدِّارَّ وَيَفُولُ أَلذِينَ كَهَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلّاً فَلْ كَمِي بِاللّهِ شَهِيداً بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ وعِلْمُ الْكِتَابِ \* ﴿ عْنَ ﴾ أَثَرَ كِتَابُ آنزَلْنَاهُ

أَلَّهُ كِتَابُ آنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ أَلنَّاسَ مِنَ أَلظُّلْمَاتِ إِلَى أَلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ وَإِلَىٰ صِرَاطِ أَنْعَزِيزِ أَنْحَمِيدِ أَللَّهُ أَلذِك لَهُ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضَ وَوَيْلٌ لِلْجُهِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ أَلذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيِا عَلَى ٱلآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً اوْلَلْيِكَ فِي ضَلَل بَعِيدٍ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إلاَّ بِلِسَانِ فَوْمِهِ عِلْيَبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ أَلَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِكُ مَنْ يُشَآءُ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمٌ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا مُوسِىٰ بِعَايَلِتِنَآ أَن آخْرِجْ فَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَييَّامِ ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَنتِ لِّكُلِّ صَبِّارٍ شَكُورٍ ۖ وَإِذْ فَالَ مُوسِىٰ لِفَوْمِهِ اِذْكُرُواْ نِعْمَةَ أُللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذَ آنجِيكُم مِّنَ ال ِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ أَلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَهِي ذَالِكُم بَلْآةٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَيِس شَكَرْتُمْ لَآزِيدَنَّكُمْ وَلَيِس كَهَرْتُمْ وَإِنَّ عَذَايِع لَشَدِيدٌ وَفَالَ مُوسِيْ إِن تَكْفِرُوۤاْ أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً قَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيذٌ آلَمْ يَاتِكُمْ نَبَوُّا أَلذِيلَ مِن فَبْلِكُمْ فَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالذِيلَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ وَإِلا أَللَّهُ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ قِرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِح أَهْوَ هِهِمْ وَفَالُوٓ ا إِنَّا كَهَرْنَا بِمَآ الرُّسِلْتُم بِهِ ۚ وَإِنَّا لَهِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ \*

﴿نصف﴾ فَالَتْ رُسُلُهُمْ وَ أَهِم إِللَّهِ شَكُّ فِاطِرِ إِلسَّمَا وَالْآرْضِ

فَالَتْ رُسُلُهُمْ وَ أَهِمِ أَلِلَّهِ شَكٌّ قِاطِرِ أَلسَّمَاوَاتِ وَ أَلاَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْهِرَ لَكُم مِّس ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ وَإِلَى أَجَل مُّسَمِّي قَالُواْ إِن آنتُمُ وَلِيَغُهِرَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَاتُونَا بِسُلْطَال مُتبِيلٌ فَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ وَإِن نَّحْنَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِلَّ أَللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ء وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّاتِيَكُم بِسُلْطَل الآَّ بِإِذْنِ أَللَّهِ وَعَلَى أَللَّهِ مَلْيَتَوَكَّلِ أَلْمُومِنُونَ وَمَا لَنَآ أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى أَللَّهِ وَفَدْ هَدِيْنَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى أَلَّهِ فَلْيَتَوَكَّل أَلْمُتَوَكِّلُونَ وَفَالَ أَلْدِينَ كَهَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنَ آرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا فَأُوْجِي إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ أَلظَّلِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ أَلْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَفَامِ وَخَافَ وَعِيدِ، وَاسْتَهْتَحُوأٌ وَخَابَ كُلُّ جَبّارٍ عَنِيدٍ مِّنْ وَّرَآبٍهِ عَهَنَّمُ وَيُسْفِىٰ مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَاتِيهِ أَلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَّرَآبِهِ عَذَابُ غَلِيظٌ مَّثَلُ أَلذِينَ كَهَرُواْ بِرَبِّهِمُّو أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ إِشْتَدَّتْ بِهِ أُلرِّيَاحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لاَّ يَفْدِرُونَ مِمَّا حَسَبُواْ عَلَىٰ شَوْءٍ ذَالِكَ هُوَ أَلضَّ لَمَلُ أَلْبَعِيدُ \*

﴿ عْنَ ﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَلَّهَ خَلَقَ أُلسَّمَاوَ اتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَلَّهَ خَلَقَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاتِ بِخَلْيٍ جَدِيدٌ وَمَا ذَالِكَ عَلَى أُلَّهِ بِعَزِيزٌ وَبَرَزُواْ لِلهِ جَمِيعاً فَفَالَ أُلضُّعَ مَكُوا اللَّذِيلَ إَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعا فَهَلَ آنتُم مُّغْنُولَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ أَللَّهِ مِن شَعْءٍ فَالُواْ لَوْ هَدِينَا أَللَّهُ لَهَدَيْنَكُمْ سَوَآةُ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيضٌ وَفَالَ أُلشَّيْطَانُ لَمَّا فَضِيَ أَلاَمْرُ إِنَّ أُللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ أَنْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّس سُلْطَل الآ أَن دَعَوْتُكُمْ فِاسْتَجَبْتُمْ لِي فِلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنْهُسَكُم مَّآ أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَهَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن فَبْلَ إِنَّ أَلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ وَادْخِلَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِح مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمُ آلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ آصْلُهَا ثَابِتٌ وَقَرْعُهَا فِي أَلسَّمَآءِ تُوتِحَ الْكُلَّهَا كُلَّ حِيلِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ أَلَّهُ أَلاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن قَوْفِ أَلاَرْضِ مَا لَهَا مِن فَرِارٍّ يُثَبِّتُ ألله ألذينَ ءَامَنُواْ بِالْفَوْلِ أَلثَّابِتِ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَفِي أَلآ خِرَةٍ وَيُضِلُّ أُللَّهُ أَلظَّالِمِينَّ وَيَهْعَلَ أَللَّهُ مَا يَشَآءُ \* ﴿ رَبِعِ ﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ أُلَّهِ

أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلْذِيلَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ أَلَّهِ كُهْراً وَأَحَلُّواْ فَوْمَهُمْ دَارَ أَلْبَوِارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِيسَ أَلْفَرَارُ وَجَعَلُواْ لِلهِ أَندَاداً لِيُضِلُّواْ عَى سَبِيلِهِ-فُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ وَإِلَى أَلَبَّارِّ فُلَ لِّعِبَادِيَ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ يُفِيمُواْ أُلصَّلَوٰةَ وَيُنهِفُواْ مِمَّا رَزَفْنَهُمْ سِرّاً وَعَلَنِيَةً مِّن فَبْلِ أَنْ يَّاتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ هِيهِ وَلاَ خِلَلُ اللهُ ألذِ عَلَقَ ألسَّمَاوَاتِ وَالآرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ألسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ أَلْتُمَرَاتِ رِزْفاً لَّكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ أَلْفِلْكَ لِتَجْرِى فِي أِلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْآنْهَارُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ دَآيِبَيْنَ وَسَخَّرَ لَكُمُ أَلَيْلَ وَالنَّهَارُّ وَءَاتِيكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ أُلَّهِ لاَ تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ أَلِانسَانَ لَظَلُومٌ كَهَّارٌّ وَإِذْ فَالَ إِبْرَ هِيمُ رَبِّ إِجْعَلْ هَاذَا أَلْبَلَدَ ءَامِناً وَاجْنُبْنِے وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ أَلاَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْ كَثِيراً مِّنَ أَلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصِانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَّ بَّنَآ إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِن زَرْع عِندَ بَيْتِكَ أَلْمُحَرَّمٌ رَبَّنَا لِيُفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ فَاجْعَلَ آفِيدِهَ مِّنَ أَلنَّاسِ تَهْوِ ٓ إِلَيْهِمْ وَارْزُفْهُم مِّنَ أَلثَّمَرَ اتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۖ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْهِم وَمَا نُعْلِنٌ وَمَا يَخْهِىٰ عَلَى أُللَّهِ مِن شَعْءٍ هِم أَلاَّرْضِ وَلاَّ هِم أُلسَّمَآءُ \* ﴿ ثُنَّ إِلْحَمْدُ لِلهِ إِلذِك وَهَبَ عَلَى لِي ٱلْكِبَرِ

أَنْحَمْدُ لِلهِ أَلذِ وَهَبَ لِي عَلَى أَنْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ أَلدُّعَآءً رَبِّ إِجْعَلْنِي مُفِيمَ أَلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبَّنَا وَتَفَبَّلْ دُعَآءِ رَبَّنَا إَغْمِرْ لِي وَلِوَ لِدَى وَلِلْمُومِنِينَ يَوْمَ يَفُومُ أَلْحِسَابٌ وَلاَ تَحْسِبَى أَللَّهَ غَامِلًا عَمَّا يَعْمَلُ أَلظَّالِمُونَّ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْم تَشْخَصُ مِيهِ أَلاَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُفْنِعِ رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفِهُمْ وَأَفْيِدَتُهُمْ هَوَآتُ وَأَنذِرِ أِلنَّاسَ يَوْمَ يَاتِيهِمُ أَنْعَذَابُ فِيَفُولُ أَلذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَل فَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ أَلرُّسُلَّ أَوَلَمْ تَكُونُوۤاْ أَفْسَمْتُم مِّ فَبْلُ مَا لَكُم مِّس زَوَالٍّ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِسِ أَلذِينَ ظَلَمُواْ أَنفِسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فِعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ أَلاَمْثَالَ ۖ وَفَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ أُللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ أَلْجِبَالٌ فَلاَ تَحْسِبَلَّ أُلَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَةً وَإِنَّ أَلَّهَ عَزِيزٌ ذُو إِنتِفَامٌ يَوْمَ تُبَدَّلُ أَلاَرْضُ غَيْرَ أَلاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ لِلهِ إِنْوَاحِدِ إِنْفَهَّارٌّ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِدٍ مُّفَرَّنِينَ فِي أَلاَصْهَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن فَطِرَانٍ وَتَغْشِىٰ وُجُوهَهُمُ أَلنَّارُ لِيَجْزِىَ أَلَّهُ كُلَّ نَفْس مَّا كَسَبَتِّ إِنَّ أَلَّهَ سَرِيعُ أَلْحِسَابٍ هَاذَا بَلَغُ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا هُوَ إِلَمَٰةٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ اوْلُواْ اللَّلْبَابِ \* ﴿حزب﴾ أَلَّم تِلْكَ ءَايَاتُ أَلْكِتَابِ وَفُرْءَانٍ مُّبِينٌ رُّبَمَا

أَلَّهُ تِلْكَ ءَايَاتُ أَلْكِتَابِ وَفُرْءَالٍ مُّبِيلٌ رُّبَمَا يَوَدُّ أَلذِيلَ كَهَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ذَرْهُمْ يَاكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الْآمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن فَرْيَةٍ إلا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَّا تَسْبِى مِن امَّةٍ آجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ وَفَالُواْ يَنَأَيُّهَا أَلذِك نُزِّلَ عَلَيْهِ أَلذِّكُمْ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَّوْ مَا تَاتِينَا بِالْمَلْمِيكَةِ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِفِينُّ مَا تَنَزَّلُ أَنْمَلَيِكَةُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوٓا إِذا مُّنظرِينَّ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا أَلدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَامِظُونَ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ مِع شِيَعِ أَلاَوَّلِين وَمَا يَاتِيهِم مِّس رَّسُولٍ اللَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَّ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ فِي فُلُوبٍ أَنْمُجْرِمِينَ لاَ يُومِنُونَ بِهِ وَفَدْ خَلَتْ سُنَّةُ أَلاَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً مِّنَ أُلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ لَفَالُوۤاْ إِنَّمَا سُكِّرَتَ آبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ فَوْمٌ مَّسْحُورُونَ وَلَفَدْ جَعَلْنَا فِي أَلسَّمَآءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَمِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَان رَّجِيمِ الآَّ مَنِ إسْتَرَقَ أُلسَّمْعَ مَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينُّ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَلَهَا وَأَلْفَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَعْءٍ مُّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٌ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ وِبِرَ ازِفِينٌ وَإِن مِّن شَعْءٍ الا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَإِلا يَفَدرِ مَّعْلُومٌ \*

﴿ مْن ﴾ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَ فِحَ فِأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً

وَأَرْسَلْنَا أُلرِّيَاحَ لَوَافِحَ فِأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فِأَسْفَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْءٍ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ أَلْوَارِثُونَ وَلَفَدْ عَلِمْنَا أَلْمُسْتَفْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَفَدْ عَلِمْنَا أَلْمُسْتَخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمُ إِنَّهُ وَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَفَدْ خَلَفْنَا أَلِانسَانَ مِن صَلْصَال مِّنْ حَمَا مِّ مَّسْنُونٍ وَالْجَآنَّ خَلَفْنَكُ مِن فَبْلُ مِن بَّارِ أَلسَّمُومُ وَإِذْ فَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْبِكَةِ إِنِّي خَلِيًّ بَشَراً مِّن صَلْصَل مِّنْ حَمَاإٍ مَّسْنُونِ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي قِفَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ قِسَجَدَ أَنْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ وَ أَجْمَعُونَ إِلاًّ إِبْلِيسَ أَبِي أَنْ يَّكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ فَالَ يَهَإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلاَّ تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ فَالَ لَمَ آكُن لِلسَّجُدَ لِبَشَرٍ خَلَفْتَهُ مِن صَلْصَل مِّنْ حَمَا مِّسْنُونَّ فَالَ قِاخْرُجْ مِنْهَا قِإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ أَللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ أَلدِّينَّ فَالَ رَبِّ قِأَنظِ وْنِحَ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَالَ قِإِنَّكَ مِنَ أَلْمُنظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ أَلْوَفْتِ أَلْمَعْلُومَ فَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَا زَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْآرْضِ وَلْآغْوِيَنَّهُمْ وَأَجْمَعِينَ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ أَنْمُخْلَصِينَ فَالَ هَاذَا صِرَاطُ عَلَى مُسْتَفِيمٌ الَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ الا مَن إِتَّبَعَكَ مِنَ أَلْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ وَ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابِ لِكِلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزْةً مَّفْسُومٌ الَّ ٱلْمُتَّفِيلَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَم امِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ اخْوَاناً عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَفَابِلِينَ لاَ يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿ رَبِ اللَّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿ رَبِ اللَّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿ رَبِّ اللَّهُ عَبَادِيَ

نَبِيعُ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا أَلْغَفُورُ أَلرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ أَلْعَذَابُ أَلاَلِيمُ وَنَبِينُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَفَالُواْ سَلَماً فَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ فَالُواْ لاَ تَوْجَلِ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمٌ فَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ أَنْكِبَرُ مَبِمَ تُبَشِّرُونِ فَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِالْحَقِّ مَلاَ تَكُن مِّنَ أَنْفَانِطِينَ فَالَ وَمَنْ يَّفْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۚ إِلاَّ أَلضَّآلُّونَ ۖ فَالَ قِمَا خَطْبُكُم ٓ أَيُّهَا أَلْمُرْسَلُونَ فَالُوٓ ا إِنَّا الرُّسِلْنَآ إِلَىٰ فَوْمِ مُّجْرِمِينَ إِلاًّ ءَالَ لُوطٍّ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ إَمْرَأَتَهُ وَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ أَلْغَلِيرِينَ قِلَمَّا جَآءَ • الَ لُوطٍ أَلْمُرْسَلُونَ فَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ مُّنكَرُونَ فَالُواْ بَلْ جِينُنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلدِفُونَ قِاسْرِ بِأَهْلِكَ بِفِطْعِ مِّنَ أَلْيْلِ وَاتَّبِعَ آدْبَلرَهُمْ وَلاَ يَلْتَهِتْ مِنكُمْ وَأَحَدُ وَامْضُواْ حَيْثُ تُومَرُونَ وَفَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلآمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَا وَلَاءِ مَفْطُوعٌ مُّصْبِحِينَّ وَجَآءَ اهْلُ أَلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ فَالَ إِنَّ هَ آوُلاَءِ ضَيْهِ عَلاَ تَمْضَحُونِ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فَالْوَاْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَسِ أِلْعَالَمِينَ فَالَ هَلَوُلاَءِ بَنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فِلعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَمِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۗ فَأَخَذَتْهُمُ أَلصَّيْحَةُ مُشْرِفِينَ فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٌ انَّ هِي ذَالِكَ وَلاَيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّفِيم الَّ فِي ذَالِكَ عَلاَيَةً لِّلْمُومِنِينَ \*

﴿ مْن ﴾ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ أَلاَيْكَةِ لَظَالِمِينَ

وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الآيْكَةِ لَظَالِمِينَ قِانتَفَمْنَا مِنْهُم وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَام مُّبِين وَلَفَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ أَلْحِجْرِ أَلْمُوْسَلِين وَءَاتَيْنَاهُمُ وَ ءَايَلِتِنَا فِكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتاً -امِنِينَ قِأَخَذَتْهُمُ أَلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ قِمَآ أَغْنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَفْنَا أُلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِلَّ أُلسَّاعَةَ ءَلاَتِيَةٌ فَاصْفِحِ أَلصَّفْحَ أَلْجَمِيلٌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَلْخَلُّوهُ أَلْعَلِيمُ وَلَفَدَ - اتَيْنَكَ سَبْعاً مِّنَ أَلْمَثَانِي وَالْفُرْءَانَ أَلْعَظِيمٌ لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَاجاً مِّنْهُم ۗ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِم ۗ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ وَفُلِ إِنِّيَ أَنَا أَلنَّذِيرُ أَلْمُبِينُ كَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى أَلْمُفْتَسِمِينَ أُلذِينَ جَعَلُواْ أَلْفُرْءَانَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْعَلَنَّهُمْ وَ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُومَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا حَقِيْنَكَ أَلْمُسْتَهْزِءِينَ أَلْدِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ أُللَّهِ إِلَها -اخَرُّ قِسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَفَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِينُ صَدْرُكَ بِمَا يَفُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَاتِيَكَ ٱلْيَفِينُ \* ﴿ نصف ﴾ أَتِنَى أَمْرُ اللَّهِ فِلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ

أَتِي أَمْرُ اللَّهِ فِلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالِي عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ أَنْمَلَيِكَةَ بِالرُّوحِ مِنَ آمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ أَنَ آنذِرُوۤاْ أَنَّهُۥ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَاْ فِاتَّفُونِ خَلَقَ أُلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالِيٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ خَلَق أُلِانسَلَ مِن نُطْهَةٍ قِإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِيلٌ وَالأَنْعَامَ خَلَفَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْةُ وَمَنَاهِعُ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْفَالَكُمُ وَ إِلَىٰ بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلاَّ بِشِيِّ أَلاَنْهُسَّ إِلَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوتُ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ وَعَلَى أُللَّهِ فَصْدُ أَلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِيرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدِيْكُمُ وَ أَجْمَعِينَ هُوَ أَلذِحَ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ أَلزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالآعْنَابَ وَمِن كُلِّ أَلثَّمَرَ اتَّ إِنَّ هِ ذَالِكَ ءَلاَيَةً لِّفَوْم يَتَهَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمْ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ الآيَاتِ لِّفَوْم يَعْفِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ هِ إَلاَرْضِ مُخْتَلِهاً آلْوَانُهُ وَإِلَّ هِي ذَالِكَ ءَلاَيَةً لِّفَوْمِ يَذَّكَّرُونَ وَهُوَ أَلذِك سَخَّرَ أَلْبَحْرَ لِتَاكُلُواْ مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى أَنْهُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ \* ﴿ عْنَ ﴿ وَأَنْفِىٰ فِي إِلاَّ رُضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ

وَأَنْفِىٰ فِي إِلاَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَمَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفِمَنْ يَتْخُلُنُ كَمَ لاَّ يَخْلُنُ أَفِلاَ تَذَّكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ أُلَّهِ لاَ تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ أُلَّهَ لَغَهُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ أَلَّهِ لاَ يَخْلُفُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَفُونَ أَمْوَاتُ غَيْرُ أَحْيَآءً وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِلَهَكُمْ وَإِلَاتُهُ وَاحِدُّ فَالذِينَ لآ يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ فُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ لاَ جَرَمَ أَنَّ ٱللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لِآ يُحِبُّ أَلْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا فِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ فَالُوٓاْ أَسَاطِيرُ الْآوَّلِينَ لِيَحْمِلُوٓاْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ وَمِنَ آوْزِارِ اللَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٌ آلاَ سَآءَ مَا يَزِرُونَ ۖ فَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن فَبْلِهِمْ فَأَتَى أَلَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ أَنْفَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّفْف مِن فَوْفِهِمْ وَأَتِيهُمُ أَلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ ۚ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَفُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ أَلذِينَ كُنتُمْ تُشَنُّفُونِ فِيهِمْ فَالَ أَلذِينَ اوتُواْ أَلْعِلْمَ إِنَّ أَلْخِزْىَ أَلْيَوْمَ وَالسُّوْءَ عَلَى أَلْجِهِرِينَ أَلْذِينَ تَتَوَقِّيْهُمُ أَلْمَلْمَيِكَةُ ظَالِمِحْ أَنْهُسِهِمْ قِأَلْفَوْا أَلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّءٍ بَلِيٌّ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ قِادْخُلُوۤ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

﴿ رَبِعِ ﴾ وَفِيلَ لِلذِيلَ إَتَّفَوْا مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ فَالُواْ خَيْراً

وَفِيلَ لِلذِينَ إِتَّفَوْا مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ فَالُواْ خَيْراً لِّلذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ أَلدُّنْيِاحَسَنَةٌ وَلَدَارُ أَلاَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ أَلْمُتَّفِينَ جَنَّكَ عَدْرِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ حَذَالِكَ يَجْزِكُ أَللَّهُ أَلْمُتَّفِينَ أَلْدِينَ تَتَوَقِّيْهُمُ أَلْمَلَمْ بِكَةً طَيِّبِينَ يَفُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ الدُّخُلُواْ أَلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاًّ أَن تَاتِيَهُمُ أَلْمَلَيِكَةً أَوْ يَاتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ أُلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ أَللَّهُ وَلَكِن كَانُوۤ أَنْفِسَهُمْ يَظْلِمُونَ فِأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُوا ۗ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ وَفَالَ ٱلذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَعْءِ نَّحْنُ وَلاَ ءَابَآوُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ عِن شَعْءٍ كَذَالِكَ فِعَلَ أَلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى أَلرُّسُلِ إِلاَّ أَنْبَلَغُ أَنْمُبِينٌ وَلَفَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ الْمَّةِ رَّسُولًا آنُ الْحُبُدُواْ أَللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ أَلطَّىغُوتَ فِمِنْهُم مَّنْ هَدَى أَللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَفَّتْ عَلَيْهِ أَلضَّالَةٌ فَسِيرُواْ فِي أَلاَرْضِ فَانظرُواْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلْمُكَذِّبِينَ إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدِيْهُمْ قِإِنَّ أَلَّهَ لاَ يُهْدِىٰ مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِين \* ﴿ ثَنَ﴾ وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ أَللَّهُ مَنْ يَّمُوتُ بَلِي وَعْداً عَلَيْهِ حَفّاً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ أَلذِك يَخْتَلِهُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ أُلذِينَ كَهَرُوٓا أَنَّهُمْ كَانُواْ كَلذِبِينَّ إِنَّمَا فَوْلْنَا لِشَعْءِ إِذَآ أَرَدْنَكُ أَن نُتْفُولَ لَهُ حُن قِيَكُونُ وَالذِينَ هَاجَرُواْ فِي أَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظلِمُواْ لَنُبَوِّيَّنَّهُمْ فِي أَلدُّنْيِا حَسَنَةً وَلَآجُرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ أَلذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ إِلاًّ رِجَالًا يُوجِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوٓاْ أَهْلَ أَلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ أَلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَهَكَّرُونَ أَهَأُمِنَ أَلذِينَ مَكَرُواْ أَلسَّيِّعَاتِ أَنْ يَّخْسِفَ أَللهُ بِهِمُ أَلاَرْضَ أَوْ يَاتِيَهُمُ أَلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ أَوْ يَاخَذَهُمْ فِي تَفَلَّبِهِمْ قِمَا هُم بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَاخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ قِإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوكَ رَّحِيمُ آوَلَمْ يَرَوِاْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ أُلَّهُ مِن شَعْءِ يَتَقِيَّوُاْ ظِلَلُهُ، عَنِ أَنْيَمِينِ وَالشَّمَآيِلِ سُجَّداً لِلهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَالْمَلَيِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْفِهِمْ وَيَهْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ 🕯 \*

﴿حرب ﴾ وَفَالَ أَلَّهُ لاَ تَتَّخِذُوۤا إِلْهَهُيْسِ إِثْنَيْسَّ

وَفَالَ أَلَّهُ لاَ تَتَّخِذُواْ إِلْهَيْنِ إِثْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَمْة وَاحِدُّ قِإِيَّالَى قِارْهَبُونِ وَلَهُ مَا هِمِ أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضُ وَلَهُ أَلدِّينُ وَاصِباً آفِغَيْرَ أَللَهِ تَتَّفُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ قِمِنَ أَللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ أَلضُّرُّ قِإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ أَلضُّرَّ عَنكُم ﴿ إِذَا قِرِينٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَكُمْ فَتَمَتَّعُواْ فِسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لاَ يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِّمَّا رَزَفْنَكُمُ تَاللَّهِ لَتُسْئَلُلَّ عَمَّا كُنتُمْ تَهْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ أَلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثِي ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارِي مِنَ أَنْفَوْمِ مِن سُومِ مَا بُشِّرَ بِهُ ۚ أَيُمْسِكُهُ وَعَلَىٰ هُونٍ آمْ يَدُسُّهُ فِي إلتُّرَابُّ أَلاَ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ أَلسُّوْءِ وَلِلهِ أَنْمَثَلُ أَلاَعْلِي وَهُوَ أَنْعَزِيزُ أَنْحَكِيمٌ وَلَوْ يُوَاخِذُ أَللَّهُ أَلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةً وَلَكِن يُتُوخِرُهُمْ وَإِلَى أَجَل مُّسَمَّى قِإِذَا جَآءَ اجَلَهُمْ لاَ يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَفْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَنْسِنَتُهُمُ أَنْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ أَنْحُسْنِي لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ أَلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّهْرِطُونَ \* ﴿ مْنَ ﴾ تَاللَّهِ لَفَدَ آرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ الْمَمِ مِّس فَبْلِكَ

تَاللَّهِ لَفَدَ آرْسَلْنَآ إِلَى أَمْم مِّن فَبْلِكَ قِزَيَّنَ لَهُمُ أَلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ قِهُوَ وَلِيُّهُمُ أَلْيَوْمٌ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ أَلذِكِ إِخْتَلَهُواْ فِيهِ وَهُدَى ٓ وَرَحْمَةً لِّفَوْم يُومِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فِأَحْيا بِهِ ٱلآرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ إِلَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَةً لِّفَوْمِ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي أَلاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْفِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَم لَّبَناً خَالِصاً سَآيِغاً لِّلشَّرِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ أَلنَّخِيلِ وَالآعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْفاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَةً لِّفَوْم يَعْفِلُونَ وَأَوْجِيٰ رَبُّكَ إِلَى أَلنَّحْلِ أَنِ إِتَّخِذِك مِنَ أَنْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ أَلثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذَلْلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفُ آلْوَانُهُ وبِيهِ شِهَآةٌ لِّلنَّاسَ إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيةً لِّفَوْم يَتَهَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَفَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقِّيكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ أَنْعُمْرِ لِكَعْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيْئاً إِلَّا أَلَّهَ عَلِيمٌ فَدِيرٌ \* ﴿ رَبِعِ ﴾ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي أَلرِّرْفِ

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي أَلرِّرْفِّ فَمَا أَلذِينَ فِضِّلُواْ بِرَآدِّك رِزْفِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتَ آيْمَانُهُمْ فِهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ آفِينِعْمَةِ أَللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ آنْفُسِكُمْ وَأَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ آزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَهَدَةً وَرَزَفَكُم مِّنَ أَلطَّيِّبَاتٌ أَهِبِالْبَاطِلِ يُومِنُونَ وَبِنِعْمَتِ إِللَّهِ هُمْ يَكْفِرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ أِللَّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْفاً مِّنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ شَيْئاً وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ۚ فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلهِ الْآمْثَالَ إِنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَّ يَفْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَس رَّزَفْنَكُ مِنَّا رِزْفاً حَسَناً فِهُوَ يُنهِى مِنْهُ سِرّاً وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُرنَ أَلْحَمْدُ لِلهُ بَلَ آكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ أُللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لاَ يَفْدِرُ عَلَىٰ شَعْءِ وَهُوَ كَلُّ عَلَىٰ مَوْلِيهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهةٌ لاَ يَاتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِكُ هُوَ وَمَنْ يَّامُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٌ وَلِلهِ غَيْبُ أُلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ وَمَآ أَمْرُ أُلسَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ أَلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَفْرَبُ إِلَّ أُللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ الْمَّهَاتِكُمْ لَآ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ أَلسَّمْعَ وَالآبْصَارَ وَالآبْيِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ \*

﴿ مْنَ ﴾ أَلَمْ يَرَوِاْ إِلَى أَلطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ إِلسَّمَآءِ

أَلَمْ يَرَوِاْ إِلَى أَلطَّيْرِ مُسَخَّرَ إِنِّ فِي جَوِّ إِلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ أَللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ ءَلاَيَاتٍ لِّفَوْم يُومِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّس جُلُودِ أَلاَنْعَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِقُونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِفَامَتِكُمْ وَمِنَ آصْوَاهِهَا وَأَوْبِارِهَا وَأَشْعِارِهَآ أَثَلْثآ وَمَتَلَعآ اللَّىٰ حِيلٌ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمًّا خَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أَلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَفِيكُمُ أَلْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَفِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ قَإِن تَوَلَّوْا قَإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَلَغُ أَلْمُبِينٌ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ أَللهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ أَنْكَ بِهِرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ الْمَّةِ شَهِيداً ثُمَّ لا يُوذَنُ لِلذِينَ كَهَرُواْ وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَءَا أَلذِينَ ظَلَمُواْ أَلْعَذَابَ قِلاَ يُخَبَّفُ عَنْهُمْ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَءَا أَلذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَاءَهُمْ فَالُواْ رَبَّنَا هَـُولُآءِ شُرَكَآوُنَا أَلذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ قِأَلْفَوِاْ اِلَيْهِمُ أَلْفَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ۗ وَأَلْفَواْ اِلَى أَللَّهِ يَوْمَبِيذٍ السَّلَمُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَهْتَرُونَ ۚ أَلذِينَ كَهَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَكُهُمْ عَذَاباً فَوْقَ أَلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُهْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَتُ مِي كُلِّ الْمَنَّةِ شَهِيداً عَلَيْهِم مِّنَ آنهُسِهِمْ وَجِيننَا بِكَ شَهِيداً عَلَىٰ هَـُولُآءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَعْءِ وَهُدى وَرَحْمَة وَبُشْرِى لِلْمُسْلِمِينَ \*

إِنَّ أَلَّهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإحْسَانِ وَإِيتَآءِ مُ ذِهِ أَلْفُرْبِي الْعُدْلِ وَالْإحْسَانِ وَإِيتَآءِ مُ ذِهِ أَلْفُرْبِي

إِنَّ ٱللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالِاحْسَالِ وَإِيتَآءِتْ ذِهِ الْفُرْبِيُّ وَيَنْهِيٰ عَن أَلْهَحْشَآءِ وَالْمُنكِرِ وَالْبَغْيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ أَللَّهِ إِذَا عَلَهَدتُّمْ وَلاَ تَنفُضُواْ أَلاَيْمَلَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَفَدْ جَعَلْتُمُ أَلَّهَ عَلَيْكُمْ كَهِيلًا إِنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا تَهْعَلُونَ وَلاَ تَكُونُواْ كَالِيمِ نَفَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ فُوَّةٍ آنكَنْاً تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلَابَيْنَكُمُ وَأَن تَكُونَ الْمَلَةُ هِيَ أَرْبِيٰ مِنُ المَّةَ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهُ وَلَيْبَيِّنَى لَكُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِهُونَ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ لَجَعَلَكُمُ وَ الْمُلَةَ وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُ مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِكُ مَنْ يَشَآءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلاَ تَتَّخِذُوۤا أَيْمَانَكُمْ دَخَلا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ فَدَمٌّ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوفُواْ أَلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَى سَبِيلِ أَللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ أِللَّهِ ثَمَناً فَلِيلًا انَّمَا عِندَ أَللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنهَدُّ وَمَا عِندَ أَللَّهِ بَاقٍ وَلَيَجْزِينَ أَلذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَى مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّس ذَكِرٍ آوُ انثِي وَهُوَ مُومِنٌ فِلنُحْيِيَنَّهُ وَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ وَ أَجْرَهُم بِأَحْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ثَن ﴿ قَلَ الْفَرْءَانَ

قَإِذَا فَرَأْتَ أَلْفُرْءَانَ قِاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ أَلشَّيْطَ لِ أَلرَّجِيمٌ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى أُلذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ وَالذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ فَالُوٓ ا إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَر بَلَ آكْتَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ فُلْ نَزَّلَهُ وروح أَلْفُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدى وَبُشْرِي لِلْمُسْلِمِينَ وَلَفَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَفُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌّ لِّسَالُ أَلذِك يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذَا لِسَالُ عَرَبِيٌّ مُّبِيلٌ إِنَّ أَلْذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِئَايَاتِ أَلَّهِ لاَ يَهْدِيهِمُ أَللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيمٌ انَّمَا يَهْتَرِكُ أَلْكَذِبَ أُلذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِعَايَاتِ أَللَّهِ وَالْوَلْمِيكَ هُمُ أَنْكَاذِبُونَ مَن كَهَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۚ إِلاَّ مَنُ اَكْرِهَ وَفَلْبُهُ مُطْمَيِنا الإيمَانِ وَلَاكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُهْرِ صَدْراً فِعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ أُللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ إَسْتَحَبُّواْ أَلْحَيَوْةَ أَلدُّنْيِا عَلَى أَلاَخِرَةِ وَأَنَّ أَللَّهَ لاَ يَهْدِكِ أَلْفَوْمَ أَلْكِلْمِرِينَ الوْلَيِكَ ٱلذِيلَ طَبَعَ ٱلله عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصِارِهِمْ وَالْوَلَيِكَ هُمُ أَنْغَامِلُونَ لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ أَنْخَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فِيتنُواْ ثُمَّ جَلهَدُواْ وَصَبَرُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ

﴿ربع﴾ يَوْمَ تَاتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَى نَّفْسِهَا

رَّحِيمٌ ۞

يَوْمَ تَاتِي كُلُّ نَهْس تُجَادِلُ عَى نَّهْسِهَا وَتُوَقِّىٰ كُلُّ نَهْس مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ وَضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا فَرْيَةَ كَانَتَ ـامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَاتِيهَا رِزْفُهَا رَغَداً مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَهَرَتْ بِأَنْعُمِ أَللَّهِ فَأَذَافَهَا أَللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ وَلَفَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ أَلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَفَكُمُ أَلَّهُ حَلَلًا طَيِّباً وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ أَلَّهِ إِن كُنتُمْ وَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ أَلْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ الْهِلَّ لِغَيْرِ أَلَّهِ بِهُ ء مَمَلُ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلاَ عَادٍ مَإِنَّ أَللَّهَ غَمُورٌ رَّحِيمٌ وَلاَ تَفُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ أَلْكَذِبَ هَاذَا حَلَلٌ وَهَاذَا حَرَامٌ لِّتَهْتَرُواْ عَلَى أَلَّهِ أَنْكَذِبُّ إِنَّ أَلْذِينَ يَهْتَرُونَ عَلَى أَلَّهِ أَنْكَذِبَ لَآ يُهْلِحُونَ مَتَاعٌ فَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ وَعَلَى أَلذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا فَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن فَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُم وَلَكِن كَانُوٓ الْ أَنْهُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلذِينَ عَمِلُواْ أَلسُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِلَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ \*

﴿ مْنَ﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ اثَّمَّةً فَانِتاً لِّلهِ

الَّ إِبْرَ هِيمَ كَانَ الْمَّةَ فَانِتاً لِّلهِ حَنِيماً وَلَمْ يَكُ مِنَ أَنْمُشْرِكِينَ شَاكِراً لِلَّانْعُمِهِ إَجْتَبِيلَهُ وَهَدِيلَةً إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٌ وَءَاتَيْنَهُ فِي أَلدُّنْيا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي أَلاَخِرَةِ لَمِنَ أُلصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ إِتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيمآ وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلذِينَ إَخْتَلَهُواْ فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِمُونَ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ أَلْحَسَنَةِ وَجَلِدِلْهُم بِالتِي هِيَ أَحْسَنَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَ ضَلَّ عَى سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيلَ وَإِنْ عَافَبْتُمْ فَعَافِبُواْ بِمِثْلِمَا عُوفِبْتُم بِهِ وَلَيِس صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّنبِرِينَ وَاصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّبِاللَّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ مِي ضَيْفٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ أَللَّهَ مَعَ أَلذِينَ إَتَّفَواْ وَّالذِينَ هُم مُتَّحْسِنُونَ \* ﴿حزب﴾ سُبْحَل ألذِتْ أَسْرِى بِعَبْدِهِ ع

سُبْحَلَ أَلذِحْ أَسْرِى بِعَبْدِهِ عَيْلًا مِّنَ أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامِ إِلَى أَلْمَسْجِدِ إِلاَفْصَا أَلذِك بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ ايَاتِنَآ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ أَلْبَصِيرُ وَءَاتَيْنَا مُوسَى أَنْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى ٓ لِّبَنِح إِسْرَآءِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٌ إِنَّهُۥ كَانَ عَبْداً شَكُوراً وَفَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ فِي أَنْكِتَكِ لَتُهْسِدُنَّ فِي أَلاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً قَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولِيهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فِجَاسُواْ خِلَلَ أَلدِّيارٌ وَكَانَ وَعْداً مَّفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ أَلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ وَأَصْثَرَ نَهِيراً إِنَ آحْسَنتُمْ وَأَحْسَنتُمْ لِلْنَهُسِكُمْ وَإِنَ آسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ أَلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَاعَلَوْاْ تَتْبِيراً عَسِىٰ رَبُّكُمْ وَأَنْ يَتْرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدَتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْجِهِرِينَ حَصِيراً ۗ إِنَّ هَلْذَا أَلْفُرْءَانَ يَهْدِكَ لِلتِّي هِيَ أَفْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُومِنِينَ أَلْدِينَ يَعْمَلُونَ أَلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ وَ أَجْراً كَبِيراً وَأَنَّ أُلذِيلَ لاَ يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً آلِيما \*

﴿ مْن ﴾ وَيَدْعُ أَلِانسَلُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهُ، بِالْخَيْرَّ

وَيَدْعُ أَلِانسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهُ بِالْخَيْر وَكَانَ أَلِانسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا أَلَيْلَ وَالنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ فِمَحَوْنَآ ءَايَةَ أَلَيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ أَلنَّهِارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّس رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ أُلسِّنِينَ وَالْحِسَابُ وَكُلَّ شَعْءٍ قِصَّلْنَهُ تَهْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَال ٱلْزَمْنَاةُ طَنَيِرَةُ وَعِ عُنْفِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ كِتَاباً يَلْفِيلُهُ مَنشُوراً ۚ إِفْرَأُ كِتَابَكَ كَهِىٰ بِنَفْسِكَ أَلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً مَّن إهْتَدِي فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَهْسِهِ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ الْخُرِي وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن تُهْلِكَ فَرْيَةً آمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَقِسَفُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا أَنْفَوْلُ فِدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً وَكَمَ آهْلَكْنَا مِنَ أَنْفُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٌ وَكَمِيْ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيراً بَصِيراً مَّ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَيْهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً وَمَنَ آرَادَ أَلاَخِرَةَ وَسَعِيٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُومِنٌ فَا وَثَلَيِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً كُلَّا نُمِدُّ هَا وَلَاء وَهَا وَلَاء مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً النظرْ كَيْفَ قِضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ وَلَلاَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَهْضِيلًا لاَّ تَجْعَلْ مَعَ أُللَّهِ إِلْهَا \_اخَرَ ﴿ رَبُّ وَفَضِيٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّا إِيَّاهُ

وَفَضِيْ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً امَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ أَنْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلاَهُمَا قِلاَ تَفْل لَّهُمَآ الْقِ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَفُل لَّهُمَا فَوْلَا حَرِيماً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ أَلذُّلِّ مِنَ أَلرَّحْمَةً وَفُل رَّبِّ إِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً وَبُّكُمُ وَأَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُم وَإِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلاَوَّ بِينَ غَهُوراً وَءَاتِ ذَا أَنْفُرْبِيٰ حَفَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ أَلسَّبِيلُ وَلاَ تُبَدِّرْ تَبْذِيراً اللَّ أَلْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓا إِخْوَانَ أَلشَّيَاطِين وَكَانَ أَلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَهُوراً وَإِمَّا تُعْرضَلَّ عَنْهُمُ إِبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَفُل لَّهُمْ فَوْلًا مَّيْسُوراً وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اللَّىٰ عُنُفِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ أَلْبَسْطِ فِتَفْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُظُ أَلرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَفْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيراً بَصِيراً وَلاَ تَفْتُلُواْ أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ نَّحْلُ نَرْزُفُهُمْ وَإِيَّاكُمْ وَإِنَّا فَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءً كَبِيراً وَلاَ تَفْرَبُواْ أَلزِّنِي إِنَّهُ كَانَ فِلحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا وَلاَ تَفْتُلُواْ أَلنَّهْسَ أَلتِي حَرَّمَ أَللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقُّ وَمَس فُتِلَ مَظْلُوماً فَفَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عُلْنَا فِلِيِّهِ الْطَانَا فَلا يُسْرِف فِي الْفَتْل إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً وَلاَ تَفْرَبُواْ مَالَ أَلْيَتِيمِ إِلاَّ بِالتِّهِ هِيَ أَحْسَلُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ أَلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا وَأَوْفُواْ أَلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالْفُسْطَاسِ أَلْمُسْتَفِيمٌ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَلُ تَاوِيلًا \*

<sup>﴿</sup> غُن ﴾ وَلاَ تَفْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ

وَلاَ تَفْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ أَلسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ الْوَلَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْءُولًا وَلاَ تَمْشِ هِي الْآرْضِ مَرَحاً ۖ انَّكَ لَى تَخْرِقَ ٱلآرْضَ وَلَى تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّيَّةً عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوها ۗ ذَالِكَ مِمَّآ أَوْجِيْ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةَ وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَها - اخَرَ قِتُلْفِي مِ جَهَنَّمَ مَلُوماً مَّدْحُوراً آَ اَهَأَصْهِيْكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ أَلْمَلَيِّكَةِ إِنَاثاً اِنَّكُمْ لَتَفُولُونَ فَوْلًا عَظِيماً ۚ وَلَفَدْ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا أَلْفُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ وَ إِلاَّ نُهُوراً فُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ وَ اللَّهَ لَا كَمَا تَفُولُونَ إِذا ٓ لاَّ بْتَغَوا الَىٰ ذِے أَنْعَرْشِ سَبِيلًا شَبْحَانَهُ وَتَعَالِيٰ عَمَّا يَفُولُونَ عُلُوّاً كَبِيراً يُسَبِّحُ لَهُ أَلسَّمَاوَاتُ أَلسَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ اللَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَلَكِ لا تَهْفَهُونَ تَسْبِيحَهُم وَ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَهُوراً وَإِذَا فَرَأْتَ أَلْفُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أُلذِينَ لا يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً وَجَعَلْنَا عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ وَ أَكِنَّةً أَنْ يَتَّهْفَهُوهُ وَهِجَ ءَاذَانِهِمْ وَفْرَأٌ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ هِ أَلْفُرْءَانِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىْ أَدْبِهِمْ نُهُوراً نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ۗ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوِئَ إِذْ يَفُولُ أَلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلًا مَّسْخُوراً النظرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَلاَمْثَالَ فَضَلُّواْ قِلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَفَالُواْ أَ. ذَا كُنَّا عِظْماً وَرُفِئااً إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْفاً جَدِيدآ \*

﴿ نصف ﴾ فُلْ كُونُواْ حِجَارَةً آوْ حَدِيداً

فُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً أَوْ خَلْفاً مِّمَّا يَكْبُرُ هِي صُدُورِكُمْ قِسَيَفُولُونَ مَنْ يُتِعِيدُنَا فُلِ أَلذِك قِطَرَكُمْ وَأُوَّلَ مَرَّةٍ قِسَينْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَفُولُونَ مَتِىٰ هُوَ فُلْ عَسِيْ أَنْ يَتَكُونَ فَرِيباً يَوْمَ يَدْعُوكُمْ قِتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، وَتَظنُّونَ إِن لَّبِثْتُمُ وَ إِلاَّ فَلِيلاً ۚ وَفُل لِّعِبَادِ عَيْفُولُواْ أَلتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ أَلشَّيْطَلَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ أَلشَّيْطَلَ كَانَ لِلْإِنسَالِ عَدُوّاً مُّبِيناً رَّبُّكُمْ وَأَعْلَمْ بِكُمْ وَإِنْ يَّشَأْ يَرْحَمْكُمْ وَأُو إِنْ يَّشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَ فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضَ وَلَفَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ أُلنَّبِيٓ عِلَىٰ بَعْض وَءَاتَيْنَا دَاوُردَ زَبُوراً فَلُ الدُّعُواْ أَلذِينَ زَعَمْتُم مِّ دُونِهِ عَلَىٰ قِلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ أَلضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلًا اوْتَلَيْكَ أَلذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ أَلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ وَأَفْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً ۚ وَإِن مِّن فَرْيَةٍ الاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا فَبْلَ يَوْمِ أَلْفِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَاباً شَدِيداً كَانَ ذَالِكَ فِي أَلْكِتَابِ مَسْطُوراً وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلآوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّافَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيهِأٌ وَإِذْ فُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسُ وَمَا جَعَلْنَا أَلرُّءْيَا أَليِّح أَرَيْنَكَ إِلاًّ فِتْنَةَ لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ أَلْمَلْعُونَةَ مِي أَلْفُرْءَالَّ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ وَإِلاَّ طُغْيَاناً كَبِيراً \* ﴿ مْنَ ۗ وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَلْمَ بِكَةِ اسْجُدُواْ عَلِادَمَ فَسَجَدُوٓاً

وَإِذْ فَلْنَا لِلْمَلْيِكَةِ اسْجُدُواْ ءَلادَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ فَالَ ءَآسْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِيناً قَالَ أَرَآيْتَكَ هَاذَا أَلذِك كَرَّمْتَ عَلَى لَيِنَ آخَّرْتَنِ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ أَلْفِيَهُمَ لَآحْتَنِكَ لَرِّيَّتَهُ وَ إِلاًّ فَلِيلًّا فَالَ إَذْهَبْ قِمَ تَبِعَكَ مِنْهُمْ قِإِلَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْقُوراً وَاسْتَهْزِزْ مَن إستَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي أَلْآمُوالِ وَالْآوْلَدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ أَلشَّيْطَالُ إِلاًّ غُرُوراً إِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَمِىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَّبُّكُمُ أَلذِك يُزْجِي لَكُمُ أَلْفُلْكَ فِي أَلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً وَإِذَا مَسَّكُمُ أَلضُّرُّ فِي أَلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجِّيكُمُ وَ إِلَى أَلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ أَلِانسَانُ كَفُوراً آَهِأَمِنتُمْ وَأَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ أَنْبَرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا آمَ آمِنتُمْ وَأَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً اخْرِيٰ قِيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَاصِهِا مِّنَ أُلرِّيحِ قِيغْرِفَكُم بِمَا كَقِرْتُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَتَبِيعاً \*

﴿ رَبِعِ ﴾ وَلَفَدْ كَرَّمْنَا بَنِحَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي أَلْبَرِّ وَالْبَحْرِ

وَلَفَدْ كَرَّمْنَا بَنِح ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي أَلْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَفْنَاهُم مِّنَ أَلطَّيِّبَاتِ وَقِضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَفْنَا تَهْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ النَّاسِ بِإِمَامِهِمْ قِمَنُ اوتِيَ كِتَلْبَهُ، بِيَمِينِهِ، قِا وْلَيْكِ يَفْرَءُونَ كِتَلْبَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ قِتِيلًا وَمَن كَانَ هِي هَاذِهِ ۚ أَعْمِىٰ فِهُوَ هِي الْآخِرَةِ أَعْمِىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَادُواْ لَيَهْتِنُونَكَ عَنِ أَلَدِثَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَهْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ وَإِذآ لاَّتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلاً أَن ثَبَّتْنَكَ لَفَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً فَلِيلًا إِذا لَّآذَفْنَاكَ ضِعْفَ أَلْحَيَاهِ وَضِعْفَ أَلْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَهِزُّونَكَ مِنَ أَلاَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذا لا يَلْبَثُونَ خَلْهَكَ إِلاَّ فَلِيلًا سُنَّةَ مَن فَدَ آرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا آفِمِ أَلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ أَلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ أَليْلِ وَفَرْءَانَ أَلْهَجْرُّ إِنَّ فَرْءَانَ أَلْهَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً وَمِنَ أَلَيْلِ مَتَهَجَّدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَّكَ عَسِينَ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَفَاماً مَّحْمُوداً وَفُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْفٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْفٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّذُنكَ سُلْطَناً نَّصِيراً وَفُلْ جَآءَ أَلْحَقُّ وَزَهَىَ أَلْبَاطِلٌ إِلَّ أَلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوفاً وَنُنَزِّلُ مِنَ أَلْفُرْءَانِ مَا هُوَ شِهَآةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ أَلظَّلِمِينَ إِلاَّخَسَاراً وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى أَلِانسَلِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ أَلشَّرُّ كَانَ يَعُوساً ۚ فُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَ مَرَبُّكُم وَ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدِئ سَبِيلًا \* ﴿ ثُنَ ﴾ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ أَلرُّوحٌ

وَيَسْئَلُونَكَ عَمِ أَلرُّوجٌ فَلِ أَلرُّوحُ مِنَ آمْرِرَيِّے وَمَآ اُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلاَّ فَلِيلًا وَلَيِن شِيْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالذِحْ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا الآ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَبِيراً فَل لَّيِنِ إِجْتَمَعَتِ أَلِانسُ وَالْجِنّ عَلَىٰ أَنْ يَّاتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا أَلْفُرْءَالِ لا يَاتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيراً وَلَفَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا أَلْفُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبِي أَكْثَرُ أَلنَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً وَفَالُواْ لَى نُومِنَ لَكَ حَتَّىٰ تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ أَلاَرْضِ يَنْبُوعاً أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيل وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ أَلاَنْهَارَ خِلَلَهَا تَهْجِيراً أَوْ تُسْفِطَ أَلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَهِاً آوْ تَاتِىَ بِاللَّهِ وَالْمَلْمَبِكَةِ فَبِيلًا آوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ آوْ تَرْفِيٰ فِي أَلسَّمَآءِ وَلَى نُّومِنَ لِرُفِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَلِباً نَّفْرَؤُهُۥ فُلْ سُبْحَلَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَراً رَّسُولًا وَمَا مَنَعَ أُلنَّاسَ أَنْ يُومِنُوۤا إِذْ جَآءَهُمُ أَنْهُدِيْ إِلاًّ أَنْ فَالُوٓاْ أَبَعَثَ أَلَّهُ بَشَرآ رَّسُولًا ۖ فَل لَّوْ كَانَ فِي أَلاَرْضِ مَلَيِكَةُ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ أَلسَّمَآءِ مَلَكَا رَّسُولًا فُلْ كَعِي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَإِنَّهُ وَكَالَ بِعِبَادِهِ عَنِيراً بَصِيراً وَمَن يَّهْدِ أَللَّهُ فِهُوَ أَلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ قِلَى تَجِدَ لَهُمُ وَأُولِيَآءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمّاً مَّا وَيهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً قَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَهَرُواْ بِئَايَاتِنَا وَفَالُوٓاْ أَ.ذَا كُنَّا عِظْماً وَرُفَاتاً إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْفاً جَدِيداً \* ﴿حزب﴾ آوَلَمْ يَرَواْ آنَّ أَلَّهَ أَلذِك خَلَقَ أَلسَّمَا وَاتِ وَالأَرْضَ

آوَلَمْ يَرَوَاْ آنَّ أَللَّهَ أَلذِ عَلَىَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فَادِرُ عَلَىٰٓ أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ وَ أَجَلًا لاَّ رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى أَلظَّلِمُونَ إِلاَّ كُفُوراً فَل لَّوَ آنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذا ٓ لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ أَلِانْهَافِّ وَكَانَ أَلِانْسَانُ فَتُوراً وَلَفَدَ ـ اتَيْنَا مُوسِىٰ تِسْعَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتِّ فَسْئَلْ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ قِفَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَّاظُنُّكَ يَلْمُوسِي مَسْحُوراً فَالَ لَفَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَــُولُآءِ اللَّ رَبُّ أَلسَّمَلُواتِ وَالأَرْضِ بَصَآبِيرٌ وَإِنِّے لَّاظَنُّكَ يَلْفِرْعَوْلُ مَثْبُوراً قِأَرَادَ أَنْ يَسْتَهِزَّهُم مِّنَ أَلاَرْضِ قِأَغْرَفْنَهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعاً وَفُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ ع لِبَنِحَ إِسْرَآءِيلَ آسْكُنُواْ أَلاَرْضَ قَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أَلاَخِرَةِ جِيئْنَا بِكُمْ لَهِيهَأَ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً وَفُرْءَاناً فَرَفْنَهُ لِتَفْرَأَهُ عَلَى أَلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثِّ وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلًا فَلَ امِنُواْ بِهِ وَ أَوْ لاَ تُومِنُوٓ ا إِلَّ أُلذِينَ أُوتُواْ أَلْعِلْمَ مِن فَبْلِهِ } إِذَا يُتْلِي عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْفَانِ سُجَّداً وَيَفُولُونَ سُبْحَلَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلاَذْفَانِ يَبْكُونَ وَيَزيدُهُمْ خُشُوعاً ١ فُلُ ١ دُعُوا اللَّهَ أَوُ ١ دُعُوا الرَّحْمَانَ أَيّاً مَّا تَدْعُوا قِلَهُ الْآسْمَاءُ أَلْحُسْنِي وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا وَفُل أَلْحَمْدُ لِلهِ أَلذِ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدآ وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي أَلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِي مِّنَ أَلذُّلُ وَكَبِيرُهُ تَكْبِيراً \*

﴿ مْن ﴾ أَلْحَمْدُ لِلهِ أَلذِحَ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ أَنْكِتَكِ

أِلْحَمْدُ لِلهِ أَلذِ ٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ أِلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُۥ عِوَجآ فَيِّماً لِّيننذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُومِنِينَ ٱلذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ وَ أَجْراً حَسَناً مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَداً وَيُنذِرَ ٱلذِينَ فَالُواْ إِتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدآ مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم وَلاَ ءَلابَآيِهِم ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنَ آهْوَ هِهِم ۗ وَإِنْ يَّفُولُونَ إِلاَّ كَذِبآ مَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّهْسَكَ عَلَىٰ ءَاثِلِرِهِمْ وَإِن لَّمْ يُومِنُواْ بِهَاذَا أُلْحَدِيثِ أَسَعِأً إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى أَلاَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ وَأَيُّهُمُ وَ أَحْسَلُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاًّ آمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ أَنْكَهْمِ وَالرَّفِيمِ كَانُواْ مِنَ ـايَاتِنَا عَجَباً ۖ إِذَ آوَى أَنْهِتْيَةً إِلَى أَنْكَهْمِ قِفَالُواْ رَبَّنَا ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّعْ لَنَا مِنَ آمْرِنَا رَشَداً فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي أَلْكَهْمِ سِنِيلَ عَدَداً ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ أَلْحِزْبَيْلِ أَحْصِىٰ لِمَا لَبِثُوۤ الْمَدآ اللَّهُ نَحْلُ نَفُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً امَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَيَّ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ وَإِذْ فَامُواْ فَفَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَى نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ ۚ إِلْهَا لَّفَدْ فُلْنَاۤ إِذآ شَطَطاً هَـُولُآءِ فَوْمُنَا إَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةً لَّوْلاَ يَاتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَ بَيِّنَّ قِمَنَ آظْلَمُ مِمَّنِ إِفْتَرِىٰ عَلَى أُلَّهِ كَذِبآ وَإِذِ إعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ أُلَّهَ فَأُورَا إِلَى أَلْكَهْمِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّس رَّحْمَتِهِ، وَيُهَيِّجْ لَكُم مِّسَ آمْرِكُم مَّرْفِفاً ﴿ وَتَرَى أَلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَّا وَرُ

وَتَرَى أَلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَّ وَرُ عَى كَهْمِهِمْ ذَاتَ أَنْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّفْرِضُهُمْ ذَاتَ أَلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنَ -ايَاتِ أَللَّهِ مَنْ يَّهْدِ أَللَّهُ فِهُوَ أَلْمُهْتَدُّ وَمَن يُضْلِلْ فِلَى تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِداً وَتَحْسِبُهُمُ أَيْفَاظاً وَهُمْ رُفُودٌ وَنُفَلِّبُهُمْ ذَاتَ أَلْيَمِينِ وَذَاتَ أَلشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بَالْوَصِيدِ لَوِ إِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِّيعْتَ مِنْهُمْ رُعْباً وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ فَالَ فَآيِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ فَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً آوْ بَعْضَ يَوْمٌ فَالُواْ رَبُّكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِفِكُمْ هَاذِهِ ۚ إِلَى أَلْمَدِينَةِ قِلْيَنظُرَ آيُّهَاۤ أَزْكِىٰ طَعَاماً قِلْيَاتِكُم بِرِزْفٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ وَ أَحَداً انَّهُمُ وَإِنْ يَّظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ وَ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَى تُفْلِحُوٓاْ إِذاً آبَداً وَكَذَالِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَ أَلَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ أَلسَّاعَةَ لآ رَيْبَ فِيهَا أَ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ وَأَمْرَهُمْ فَفَالُواْ إِبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَانا وَ اللّهُمُ وَ أَعْلَمُ بِهِمْ فَالَأَلْذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِداً سَيَفُولُونَ ثَلَثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمُّ وَيَفُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبُ وَيَفُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ فُل رَّبِّيَ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمُ وَ إِلاَّ فَلِيلٌ \* ﴿ ثَن ﴾ قِلاَ تُمَارِ فِيهِمُ وَ إِلاًّ مِرَآءً ظَاهِراً

قِلاَ تُمَارِ فِيهِمْ وَ إِلاَّ مِرَآءً ظَهِراً وَلاَ تَسْتَقْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ وَأَحَداً وَلاَ تَفُولَنَّ لِشَاْعُءٍ إِنِّي فِاعِلْ ذَلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشَآءَ أَللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَفُلْ عَسِي أَنْ يَّهْدِينِ وَيِّي لِّلْفْرَبَ مِنْ هَلْذَا رَشَداً وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِا يَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ تِسْعاً فَلِ إِللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ لَهُ عَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالآرْضُ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّى دُونِهِ عِنْ وَّلِيَّ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ ۚ أَحَداً وَاثْلُ مَا الوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهُ وَلَى تَجِدَ مِن دُونِهِ ع مُلْتَحَداً وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ أَلذِيلَ يَدْعُولَ رَبَّهُم بِالْغَدَوةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلاَ تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيِا وَلاَ تُطِعْ مَنَ آغْقِلْنَا فَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوِيهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فِرُطاً وَفُلِ أَنْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فِمَن شَآءَ فِلْيُومِنْ وَّمَن شَآءَ فِلْيَكُمْ وَمُ إنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَاراً آحَاطَ بِهِمْ سُرَادِفُهَا وَإِنْ يَّسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِكِ أَلْوُجُوهَ بِيسَ أَلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَهَفاً إِنَّ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنَ آحْسَن عَمَلًا اوْلَيِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْرٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهِمُ أَلاَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنَ آسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُضْراً مِّن سُندُس وَإِسْتَبْرَفٍ مُّتَّكِيِنَ فِيهَا عَلَى أَلاَرَآبِكَ نِعْمَ أَلثَّوَابٌ وَحَسُنَتْ مُرْتَهَفاً وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْ جَعَلْنَا لِّلاحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنَ آعْنَابٍ وَحَهَهْنَاهُمَا بِنَخْل وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً كِلْتَا أَلْجَنَّتَيْ ءَاتَتُ إَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْعاً وَهَجَّرْنَا خِلْلَهُمَا نَهَراً وَكَانَ لَهُ ثُمُرٌ فَفَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَهَرآ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَهْسِهِ ۖ فَالَ مَآ أَظُلُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ ٤ أَبَدا وَمَا أَظُلُّ السَّاعَةَ فَآيِمةً وَلَيِس رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّ لَآجِدَنَّ خَيْراً مِّنْهُمَا مُنفَلَباً فَالَ لَهُ صَلحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَحَمَرْتَ بِالذِے خَلَفَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْهَةٍ ثُمَّ سَوِّيكَ رَجُلًّا لَتَّكِنَّا هُوَ أَللَّهُ رَبِّي وَلاَ الشُرِكُ بِرَبِّيَ أَحَداً وَلَوْ لاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ فُلْتَ مَا شَآءَ أَللَهُ لاَ فُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَآ أَفَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدآ فِعَسِىٰ رَبِّىَ أَنْ يُوتِيَنِ خَيْراً مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَفاً آوْ يُصْبِحَ مَآوُهًا غَوْراً قِلَى تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباتًه

﴿ مْنَ﴾ وَالْحِيطَ بِثُمُرِهِ، فَأَصْبَحَ يُفَلِّبُ كَفَّيْهِ

وَالْحِيطَ بِثُمْرِهِ عَأَصْبَحَ يُفَلِّبُ كَقَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنْهَنَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَفُولُ يَللَيْتَنِي لَمُ اشْرِكْ بِربِّي أَحَداً وَلَمْ تَكُن لَّهُ وِيئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ أِللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِراً هُنَالِكَ أَنْوَلَيَةُ لِلهِ أَنْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وَخَيْرٌ عُفُباً وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ أَلْحَيَوْةِ اللَّنْيِا كَمَآءٍ آنزَلْنَهُ مِنَ أَلسَّمَآءِ فَاخْتَلَطَّ بِهِ، نَبَاتُ أَلاَرْض مِّأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ أَلرَّيَاحُ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَعْءٍ مُّفْتَدِراً الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ اللَّانْيِا وَالْبَافِيَاتُ أُلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ آمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ أَلْجِبَالَ وَتَرَى أَلاَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ وَأَحَداً وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَمّاً لَّفَدْ جِيعْتُمُونَا كَمَا خَلَفْنَكُمْ وَأَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ وَ أَلَّى نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِداً وَوضِعَ أَلْكِتَابُ فِتَرَى أَلْمُجْرِمِينَ مُشْهِفِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَفُولُونَ يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هَاذَا أَلْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ حَبِيرَةً اللَّا أَحْصِيْهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً \*

وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَلْيِكَةِ اسْجُدُواْ ءَلادَمَ فِسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ أُلْجِيِّ فَهَسَقَ عَنَ آمْرِ رَبِّهُ ۚ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَ أُوْلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوا بِيسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًّا مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ أُلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنْهُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ أَلْمُضِلِّينَ عَضُداًّ وَيَوْمَ يَفُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى أَلذِيلَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِفاَّ وَرَءَا أَلْمُجْرِمُونَ أَلنَّارَ فِظَنُّواْ أَنَّهم مَّوَافِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِباً وَلَفَدْ صَرَّفْنَا فِي هَلْذَا أَلْفُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٌ وَكَانَ أَلِانسَانُ أَكْثَرَ شَعْءِ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ أَلنَّاسَ أَنْ يُومِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ أَلْهُدِي وَيَسْتَغْهِرُواْ رَبَّهُمْ وَإِلَّا أَن تَاتِيَهُمْ سُنَّةُ أَلاَوَّلِينَ أَوْ يَاتِيَهُمُ أَنْعَذَابُ فِبَلَّا وَمَا نُرْسِلُ أَلْمُرْسَلِينَ إِلاًّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجَادِلُ أَلذِينَ كَهَرُواْ بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ أَلْحَقُّ وَاتَّخَذُواْ ءَايَاتِي وَمَآ النذِرُواْ هُزُوآ وَمَلَ آظْلَمُ مِشَ ذُكِّرَ بِعَايَاتِ رَبِّهِ عَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا فَدَّمَتْ يَدَهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ فُلُوبِهِمُ وَأَكِنَّةً آنْ يَتَهْفَهُوهُ وَقِيح ءَاذَانِهِمْ وَفُراًّ وَإِن تَدْعُهُمُ إِلَى أَنْهُدِىٰ قِلَنْ يَهْتَدُوٓا إِذا آبَدآ وَرَبُّكَ أَنْغَهُورُ ذُو أَنْرَّحْمَةٍ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ أَلْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَّجِدُواْ مِن دُونِهِ، مَوْبِلًا ﴿ ﴿ ثَنَ﴾ وَتِلْكَ أَلْفُرِئَ أَهْلَكْنَاهُمْ

وَتِلْكَ أَلْفُرِي أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِم مَّوْعِداً وَإِذْ فَالَ مُوسِىٰ لِهَتِيلَهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ أَلْبَحْرَيْنِ أَوَ آمْضِيَ حُفُباً قِلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا قِاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي أَلْبَحْرِ سَرَباً قِلَمَّا جَاوَزَا فَالَ لِقَبِّيهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَفَدْ لَفِينَا مِن سَقِرِنَا هَلْذَا نَصَبأٌ فَالَ أَرَآيْتَ إِذَ آوَيْنَآ إِلَى أَلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ أَلْحُوتُ وَمَآ أَنسِينِيهِ إِلاَّ أَلشَّيْطَالُ أَنَ آذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي أَلْبَحْرٌ عَجَباً فَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغَ عَارْتَدًا عَلَى ءَا إِهِمَا فَصَصاً فَوَجَدَا عَبْداً مِّن عِبَادِنَا ءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْما أَ فَالَ لَهُ مُوسِىٰ هَلَ آتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً فَالَ إِنَّكَ لَى تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَالَمْ تُحِطْ بِهِ عَنْبِراً ۖ فَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ أَلَّهُ صَابِراً وَلاَ أَعْصِ لَكَ أَمْراً فَالَ قِإِنِ إِتَّبَعْتَنِي قِلا تَسْعَلَنِّي عَن شَعْءٍ حَتَّى الْحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً قِانطَلَفَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي أَلسَّفِينَةِ خَرَفَهَا فَالَ أَخَرَفْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَفَدْ جِيئَتَ شَيْئاً إمْراً فَالَ أَلَمَ آفُلِ إِنَّكَ لَى تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً فَالَ لاَ تُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِفْنِي مِنَ آمْرِ عُسْراً فَانطَلَفَا حَتَّىٰ إِذَا لَفِيَا غُلَما ٓ فَفَتَلَهُ فَالَ أَفَتَلْتَ نَهْسآ زَاكِيَةٌ بِغَيْرِ نَهْس لَّفَدْ جِيعْتَ شَيْعاً نُّكُراً \* ﴿حزب﴾ فَالَ أَلَمَ آفُل لَّكَ إِنَّكَ لَى تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً

فَالَ أَلَمَ آفُل لَّكَ إِنَّكَ لَى تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً فَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَعْمِ بَعْدَهَا قِلا تُصَلِحِبْنِي فَدْ بَلَغْتَ مِن لَّذَنِي عُذْراً قِانطَلَفَا حَتَّى إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ فَرْيَةٍ إِسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا قِأَبَواْ آنْ يُضَيِّفُوهُمَا قِوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَّنفَضَّ فَأَفَامَهُۥ فَالَ لَوْ شِيئْتَ لَتَّخَذتَّ عَلَيْهِ أَجْراً فَالَ هَاذَا فِرَافُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَاءُنَبِيهُكَ بِتَاوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْراً آمَّا أَلسَّهِينَةُ قِكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي أَلْبَحْرِ قِأَرَدتٌ أَن آعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَاخُذُ كُلَّ سَهِينَةٍ غَصْباً وَأَمَّا أَلْغُلَمُ قِكَانَ أَبَوَاهُ مُومِنَيْنِ فِخَشِينَا أَنْ يُرْهِفَهُمَا طُغْيَاناً وَكُهْراً ۚ فِأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مِّنْهُ زَكَوْةً وَأَفْرَبَ رُحْماً وَأَمَّا أَنْجِدَارُ فِكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي أَنْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحاً قِأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَآ أَشُدُّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فِعَلْتُهُۥ عَن آمْرِے ذَالِكَ تَاوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْراً وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي أَلْفَرْنَيْنَ فُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْراً ۗ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ مِهِ أَلاَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَعْءٍ سَبَاً فَاتَّبَعَ سَبَاً حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ أَلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ مِي عَيْس حَمِيَّةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا فَوْمَأْ فُلْنَا يَلذَا أَلْفَرْنَيْسِ إِمَّآ أَن تُعَدِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً \* ﴿ مْن ﴾ فَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فِسَوْفَ نُعَدِّبُهُ

فَالَ أَمَّا مَى ظَلَمَ فِسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ عَيُعَذِّبُهُ عَذَاباً نُّكُرآ وَأَمَّا مَنَ ـ امَّنَ وَعَمِلَ صَلِحاً قِلَهُ جَزَآهُ الْحُسْنِي وَسَنَفُولُ لَهُ مِنَ آمْرِنَا يُسْرَأُ ثُمَّ إَتَّبَعَ سَبَباً حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ أَلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ فَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّل دُونِهَا سِتْراً كَذَالِكَ وَفَدَ آحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْراً ثُمَّ إَتَّبَعَ سَبَاً حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ أَلسُّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا فَوْما لاَّ يَكَادُونَ يَهْفَهُونَ فَوْلَّا فَالُواْ يَاذَا أَلْفَرْنَيْسِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي أَلاَرْضِ فِهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سُدّاً فَالَ مَا مَكِّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِفُوَّةٍ آجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً \_اتُونِ زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوِىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَقِيْنِ فَالَ آنهُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَاراً فَالَ ءَاتُونِ الْفِرغُ عَلَيْهِ فِطْراً قِمَا إَسْطَعُواْ أَنْ يَّظْهَرُوهُ وَمَا إَسْتَطَلِعُواْ لَهُ نَفْبآ فَالَ هَلاَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّيَّ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِي جَعَلَهُ وَكَالَ وَعْدُ رَبِي حَفّاً وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَيِدِ يَمُوجُ مِع بَعْضٌ وَنُهِخَ مِع أَلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَيِدٍ لِّلْجِهِرِينَ عَرْضاً أَلذِينَ كَانَتَ آعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِ وَكَانُواْ لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً \*

<sup>﴿</sup> رَبِعِ﴾ آَفِحَسِبَ ٱلذِينَ كَقِرُوٓاْ أَنْ يَّتَّخِذُواْ عِبَادِكِ مِن دُونِيَ أَوْلِيَآءَ

آَفِحَسِبَ أَلْذِينَ كَفَرُوۤاْ أَنْ يَّتَّخِذُواْ عِبَادِے مِن دُونِيَ أَوْلِيَآءً إِنَّآ أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْجِهِرِينَ نُزُلَّا فُلْ هَلْ نُنَيِّيُّكُم بِالآخْسَرِينَ أَعْمَالًا الدِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيِا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً اوْلَيِكَ أَلذِينَ كَقِرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ وَلِفَآيِهِ، فَحَبِطَتَ آعْمَالُهُمْ فَلاَ نُفِيمُ لَهُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ وَزْناً ۚ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَهَرُواْ وَاتَّخَذُواْ ءَايَاتِي وَرُسُلِي هُزُواً ۗ إِنَّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ أَلْهِرْدَوْسِ نُزُلًّا خَلِدِينَ فِيهَا لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًّا فُل لَّوْ كَانَ أَلْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَهِدَ أَلْبَحْرُ فَبْلَ أَن تَنهَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِيْنَا بِمِثْلِهِ، مَدَداً فَلِ إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوجِيَ إِلَى ۚ أَنَّمَاۤ إِلَّهُ كُمْ وَإِلَّهُ وَاحِدُّ قِمَى كَانَ يَرْجُواْ لِفَآءَ رَبِّهِ عَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحاً وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَأَحَداً ﴿سورة مربم مكِّيَّة وءايا عَا 99﴾

﴿بِسْمِ أُلِّهِ أُلرَّحْمَٰلِ أُلرَّحِيمِ ﴾ حَتَهِيغَصَّ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُۥ 
رَكِرِيَّآءَ إِذْ نَادِئ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَهِيّاً قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ أَلْعَظُمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ 
أَلرَّأْسُ شَيْباً وَلَمَ آكُلُ بِدُعَآيِكَ رَبِّ شَفِيّاً وَإِنِّي خِبْتُ أَلْمَوَ لِيَ مِنْ 
وَرَآءِكُ وَكَانَتِ إِمْرَأَتِي عَافِراً فِهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً يَرِثْنِي وَيَرِثُ مِن 
وَرَآءِكُ وَكَانَتِ إِمْرَأَتِي عَافِراً فِهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً يَرِثْنِي وَيَرِثُ مِن 
اللهِ يَعْفُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّا أَ ﴿ مِن يَنزَكِرِيّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَم إِسْمَهُۥ يَحْبِيٰ 
اللهِ يَعْفُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّا أَ ﴿ مِن يَنزَكِرِيّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَم إِسْمَهُۥ يَحْبِيٰ

يَازَكِرِيَّآءُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَم إسْمُهُ يَحْيِيٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن فَبْلُ سَمِيّاً فَالَ رَبِّ أَبّيٰ يَكُولُ لِي غُلَمٌ وَكَانَتِ إِمْرَأَتِي عَافِراً وَفَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عُتِيّاً ۚ فَالَ كَذَالِكَ فَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى ٓ هَيِّن وَفَدْ خَلَفْتُكَ مِن فَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً فَالَ رَبِّ إِجْعَل لِّي ءَايَةً فَالَ ءَايَتُكَ أَلاَّ تُكلِّمَ أَلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالِسَوِيّا ۖ فَخَرَجَ عَلَىٰ فَوْمِهِ عِمَ أَلْمِحْرَابِ مَأَوْجِي إِلَيْهِمُ وَأَن سَبِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيّاً يَلْيَحْبِي خُذِ أَلْكِتَكِ بِفُوَّةٍ وَءَاتَيْنَكُ أَلْحُكُمَ صَبِيّاً ۚ وَحَنَاناً مِّن لَّذُنَّا وَزَكَوٰةً وَكَانَ تَفِيّاً وَبَرّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبّاراً عَصِيّاً وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيّاً وَاذْكُرْ مِي أَنْكِتَكِ مَرْيَمَ إِذِ إِنتَبَذَتْ مِنَ آهْلِهَا مَكَاناً شَرْفِيّاً ۖ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهمْ حِجَاباً مَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا مَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَويّاً فَالَتِ انِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰلِ مِنكَ إِن كُنتَ تَفِيّاً ۖ فَالَ إِنَّمَاۤ أَنَاْ رَسُولُ رَبِّكِ لِلْهَبَ لَكِ غُلَماً زَكِيّاً فَالَتَ آبّيٰ يَكُولُ لِي غُلَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمَ آكُ بَغِيّاً فَالَ كَذَالِكِ فَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنَّ وَلِنَجْعَلَهُ وَ ءَايَةً لِّلنَّاس وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَالَ أَمْراً مَّفْضِيّاً ﴿ الله الله عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللّ

قِحَمَلَتْهُ قِانتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً فَصِيّاً قَاجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِدْعِ أُلنَّخْلَةِ فَالَتْ يَللَيْتَنِي مِتُّ فَبْلَ هَلْذَا وَكُنتُ نِسْياً مَّنسِيّاً فَنَادِيْهَا مِن تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي فَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً وَهُزِّتَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ أَلنَّخْلَةِ تَسَّافَطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً فَكُلِم وَاشْرَبِي وَفَرّ عَيْناً قَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ أَلْبَشَرِ أَحَداً قِفُولِج إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَلِ صَوْماً قِلَلُ احَلِّمَ أَلْيَوْمَ إِنسِيّاً قِأْتَتْ بِهِ فَوْمَها تَحْمِلُهُۥ فَالُواْ يَامَرْيَمُ لَفَدْ جِيئْتِ شَيْئاً قِريّاً يَثَابُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ إمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ الْمُّكِ بَغِيّاً ۖ فَأَشَارَتِ النَّهِ فَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَں كَانَ هِي أَلْمَهْدِ صَبِيّاً ۚ فَالَ إِنِّي عَبْدُ أَلَّهِ ءَاتِينِيَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيٓعاً وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً آيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصِلْنِي بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيّاً وَبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبّاراً شَفِيّاً وَالسَّلَمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ ا ابْعَثُ حَيّاً ۚ ذَلِكَ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَمٌ فَوْلُ الْحَقِّ الذِك فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَّلَدِّ سُبْحَلْنَهُ وَإِذَا فَضِيَّ أَمْراً قِإِنَّمَا يَفُولُ لَهُ كُنّ قِيَكُونُ وَأَنَّ أَللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ قِاعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطٌ مُّسْتَفِيمٌ قِاخْتَلَفَ أَلاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَهَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْم عَظِيمٌ آسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَاتُونَنَا لَكِي الظَّلِمُونَ أَلْيَوْمَ فِي ضَلَلِ مُّبِينَّ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ أَلْحَسْرَةِ إِذْ فُضِى أَلاَمْرُ وَهُمْ فِي غَفِلَةٍ وَهُمْ لاَ يُومِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ أَلاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ۗ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ \* ﴿ ثَنَ ۗ وَاذْكُرْ فِي أَنْكِتَكِ إِبْرَ هِيمَ

وَاذْكُرْ فِي أَنْكِتَكِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِّيفاً نَّبِيَّا اذْ فَالَ لِّلابِيهِ يَثَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً يَتَأْبَتِ إِنِّي فَدْ جَآءَنِي مِنَ أَنْعِلْمِ مَالَمْ يَاتِكَ فَاتَّبِعْنِحَ أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً يَكَأَبَتِ لاَ تَعْبُدِ إِلشَّيْطَانَ إِنَّ أَلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰلِ عَصِيّاً يَكَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰلِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً فَالَ أَرَاغِبُ آنتَ عَن -الِهَتِي يَآإِبْرَاهِيمُ لَبِي لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً ۚ فَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْهِرُ لَكَ رَبِّيَ إِنَّهُۥ كَانَ بِي حَهِيّاً وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسِيْ أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَفِيّاً ۚ فَلَمَّا إَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ أُللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيَّا ۚ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْفٍ عَلِيّا ۗ وَاذْكُر فِي أَنْكِتَابِ مُوسِى إِنَّهُ وَكَانَ مُخْلِصاً وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيِّئآ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الآيْمَنِ وَفَرَّبْنَلهُ نَجِيّاً وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيَّا ۖ وَاذْكُرْ هِ أَنْكِتَكِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ وَكَانَ صَادِقَ أَنْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيَّا وَكَانَ يَامُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكَوْةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ عَمْرْضِيّاً وَاذْكُرْ فِي أَنْكِتَابٍ إِدْرِيسَ إِنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَرَهَعْنَهُ مَكَاناً عَلِيّاً اوْلَيِكَ أَلذِينَ أَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ أُلنَّبِيٓ عِينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحِ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَ هِيمَ وَإِسْرَآءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَآ ۚ إِذَا تُتْلِيٰ عَلَيْهِمْ وَ ءَايَاتُ أُلرَّحْمَلِ خَرُّواْ سُجَّدا وَبُكِيّا ۗ ١٥ ه ﴿ رَبِع ﴾ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُ آضَاعُواْ أَلصَّلَوٰةَ

قِخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ آضَاعُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَاتَّبَعُواْ أَلشَّهَوَ اتِّ قِسَوْفَ يَلْفَوْ نَ غَيّاً إلاَّ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً فِالْوَلَمِيكَ يَدْخُلُونَ أَلْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ شَيْئاً جَنَّاتِ عَدْنٍ أَلتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَلُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبُ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَاتِيّاً لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا الا سَلَما وَلَهُمْ رِزْفُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً تِلْكَ أَلْجَنَّةُ أَلْتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَفِيّاً وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْهَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً لَا اللَّهُ أَلسَّمَاوَ اللَّهُ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَكَدَتِهِ عَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً وَيَفُولُ أَلِانسَلُ أَ.ذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ الْخُرَجُ حَيّاً ۚ آوَلاَ يَذْكُرُ الْإِنسَالُ أَنَّا خَلَفْنَهُ مِن فَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعاً ۗ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جُثِيّاً ثُمَّ لَنَنزِعَلَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ آيُّهُمُ وَأَشَدُّ عَلَى أَلرَّحْمَلِ عُتِيّاً ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالذِيلَ هُمُ أَوْلِيٰ بِهَا صُلِيّاً ۚ وَإِن مِّنكُمُ ۚ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْماً مَّفْضِيّاً ثُمَّ نُنَجِّ إلْذِيلَ إَتَّفُواْ وَّنَذَرُ الظَّلِمِيلَ فِيهَا جُثِيّاً وَإِذَا تُتْلِيٰ عَلَيْهِمُ ءَايَلتُنَا بَيِّنَكِ فَالَ أَلْدِيلَ كَهَرُواْ لِلذِيلَ ءَامَنُوۤاْ أَيُّ أَلْهَريفَيْل خَيْرٌ مَّفَاماً وَأَحْسَنُ نَدِيّا أُ وَكَمَ آهْلَكْنَا فَبْلَهُم مِّن فَرْنٍ هُمْ وَأَحْسَنُ أَثَلْثَا وَرِءْيا \* ﴿ ثَنَ ﴾ فُلْ مَن كَانَ فِي أَلضَّ لَلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ أَلرَّحْمَلُ مَدَّأً

فُلْ مَن كَانَ مِي أَلضَّلَلَةِ مَلْيَمْدُدْ لَهُ أَلرَّحْمَلُ مَدّاً حَتَّى إِذَا رَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا أَنْعَذَابَ وَإِمَّا أَلسَّاعَةَ فِسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضْعَفُ جُنداً وَيزيدُ أَلَّهُ أَلَذِينَ إَهْتَدَوْاْ هُدِئَّ وَالْبَافِيَاتُ أَلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ مَّرَدّاً آَهَرَآيْتَ أَلذِ كَهَرَ بِئَايَئِتِنَا وَفَالَ لَآوتَيَلَّ مَالَا وَوَلَداً آطَّلَعَ أَلْغَيْبَ أَمِ إِتَّخَذَ عِندَ ألرَّحْمَل عَهْداً كَلاًّ سَنَكْتُ مَا يَفُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدّاً وَنَرِثُهُ مَا يَفُولُ وَيَاتِينَا فَرْدُأَ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةَ لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزّاً كَلاًّ سَيَكْ فِرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّاً آلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا أَلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكِيهِرِينَ تَوُزُنُّهُمُ وَ أَرَّأَ فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّأَ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّفِينَ إِلَى أَلرَّحْمَٰل وَفِداً وَنَسُوفُ أَلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ورْداً ۖ لاَّ يَمْلِكُونَ أَلشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَن إِتَّخَذَ عِندَ أَلرَّحْمَل عَهْداًّ وَفَالُواْ إِتَّخَذَ أَلرَّحْمَلُ وَلَداًّ لَّفَدْ جِيئُتُمْ شَيْعاً إدّاً يَكَادُ أَلسَّمَاوَاتُ يَتَهَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ أَلاَرْضُ وَتَخِرُّ أَلْجِبَالُ هَدّاً آن دَعَوْا لِلرَّحْمَىٰ وَلَدأَ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَىٰ أَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدأً إِن كُلُّ مَن فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِهِ أَلرَّحْمَل عَبْداً لَّفَدَ آحْصِيهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً وَكُلُّهُمْ وَاليهِ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ قِرْداً ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ أَلرَّحْمَالُ وُدّآ بَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ أَلْمُتَّفِينَ وَتُنذِرَ بِهِ عَفَوْماً لُّدَّأَ وَكَمَ آهْلَكْنَا فَبْلَهُم مِّن فَرْبٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنَ آحَدٍ آوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَآً \*

﴿ حزب ﴾ طَهُ مَآ أَنزَ لْنَا عَلَيْكَ أَلْفُرْءَ انَ لِتَشْفِي

طَهُ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْفُرْءَانَ لِتَشْفِي إِلاَّ تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشِي تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلآرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ أَلْعُلَى ۖ ٱلرَّحْمَالُ عَلَى ٱلْعَرْشِ إِسْتَوِى لَهُ مَا فِي ألسَّمَاوَ اتِ وَمَا فِي أَلاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرِي ۗ وَإِن تَجْهَرْ بِالْفَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ أَلسِّرَّ وَأَخْهَى ۚ أَللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَّ لَهُ أَلاَسْمَآءُ أَلْحُسْنِي ۗ وَهَلَ آبَيكَ حَدِيثُ مُوسِيْ إِذْ رِءِا نَاراً فِفَالَ لِلْهْلِهِ اِمْكُثُواْ إِنِّي ءَانَسْتُ نَاراً لَّعَلِّي ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِفَبَسِ آوَ آجِدُ عَلَى أُلبَّارِ هُديُّ قِلَمَّآ أَبْيَهَا نُودِيَ يَامُوسِي إِنِّي أَنَا رَبُّكَ قِاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ أَلْمُفَدَّسِ طُوِي وَأَنَا إَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوجِي إِنَّنِيَ أَنَا أَلَّهُ لَا إِلَّهَ إِلاًّ أَنَاْ فَاعْبُدْنِي وَأَفِمِ أَلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيُّ إِلَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةُ آكَادُ الخْهِيهَا لِتُجْزِيٰ كُلُّ نَهْسِ بِمَا تَسْعِيْ قِلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لاَّ يُومِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوِيهُ مَتَرْدِي وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَهُوسِي فَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِ وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ الْخُرِي فَالَ أَلْفِهَا يَكْمُوسِي فَأَلْفِيهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعِي فَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلأُولِي وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ -ايَةً اخْرِىٰ لِنُرِيَكَ مِنَ -ايَاتِنَا أَنْكُبْرَى ۚ إَذْهَبِ الَّىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغِي فَالَ رَبِّ إِشْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِ وَاحْلُلْ عُفْدَةً مِّن لِّسَانِي يَهْفَهُواْ فَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيراً مِّنَ آهْلِي هَارُونَ أَخِي ا شْدُدْ بِهِ ۚ أَزْرِے وَأَشْرِكُهُ هِ مُرْكِ كَے نُسَبِّحَكَ كَثِيراً وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً ﴿ ثَنَ ﴾ فَالَ فَدُ اوتِيتَ سُؤْلَكَ يَامُوسِي انَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيراً \* فَالَ فَدُ اوتِيتَ سُؤْلَكَ يَامُوسِي وَلَفَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اخْرِي إِذَ آوْحَيْنَآ إِلَى الْمِّكَ مَا يُوجِى أَنِ إِفْذِهِيهِ فِي أَلتَّابُوتِ فَافْذِهِيهِ فِي أَلْيَمٌّ فَلْيُلْفِهِ أَلْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاخُذُهُ عَدُو ۗ لِي وَعَدُو ۗ لَّهُۥ وَأَلْفَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيَ إِذْ تَمْشِحَ الْخُتُكَ قِتَفُولُ هَلَ آدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَّكْفِلُهُۥ قِرَجَعْنَكَ إِلَىٰ المِّكَ كَعْ تَفَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنُ وَفَتَلْتَ نَفْساً فِنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَقِتَنَّاكَ قِتُوناً قِلَبِثْتَ سِنِينَ فِيحَ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِيئْتَ عَلَىٰ فَدَرِ يَامُوسِىٰ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَهْسِيُّ إَذْهَبَ آنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَلتِي وَلاَ تَنِيَا فِي ذِكْرِيُّ إَذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغِيٰ فَفُولاً لَهُ فَوْلَا لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشِي فَالاَ رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَتَّهْرُطَ عَلَيْنَآ أَوَ آنْ يَتْطْغِي فَالَ لاَ تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرِى فَاتِيَنَهُ فَفُولاً إِنَّا رَسُولاً رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ فَدْ جِيئْنَكَ بِعَايَةٍ مِّس رَّبِّكَ وَالسَّلَمُ عَلَىٰ مَسِ إِتَّبَعَ أَنْهُدِيْ ۚ إِنَّا فَدُ اوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلِّىٰ فَالَ قِمَن رَّبُّكُمَا يَهُوسِي فَالَ رَبُّنَا أَلذِحَ أَعْطِيٰ كُلَّ شَعْءٍ خَلْفَهُ وَثُمَّ هَدِئٌ فَالَ قِمَا بَالُ أَلْفُرُونِ الْأُولِيٰ فَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابِّ لا يَضِل رَبِّي وَلاَ يَنسَى أَلذِ حَعَلَ لَكُمُ أَلاَرْضَ مِهَداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فِأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِن نَّبَاتٍ شَبِّي كُلُواْ وَارْعَوَاْ آنْعَامَكُمُّ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَاتٍ لِلْآوْلِي أِلنُّهِي \* ﴿ اللَّهِ اللَّ

مِنْهَا خَلَفْنَاكُمْ وَهِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اخْرِي وَلَفَدَ آرَيْنَكُ ءَايَئِنَا كُلُّهَا فِكَذَّبَ وَأَبِي فَالَ أَجِيْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنَ آرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَلْمُوسِيٰ قِلْنَاتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ ۚ قِاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لاَّ نُخْلِفُهُ وَنَحْلُ وَلآ أَنتَ مَكَاناً سِوى ۖ فَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُّحْشَرَ أَلنَّاسُ ضُحيً قِتَوَلِّنَي فِرْعَوْنُ قِجَمَعَ كَيْدَهُ، ثُمَّ أَتِنَى فَالَ لَهُم مُّوسِىٰ وَيْلَكُمْ لاَ تَهْتَرُواْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبآ فِيَسْحَتَكُم بِعَذَابِّ وَفَدْ خَابَ مَن إِفْتَرِيْ فَتَنَازَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ أَلنَّجْوِيْ فَالْوَاْ إِلَّ هَاذَالِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُتْخْرِجَاكُم مِّنَ آرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيفَتِكُمُ أَلْمُثْلِي فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ آيتُواْ صَقّاً وَفَدَ آفِلَحَ أُلْيَوْمَ مَنِ إِسْتَعْلِي فَالُواْ يَهُوسِيْ إِمَّا أَن تُلْفِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنَ اَلْفِي ۖ فَالَ بَلَ اَلْفُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ وَأَنَّهَا تَسْعِي ۖ فَأَوْجَسَ هِي نَهْسِهِ، خِيفَةً مُّوسِي فُلْنَا لاَ تَخَفِ إنَّكَ أَنتَ أَلاَعْلِي وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِر ولا يُفْلِحُ أَلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتِي فَالْفِي أُلسَّحَرَةُ سُجَّداً فَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسِي فَالَ ءَا امَنتُمْ لَهُ وَفَبْلَ أَن -اذَنَ لَكُمْ وَ إِنَّهُ وَكَبِيرُكُمُ أَلذِ عَلَّمَكُمُ أَلسِّحْرَ فَالْأَفَطِّعَلَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلْأَصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ أَلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْفِي \* ﴿ ثُنَ فَالُواْ لَى نُّوثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَالذِ عَطَرَنَا

فَالُواْ لَى نُّوثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ أَلْبَيِّنَاتِ وَالذِك فَطَرَنَا قِافْضِ مَآ أَنتَ فَاضَ إِنَّمَا تَفْضِع هَاذِهِ إِلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيِأَ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَيِّنَا لِيَغْهِرَ لَنَا خَطَيْنِنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِّ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْفِي إِنَّهُ مِن يَّاتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيِي وَمَنْ يَاتِهِ مُومِناً فَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَاتِ قِا وْلَيِكَ لَهُمُ ألدَّرَجَاتُ أَلْعُلِي جَنَّاتُ عَدْرِ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا ٱلآنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَجِّي وَلَفَدَ آوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسِيٓ أَنِ إِسْرِ بِعِبَادِ عِ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيفاً فِي أَلْبَحْرِ يَبَساً لاَّ تَخَلَفُ دَرَكاً وَلاَ تَخْشِى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْلُ بِجُنُودِهِ، فَغَشِيَهُم مِّسَ ٱلْيَمِّ مَاغَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ فَوْمَهُ وَمَا هَدِى يَلْبَنِحَ إِسْرَآءِيلَ فَدَ آنجَيْنَكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ أَلطُّورِ أَلاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ أَلْمَلَّ وَالسَّلْوِي تُحُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَفْنَاكُمْ وَلاَ تَطْغَوْا فِيهِ قِيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَتَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي قِفَدْ هَوِي وَإِنِّي لَغَهَّارٌ لِّمَ تَابَ وَءَامَلَ وَعَمِلَ صَلِحاً ثُمَّ إَهْتَدِي \*

﴿ نصف ﴾ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن فَوْمِكَ يَامُوسِي

وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن فَوْمِكَ يَلْمُوسِي فَالَ هُمُرَ اوْلاَءِ عَلَىٰ أَثَرِك وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضِي فَالَ قِإِنَّا فَدْ قِتَنَّا فَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ أَلسَّامِرِيُّ قَرَجَعَ مُوسِيْ إِلَىٰ فَوْمِهِ عَضْبَلَ أَسِهِأَ فَالَ يَافَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً ۗ آفِطَالَ عَلَيْكُمُ أَلْعَهْدُ أَمَ آرَدتُّمُ ۚ أَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِكٌ فَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَاراً مِّس زِينَةِ أَلْفَوْمِ فَفَذَفْنَهَا قِكَذَالِكَ أَلْفَى أَلسَّامِرِيٌّ قِأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَداً لَّهُ خُوَارٌ قِفَالُواْ هَاذَآ إِلَّهُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسِىٰ فَنَسِى ۖ أَفِلاَ يَرَوْنَأَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلَا وَلاَ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلاَ نَهْعاً وَلَقَدْ فَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن فَبْلُ يَافَوْمِ إِنَّمَا فِتِنتُم بِهِ } وَإِنَّ رَبَّكُمُ أَلرَّحْمَلُ فِاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِكُ فَالُواْ لَى نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِمِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسِى فَالَ يَاهَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّواْ أَلاَّ تَتَّبِعَنِ ۚ أَفِعَصَيْتَ أَمْرِكُ فَالَ يَبْنَوُمَّ لاَ تَاخُذْ بِلِحْيَتِ وَلاَ بِرَأْسِيَ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَفُولَ فَرَّفْتَ بَيْنَ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ وَلَمْ تَرْفُبْ فَوْلِي فَالَ قِمَا خَطْبُكَ يَاسَامِرِيُّ فَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ عَفَبَضْتُ فَبْضَةً مِّنَ آثَر أَلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِهُ \*

﴿ مْنَ ﴾ فَالَ قِاذْهَبْ قِإِنَّ لَكَ فِي أَلْحَيَوْةِ أَن تَفُولَ لاَ مِسَاسَ

فَالَ قِاذْهَبْ قِإِنَّ لَكَ فِي أَنْحَيَوْةِ أَن تَفُولَ لاَ مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَّى تُخْلَقِهُۥ وَانظرِ الَّتِي إِلَهِكَ أَلذِك ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِماً لَّنُحَرِّفَنَّهُ وَثُمَّ لَنَنسِقِنَّهُ وِ إِلْيَمِّ نَسْعِأً إِنَّمَاۤ إِلَهْكُمُ أَلَّهُ أَلذِك لآ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَعْءٍ عِلْما أَ كَذَالِكَ نَفُصُّ عَلَيْكَ مِنَ آنُبَآءِ مَا فَدْ سَبَقَ وَفَدَ ـ اتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْراً مَّنَ آعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ وِزْراً خَلِدِينَ فِيهِ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنهَخ هِم أَلصُّورِ وَنَحْشُرُ أَلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِدِ زُرْفاً يَتَخَلَقِتُونَ بَيْنَهُمُ وَإِن لَّبِثْتُمْ وَإِلاًّ عَشْرآ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَفُولُونَ إِذْ يَفُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيفَةً إِن لَّبِثْتُمْ وَ إِلاَّ يَوْمَأَ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ أَنْجِبَالِ قِفُلْ يَنسِفُهَا رَبِّے نَسْمِاً قِيَذَرُهَا فَاعاً صَفْصَمِاً لاَّ تَرِىٰ فِيهَا عِوَجاً وَلاَ أَمْتاً ۚ يَوْمَبِيدٍ يَتَّبِعُونَ أَلدَّاعِيَ لاَ عِوَجَ لَهُۥ وَخَشَعَتِ أَلاَصْوَاتُ لِلرَّحْمَالِ قِلاَ تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْساً تَوْمَيِذٍ لاَّ تَنفِعُ أَلشَّفِاعَةُ إِلاَّ مَلَ آذِلَ لَهُ أَلرَّحْمَالُ وَرَضِيَ لَهُ فَوْلَّا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً \* ﴿ رَبِعِ ﴾ وَعَنَتِ أَلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ أَلْفَيُّومٍ

وَعَنَتِ أَلْوَجُوهُ لِلْحَيِّ أَلْفَيُّومٌ وَفَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْما ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ أُلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُومِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلْماً وَلاَ هَضْماً وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ فُرْءَاناً عَرَبِيّاً وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ أَلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّفُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً قَتَعَلَى أَلَّهُ أَلْمَلِكُ أَلْحَقُّ وَلاَ تَعْجَلْ بِالْفُرْءَال مِن فَبْلِ أَنْ يُّفْضِي إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَفُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْما ۖ وَلَفَدْ عَهدْنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن فَبْل قِنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَلْمِيكَةِ اسْجُدُواْ وَلادَمَ فِسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبِي فَفُلْنَا يَا عَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُقٌ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْفِيُّ إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرِىٰ وَإِنَّكَ لاَ تَظْمَوُّا فِيهَا وَلاَ تَضْجِي فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ أَلشَّيْطَنُ فَالَ يَتَعَادَمُ هَلَ آدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ أَلْخُلْدِ وَمُلْكِ لاَّ يَبْلِي ۖ فَأَكَلاَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ اتُّهُمَا وَطَهِفَا يَخْصِهَ لَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَفِ أَلْجَنَّةٌ وَعَصِيْ ءَادَمُ رَبَّهُ بَغَوِى ثُمَّ إَجْتَبِهُ رَبُّهُ وَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدِى فَالَ إَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدى قَمَى إِتَّبَعَ هُدِاىَ فَلاَ يَضِلُ وَلاَ يَشْفِي وَمَنَ آعْرَضَ عَن ذِكْرِك قِإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ وَ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ أَعْمِي فَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمِىٰ وَفَدْ كُنتُ م بَصِيراً \* ﴿ مْنَ﴾ فَالَ كَذَالِكَ أَتَتْكَ ءَايَلتُنَا فِنَسِيتَهَا

فَالَ كَذَالِكَ أَتَتْكَ ءَايَاتُنَا فِنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ أَلْيَوْمَ تُنسِي وَكَذَالِكَ نَجْزِ مَنَ آسْرَفَ وَلَمْ يُومِنْ بِعَايَاتِ رَبِّيَّةً وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْفِي ۚ أَقِلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَ آهْلَكْنَا فَبْلَهُم مِّنَ ٱلْفُرُونِ يَمْشُونَ هِ مَسَاكِنِهِمْ وَإِنَّ هِي ذَالِكَ وَلاَ يَاتٍ لِلْآوْلِي النَّهِي وَلَوْلاَ كَلِمَةُ سَبَفَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلُّ مُّسَمِّي ۖ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبْلَ طُلُوعِ أَلشَّمْسِ وَفَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ -انَآءِعُ أَليْلِ قِسَبِّحْ وَأَطْرَافَ أَلنَّهِارِ لَعَلَّكَ تَرْضِي وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَ اجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا لِنَهْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْفِي وَامْرَ آهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْعَلُكَ رِزْفا ۖ نَّحْلُ نَرْزُفُكَ وَالْعَلْفِبَةُ لِلتَّفْوِي وَفَالُواْ لَوْلاَ يَاتِينَا بِعَايَةٍ مِّس رَّبِّهُ وَأَوْلَمْ تَاتِهِم بَيِّنَةُ مَا هِمِ أَلصُّحُفِ أَلا ولِي وَلَوَ آنَّآ أَهْلَكْنَهُم بِعَذَابِ مِّن فَبْلِهِ مَنَتَّبِعَ ءَايَاتِكَ لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَاتِكَ مِن فَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزِي فَلْ كُلُّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنَ آصْحَابُ أُلصِّرًا طِ أَلسُّويِّ وَمَنِ إِهْتَدَى \*

﴿ حزب ﴾ إَفْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ

إَفْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ مَا يَاتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِهِم مُّحْدَثٍ اللَّ أَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَمْهِيَةً فُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ أَلنَّجُوَى أَلدِيلَ ظَلَمُواْ هَلْ هَلذَآ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمُّ وَأَقِتَاتُولَ أُلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ فَل رَّبِّے يَعْلَمُ أَلْفَوْلَ فِي أَلسَّمَآءِ وَالأَرْضِّ وَهُوَ أُلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمٌ بَلْ فَالْوَاْ أَضْغَلْتُ أَحْلَمٍ بَلِ إِبْتَرِيهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ قِلْيَاتِنَا بِئَايَةٍ كَمَآ الرُسِلَ أَلاَوَّلُونَ مَآ ءَامَنَتْ فَبْلَهُم مِن فَرْيَةٍ آهْلَكْنَاهَأٌ أَقِهُمْ يُومِنُونُ وَمَآ أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالًا يُوجِي إِلَيْهِمْ فِسْئَلُوۤ اللَّهِ اللَّهِ عُلِي إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لاَّ يَاكُلُونَ أَلطَّعَامُّ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينُّ ثُمَّ صَدَفْنَاهُمُ أَلْوَعْدَ فِأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكْنَا أَلْمُسْرِفِينَّ لَفَدَ آنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ وَ أَقِلاً تَعْفِلُونَ وَكُمْ فَصَمْنَا مِن فَرْيَةٍ كَانَت ظَّالِمَةَ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا فَوْماً -اخَرِين قِلمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ لا تَرْكُضُواْ وَارْجِعُواْ إِلَىٰ مَا التّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ فَالُواْ يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ \*

<sup>﴿</sup> مْنَ ﴾ قِمَا زَالَت يُّلْكَ دَعْوِيهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً خَلمِدِينَ

قِمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوِيهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَهُمْ حَصِيداً خَلمِدِينَ وَمَا خَلَفْنَا أُلسَّمَآءَ وَالآرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَمَعِبِينَ ۖ لَوَ ارَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهُواَ لاَّتَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا أَي كُنَّا فِلْعِلِين بَلْ نَفْذِف بِالْحَقِّ عَلَى أَلْبَاطِلِ قِيَدْمَغُهُ وَقِإِذَا هُوَ زَاهِتٌ وَلَكُمُ أَلْوَيْلُ مِمَّا تَصِهُونَ وَلَهُ مَن فِي أَلسَّمَا وَاتَّ وَالأَرْضُ وَمَنْ عِندَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ يَهْتُرُونَ ۚ أَمِ إِتَّخَذُوۤاْ ءَالِهَةً مِّنَ ٱلآرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةُ الاَّ أَللَّهُ لَقِسَدَتَا فَسُبْحَلَ أَللَّهِ رَبِّ أَنْعَرْشِ عَمَّا يَصِهُونَ لَآيُسْعَلُ عَمَّا يَهْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ أَمِ إِتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَمَّا ءَالِهَةٌ فُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمٌ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن فَبْلِي بَلَ آكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ أَلْحَقَّ فِهُم مُّعْرِضُونَ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ مِن رَّسُولِ اللَّا يُوجِي إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فِاعْبُدُونِ وَفَالُواْ إِنَّخَذَ أَلرَّحْمَلُ وَلَداأٌ سُبْحَانَهُ مَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لاَ يَسْبِفُونَهُ بِالْفَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ عَلَا يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْهَهُمْ وَلاَ يَشْهَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ إِرْتَضِيٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِفُونَ وَمَنْ يَّفُلْ مِنْهُمْ وَإِنِّيَ إِلَا لَهُ مِّن دُونِهِ فَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَّ كَذَالِكَ نَجْزِكِ أَلظَّالِمِينَ \*

﴿ رَبِعِ ﴾ أَوَلَمْ يَرَ أَلَّذِينَ كَقِرُواْ أَنَّ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ

أُولَمْ يَرَ ٱلذِينَ كَهَرُوٓا أَنَّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضَ كَانَتَا رَتْفاً قِهَتَفْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ أَلْمَآءِ كُلَّ شَعْءٍ حَيٌّ آقِلاً يُومِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي ألآرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا أُلسَّمَآءَسَفْهِا مَّحْهُوظآ وَهُمْ عَنَ ايَلتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ أَلذِ خَلَقَ أَليْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرُّ كُلُّ مِي مَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن فَبْلِكَ أَلْخُلْدَ أَقِإِيْن مِّتَّ قِهُمُ أَلْخَلِلدُونَ كُلُّ نَهْس ذَآيِفَةُ أَلْمَوْتُ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رِءِاكَ أَلْدِينَ كَهَرُوۤاْ إِنْ يَّتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوۡأَ آهَلَذَا أَلْذِكُ يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ أَلرَّحْمَلِ هُمْ كَاهِرُونَ خُلِقَ أَلِانسَانُ مِنْ عَجَلَ سَا وريكُمْ وَ وَايَاتِي فِلاَ تَسْتَعْجِلُونِ وَيَفُولُونَ مَتِىٰ هَاذَا أَلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِفِينَ لَوْ يَعْلَمُ أَلْذِينَ كَهَرُواْ حِينَ لاَ يَكُقُونَ عَنْ وَجُوهِهِمُ أَلنَّارَ وَلاَ عَى ظَهُورِهِمْ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ بَلْ تَاتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ وَلَفَدُ السُتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن فَبْلِكَ فَحَاقَ بِالذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَسْتَهْ زِءُ وَنَّ ﴿ فَنْ فَلْ مَنْ يَصْلَوْكُم بِالنَّلِ وَالنَّهِ ارْمِنَ ٱلرَّحْمَانِ

فُلْ مَنْ يَتَّكُلُونُكُم بِالنَّلِ وَالنَّهِارِ مِنَ ٱلرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَى ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ وَ ءَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنهُسِهِمْ وَلا هُم مِّنَا يُصْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَا هَ وَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ الْعُمْرُ أَقِلاً يَرَوْنَ أَنَّا نَاتِع أِلاَرْضَ نَنفُصُهَا مِنَ اَطْرَافِهَا ۚ أَفِهُمُ أَلْغَلِلْبُونَ فَلِ اِنَّمَا النذركم بِالْوَحْيُ وَلاَ يَسْمَعُ أَلصُّمُّ أَلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ وَلَيِن مَّسَّتْهُمْ نَهْحَةً مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَفُولُنَّ يَاوَيْلَنَا إِنَّا حُنًّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ أَلْمَوَازِينَ ٱلْفِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْفِيَامَةِ قِلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْفَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَهِيْ بِنَا حَاسِبِينَ وَلَفَدَ ـ اتَيْنَا مُوسِيْ وَهَارُونَ أَنْهُرْفَانَ وَضِيآءً وَذِكْراً لِلْمُتَّفِيلَ أَلدِيلَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ أُلسَّاعَةِ مُشْفِفُونَ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ آنزَلْنَهُ أَفِأَنتُمْ مَنْكِرُونَ \* ﴿ وَلَفَدَ اتَيْنَآ إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، مِن فَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ لَهُ وَمُنْكُونَ اللَّهِ عَالِمِينَ

وَلَفَدَ اتَيْنَآ إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، مِن فَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ إِذْ فَالَ لِّلبِيهِ وَفَوْمِهِ عَمَا هَاذِهِ أَلتَّمَا ثِيلُ أَلتِح أَنتُمْ لَهَا عَاكِمُونَ فَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَهَا عَلِيدِينَ فَالَ لَفَدْ كُنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِي ضَلَل مُّبِينٌ فَالُوٓا أَجِيئُنَا بِالْحَقِّ أَمَّ آنتَ مِنَ أَللَّعِبِينَ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ أَلسَّمَا وَاتٍ وَالآرْض إلذِ قِطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَالِكُم مِّنَ أَلشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَآكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً اللَّا كَبِيراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ وَ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ فَالُواْ مَن فِعَلَ هَاذَا بِعَالِهَتِنَآ إِنَّهُ وَلَمِنَ أَلظَّالِمِينَّ فَالُواْ سَمِعْنَا فِتِيَّ يَذْكُرُهُمْ يُفَالُ لَهُ وَ إِبْرَ هِيمٌ فَالُواْ فَاتُواْ بِهِ عَلَى أَعْيُنِ إَلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ فَالْوَاْ ءَآنتَ قِعَلْتَ هَاذَا بِعَالِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمٌ قَالَ بَلْ قِعَلَهُ وَكِيرُهُمْ هَاذَا قِسْعَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِفُونَ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفِسِهِمْ فَفَالُواْ إِنَّكُمْ وَأَنتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِم لَفَدْ عَلِمْتَ مَا هَـُولُآءِ يَنطِفُونَ فَالَ أَقِتَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لاَ يَنْهَعُكُمْ شَيْعاً وَلاَ يَضُرُّكُمْ وَالْقِ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ إللَّهِ أَفِلاَ تَعْفِلُونَ فَالُواْ حَرِّفُوهُ وَانصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ وَإِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ فُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَماً عَلَى إِبْرَاهِيمٌ وَأَرَادُواْ بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ أَلاَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَهُ وَلُوطاً إِلَى أَلاَرْضِ إِلْتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِيلَ \*

﴿ عْنِ وَجَعَلْنَاهُمُ وَ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا

وَجَعَلْنَاهُمُ وَ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ أَلْخَيْرَاتِ وَإِفَامَ أُلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوْةِ وَكَانُواْ لَنَا عَلِيدِينَ ۖ وَلُوطاً ـاتَيْنَلَهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنَجَّيْنَهُ مِنَ أَلْفَرْيَةِ أَلْتِي كَانَت تَّعْمَلُ أَلْخَبَنَيِثَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمَ سَوْءٍ قِلسِفِينَ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا لَا إِنَّهُ مِنَ أَلصَّللِحِينَ وَنُوحاً إِذْ نَادِي مِن فَبْل مِاسْتَجَبْنَا لَهُو مِنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُو مِنَ أَنْكَرْبِ أَنْعَظِيمٌ وَنَصَرْنَـهُ مِنَ أَنْفَوْمِ ألذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَفْنَاهُمْ وَأَجْمَعِينَ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَلَ إِذْ يَحْكُمَل فِي أَلْحَرْثِ إِذْ نَفِشَتْ فِيهِ غَنَمُ أَلْفَوْمُ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَهَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًا اتَيْنَا حُكْماً وَعِلْما وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُردَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فِلْعِلِينَ وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَةَ لَبُوس لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلَ آنتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ أُلرِّيحَ عَاصِهَةً تَجْرِے بِأَمْرِهِ ۚ إِلَى أَلاَرْضِ أَلتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۗ وَكُنَّا بِكُلِّ شَعْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ أَلشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَامِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادِئ رَبَّهُ وَ أَيِّع مَسَّنِيَ أَلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ أَلرَّاحِمِينَ قِاسْتَجَبْنَا لَهُ، قِكَشَهْنَا مَا بِهِ، مِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ، وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرِىٰ لِلْعَلِيدِينَ وَإِسْمَلِعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا أَنْكِفِلِ كُلُّ مِّنَ أُلصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اللَّهُم مِن أَلصَّالِحِينَ \*

﴿ رَبِعِ ﴾ وَذَا أَلنُّولِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَلَّ أَن لَّى نَّفْدِرَ عَلَيْهِ

وَذَا أَلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَلَّ أَن لَّى نَّفْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادِئ فِي أَلظُّلْمَاتِ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَلنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ أَنْغَمُّ وَكَذَالِكَ نُنجِ إِنْمُومِنِينٌ وَزَكَرِيَّآءَ إِذْ نَادِئ رَبَّهُ رَبِّ لاَ تَذَرْنِي قِرْداً وَأَنتَ خَيْرُ أَلْوَ رِثِينَ قِاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيِي وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَزُوْجَهُ وَإِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ هِي أَلْخَيْرَ اتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَبآ وَكَانُواْ لَنَا خَاشِعِينَ وَالتِّحَ أَحْصَنَتْ قِرْجَهَا قِنَقِخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَكَهَا وَابْنَهَآ ءَايَةً لِّلْعَلَمِينَ إِنَّ هَلَذِهِ ۗ أُمَّتُكُمُ وَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَفَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمَّ كُلُّ الَّيْنَا رَاجِعُونَ فَمَن يَّعْمَلْ مِنَ أَلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُومِنٌ فِلاَ كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامُ عَلَىٰ فَرْيَةٍ آهْلَكْنَاهَآ أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فِيْحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّس كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَافْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ أَلْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ آبْصَارُ أَلذِينَ كَقِرُواْ يَاوَيْلَنَا فَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ أِللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَـُولُآءِ وَالِهَةَ مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لاَ يَسْمَعُونَ \*

﴿ مْنَ ۚ إِنَّ ٱلذِينَ سَبَفَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنِينَ ٱوْلَيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ

إِنَّ ٱلذِينَ سَبَفَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنِي الْوَلْيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ هِي مَا آشْتَهَتَ آنْهُسُهُمْ خَلِدُونَ لاَ يَحْزُنُهُمُ أَلْهَزَعُ أَلاَكْبَرُ وَتَتَلَفِّيهُمُ أَلْمَلْيِكَةً هَلَا يَوْمُكُمُ ألذِ كُنتُمْ تُوعَدُونَ يَوْمَ نَطْوِ السَّمَآءَ كَطَيّ السِّجلِّ لِلْكِتَابُ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نَّعِيدُهُ، وَعْداً عَلَيْنَا ۗ إِنَّا كُنَّا قِلْعِلِينَ وَلَفَدْ كَتَبْنَا فِي أَلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ أَلذِّكْرِ أَنَّ أَلاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى أَلصَّلِحُونَ إِنَّ فِي هَلْذَا لَبَلَغاً لِّفَوْمِ عَلِيدِينَ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَلْمِينَ فَلِ إِنَّمَا يُوجِي إِلَى أَنَّمَا إِلْهَكُمْ وَاحِدٌ فِهَلَ آنتُم مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَفُلَ -اذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءً وَإِنَ آدْرِتَ أَفَرِيبُ آم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ مِعْلَمُ أَلْجَهْرَ مِنَ أَنْفَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنَ آدْرِك لَعَلَّهُ وِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعُ إِلَىٰ حِيلٌ فَل رَّبِّ ا حْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا أُلرَّحْمَٰلُ أَلْمُسْتَعَالُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ \*

﴿حزب﴾ يَنَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِتَّفُواْ رَبَّكُمُّو

يَكَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِتَّفُواْ رَبَّكُمْ وَإِلَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَعْءُ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى أُلنَّاسَ سُكَارِىٰ وَمَا هُم بِسُكَارِىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ أَللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ أُلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي أَللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَى مَّرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلِآهُ فِأَنَّهُ لِيُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ أِلسَّعِيرِ يَآأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ أَلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَفْنَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَفَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّفَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّفَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمٌّ وَنُفِرٌّ فِي أَلاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشَدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَقِّىٰ وَمِنكُم مَّن يُتَرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ أَنْعُمْرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئاً وَتَرَى أَلاَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا أَلْمَاءَ إَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجٍ ذَالِكَ بِأَنَّ أَللَّهَ هُوَ أَنْحَقُّ وَأَنَّهُ لِيحْءِ أَنْمَوْتِيْ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ فَدِيرٌ وَأَنَّ أُلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ أُلَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي أَنْفُبُورِ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يُتَجَدِلُ فِي أَلَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلا هُدَى وَلا كِتَابٍ مُّنِيرٍ قَانِيَ عِطْهِهِ عَلْهِهِ عَلْمُ عَلَى سَبِيلِ أَللَّهِ لَهُ وَ فِي أَلدُّنْيا خِزْى وَنْذِيفُهُ وَيُوْمَ ٱلْفِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ذَالِكَ بِمَا فَدَّمَتْ يَدَكَ وَأَلَّ أُللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِّ \* ﴿ ثَنَ ﴾ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ أَللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ

وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ أَللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ قِإِنَ آصَابَهُ وَنَيْرُ إِطْمَأَنَّ بِهِ عَ وَإِنَ آصَابَتْهُ فِتْنَةُ إِنْفَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَلَىٰ وَجُهِهِ عَلَىٰ وَجُهِهِ عَلَىٰ وَجُهِهِ عَلَىٰ وَجُهِهِ عَلَىٰ وَالْآخِرَةَ ذَالِكَ هُوَ أَلْخُسْرَانُ أَلْمُبِينٌ يَدْعُواْ مِن دُونٍ إِللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ، وَمَا لاَ يَنْفِعُهُ ذَالِكَ هُوَ أَلضَّلَلُ أَلْبَعِيدُ يَدْعُوَّا لَمَى ضَرَّهُ وَأَفْرَبُ مِن نَّهْعِهِ لَبِيسَ أَنْمَوْلِي وَلَبِيسَ أَنْعَشِيرٌ إِنَّ أَللَّهَ يُدْخِلُ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أُلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا ٱلآنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّنْ يَّنصُرَهُ أَللَّهُ فِي أَلدُّنْيِا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اللَّي أُلسَّمَآءِ ثُمَّ لِيَفْطَعْ قِلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَكِ بَيِّنَكِ وَأَنَّ أَلَّهَ يَهْدِكُ مَنْ يُرِيدُ إِنَّ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَالذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِينَ وَالنَّصَارِي وَالْمَجُوسَ وَالذِينَ أَشْرَكُواْ إِلَّ أُللَّهَ يَهْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أُلْفِيكُمَةً إِلَّ أُللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ شَهِيذٌ آلَمْ تَرَ أَلَّ أُللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي أَلاَّرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْفَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ أَلنَّاسٌ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ أَنْعَذَابٌ وَمَنْ يُهِي أَلَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّكْرِمٌ إِنَّ أَلَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۞ ﴿ ﴿رَبِع﴾ هَاذَانِ خَصْمَانِ إِخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ

هَانَانِ خَصْمَانِ إِخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ قِالَّذِينَ كَهَرُواْ فُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّس بَّارٍ يُصَبُّ مِن قَوْفِ رُءُوسِهِمُ أَخْمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُم مَّفَامِعُ مِنْ حَدِيدٌ كُلَّمَاۤ أَرَادُوۤاْ أَنْ يَّخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّ اعِيدُواْ فِيهَا وَذُوفُواْ عَذَابَ أَلْحَرِيقِ إِنَّ أَلَّهَ يُدْخِلُ أَلَدِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنَ آسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوآ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوٓ ا إِلَى أَلطَّيِّبِ مِنَ أَلْفَوْلَ وَهُدُوٓا إِلَىٰ صِرَاطِ أَنْحَمِيدٌ إِنَّ أَلذِينَ كَقِرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أللهِ وَالْمَسْجِدِ أَلْحَرَامِ أَلذِ حَعَلْنَكُ لِلنَّاسِ سَوَآةً أَلْعَاكِفَ فِيهِ وَالْبَادِّ، وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظلْم نُّذِفْهُ مِنْ عَذَابٍ آلِيمٌ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ أَلْبَيْتِ أَن لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِهِينَ وَالْفَآبِهِينَ وَالرُّكِّعِ أَلسُّجُودٌ وَأَذِّن فِي أَلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَاتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ لِّيَشْهَدُواْ مَنَاهِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ إِسْمَ أُللَّهِ فِيحَ أَيَّام مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ إِلاَنْعَامُ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ أَلْبَآيِسَ أَلْهَفِيرَ ثُمَّ لِيَفْضُواْ تَهَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نَذُورَهُمْ وَلْيَطُّوَّ فِواْ بِالْبَيْتِ أِلْعَتِيقِ

<sup>﴿</sup> مْنَ ﴾ ذَالِكَ وَمَنْ يُتَعَظِّمْ حُرُمَاتِ أَللَّهِ فِهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَعِندَ رَبِّهُ-

ذَالِكَ وَمَنْ يُتَعَظِّمْ خُرْمَاتِ أَللَّهِ فِهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَالْحِلَّتْ لَكُمُ أَلاَنْعَامُ إِلاًّ مَا يُتْلِىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُواْ أَلرِّجْسَ مِنَ أَلاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُواْ فَوْلَ أَلزُّورِ حُنَهَآءَ لِلهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۖ وَمَنْ يُتَشْرِكُ بِاللَّهِ قِكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ قِتَخَطَّفِهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِ يِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَالِكَ وَمَنْ يُتَعَظِّمْ شَعَنَيِرَ أَللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَفْوَى أَلْفُلُوبٍ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَل مُسَمّى ثُمَّ مَحِلَّهَاۤ إِلَى أَلْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ المَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكَا لِّيَذْكُرُواْ إِسْمَ أَللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ أَلاَنْعَامٌ فَإِلْهَكُمْ وَإِلَةٌ وَاحِدٌ فَلَهُ وَالْمُوا وَبَشِّرِ أَلْمُخْبِتِينَ ألدِينَ إِذَا ذُكِرَ أَللَّهُ وَجِلَتْ فُلُوبُهُمْ وَالصَّلبِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَالْمُفِيمِ أَلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَفْنَاهُمْ يُنهِفُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَيْدٍ إِللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُواْ إِسْمَ أُلَّهِ عَلَيْهَا صَوَآتٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فِكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ أَلْفَانِعَ وَالْمُعْتَرُّ كَذَالِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَّنَالَ أَللَّهَ لَحُومُهَا وَلاَ دِمَآ وُهَا وَلَكِنْ يَّنَالُهُ أَلتَّفْوِىٰ مِنكُمُّ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ أَللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدِيْكُمْ وَبَشِّرِ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ أَلَدِينَ ءَامَنُوٓ ا

إِنَّ أَلَّهَ يُدَافِعُ عَمِ أَلَذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَلَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّارٍ كَهُورٍ اذِنَ لِلذِينَ يُفَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَفَدِيرٌ الذِينَ الخُرِجُواْ مِن دِيارِهِم بِغَيْرِ حَيِّ الْآ أَنْ يَتْفُولُواْ رَبُّنَا أَللَّهُ وَلَوْلاَ دِفِلْعُ أَللَّهِ أُلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْض لَّهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا آسْمُ اللهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَلَّ أَللَّهُ مَنْ يَّنصُرُهُ وَإِلَّ أَللَّهَ لَفَوِيٌّ عَزِيزٌ الذِيلَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي أَلاَرْضِ أَفَامُواْ أَلصَّلَوٰةً وَءَاتَواْ أَلزَّكَوٰةً وَأَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ أَلْمُنكَرُّ وَلِلهِ عَلْفِبَةُ أَلاْمُورٌّ وَإِنْ يُتَكَدِّبُوكَ فَفَدْ حَدَّبَتْ فَبْلَهُمْ فَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَفَوْمُ إِبْرَ هِيمَ وَفَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنُ وَكُدِّبَ مُوسِيٌ فَأَمْلَيْتُ لِلْجِهِرِينَ ثُمَّ أَخَدَتُهُمْ فَكَيْف كَانَ نَكِيرٍ ، فَكَأَيِّن مِّن فَرْيَةٍ آهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِيرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَفَصْرٍ مَّشِيدٍ ۖ آفِلَمْ يَسِيرُواْ فِي أَلاَرْضِ فِتَكُونَ لَهُمْ فُلُوبٌ يَعْفِلُونَ بِهَآ أَوَ -اذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى أَلاَ بْصَارُ وَلَكِ تَعْمَى أَنْفُلُوبُ أَلْتِي فِي أَلْصُّدُورٌ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ أَلَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَنْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيِّ مِن فَرْيَةٍ آمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذتُّهَا وَإِلَىَّ أَلْمَصِيرٌ \* ﴿ مْنَ ۚ فُلْ يَكَأَيُّهَا أُلنَّاسُ إِنَّمَاۤ أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

فُلْ يَكَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ قِالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْهِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالذِيلَ سَعَوْا فِيح ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ الوَّلَيِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نَبِحٍ ۗ إِلاَّ إِذَا تَمَنِّى أَنْفَى أَنشَيْطَانُ فِح الْمُنِيَّتِهِ عَيَنسَخُ ألله مَا يُلْفِي أَلشَّيْطَلُ ثُمَّ يُحْكِمُ أَللَّهُ ءَايَلتِهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْفِي أَلشَّيْطَالُ فِتْنَةً لِّلذِيلَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْفَاسِيَةِ فُلُوبُهُمْ وَإِنَّ أَلظَّالِمِينَ لَهِم شِفَامٍ بَعِيدٍّ وَلِيَعْلَمَ أَلذِينَ اوتُواْ أَلْعِلْمَ أَنَّهُ أَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فِيُومِنُواْ بِهِ عَتُخْبِتَ لَهُ فَلُوبُهُمٌّ وَإِنَّ أَلَّهَ لَهَادِ ألذِينَ ءَامَنُوٓ اللَّهِ صِرَاطِ مُسْتَفِيمٌ وَلاَ يَزَالُ أَلذِينَ كَهَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَاتِيَهُمُ أَلسَّاعَةُ بَغْتَةً آوْ يَاتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْم عَفِيمٌ أَلْمُلْكُ يَوْمَبِدِ لِلهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ قِالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ أَلنَّعِيمٌ وَالذِينَ كَهَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا فَا وْكَيْبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ هِي سَبِيلِ أَلَّهِ ثُمَّ فَتِلُوٓاْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرْزُفَنَّهُمُ أَلَّهُ رِزْفاً حَسَنآ وَإِنَّ أَلَّهَ لَهُوَ خَيْرُ أَلرَّ رِفِينَّ لَيُدْخِلَنَّهُم مَّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ أَللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَإِنَّ أَللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهَ وَمَنْ عَافَبَ

ذَالِكَ وَمَنْ عَافَبَ بِمِثْلِ مَا عُوفِبَ بِهِ عُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ أَللَّهُ إِنَّ أَلَّهَ لَعَمُوا خَمُورٌ ذَالِكَ بَأَنَّ أَلَّهَ يُولِجُ أَلَيْلَ هِي أَلنَّهِارِ وَيُولِجُ أَلنَّهَارَ هِ إَلَيْلِ وَأَنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْحَقٌّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمْوَ أَنْبَاطِلُ وَأَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَنْعَلِيٌّ أَنْكَبِيرٌ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَلَّهَ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ أَلاَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ أَللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ لَّهُ مَا فِي ألسَّمَاوَ اتِ وَمَا فِي أَلاَرْضُ وَإِنَّ أَللَّهَ لَهُوَ أَلْغَنِيُّ أَلْحَمِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي أَلاَرْضِ وَالْفِلْكَ تَجْرِك فِي أَلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَيُمْسِكُ أُلسَّمَآءَ ال تَفَعَ عَلَى أَلاَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ } إِلَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُوف رَّحِيمٌ وَهُوَ ٱلذِحَ أَحْيِاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ وَ إِلَّ ٱلْإِنسَالَ لَكَهُورٌ لِكُلِّ المَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهٌ قِلاَ يُنَازِعُنَّكَ فِي أِلاَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدىَ مُّسْتَفِيمٌ وَإِن جَادَلُوكَ فَفُلِ أِللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ أَللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ هِيهِ تَخْتَلِهُونَ ۚ أَلَمْ تَعْلَمَ آنَ أَللهَ يَعْلَمُ مَا هِمِ أَلسَّمَآءِ وَالآرْضِ إِنَّ ذَالِكَ هِم كِتَنْبُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أُلَّهِ يَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ أُلَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مُسْلطَناً وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ \*

وَإِذَا تُتْلِيٰ عَلَيْهِمُ وَ ءَايَئْنَا بَيِّنَتِ تَعْرِفُ هِي وُجُوهِ أَلْذِينَ كَهَرُواْ أَلْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ وَ ءَايَاتِنَا فَلَ آَفِانَتِيغُكُم بِشَرِّ مِّن ذَالِكُمُّ أَلنَّارُ وَعَدَهَا أَللَّهُ أَلذِينَ كَفِرُواْ وَبِيسَ أَنْمَصِيرٌ يَنَأَيُّهَا أَلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فِاسْتَمِعُواْ لَهُ وَإِنَّ أَلذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ لَنْ يَّخْلُفُواْ ذُبَاباً وَلَوِ إِجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِنْ يَّسْلُبْهُمُ أَلذُّبَابُ شَيْعاً لا يَسْتَنفِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ أَلطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا فَدَرُواْ أَللَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ ۗ إِنَّ أَلَّهَ لَفَوِيٌّ عَزِيزٌ أَللَّهُ يَصْطَهِم مِنَ أَنْمَلَمْ بِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ أَلنَّاسَ إِنَّ أَللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ يَكَأَيُّهَا أَلَذِيلَ ءَامَنُواْ إِرْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَلُواْ أَلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَلِهِدُواْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ - هُوَ آِجْتَبِيْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي أَلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ وَ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمِّيكُمُ أَلْمُسْلِمِينَ مِن فَبْلُ وَفِي هَاذَا لِيَكُونَ أُلرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى أُلنَّاسَّ فَأَفِيمُواْ أُلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكَوٰةً وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلِيكُمُّ فَنِعْمَ أَلْمَوْلِي وَنِعْمَ أَلنَّصِيرٌ \* ﴿حزب﴾فَدَ آفِلَحَ ٱلْمُومِنُونَ

فَدَ آهْلَحَ أَلْمُومِنُونَ أَلْدِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَلْشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ أَللَّغُو مُعْرِضُونَ وَالذِينَ هُمْ لِلزَّكَوْةِ فَلِعِلُونَ وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَلْفِظُونَ إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ وَ أَوْ مَا مَلَكَتَ آيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ إِبْتَغِيٰ وَرَآءَ ذَالِكَ قِانُوْلَيِكَ هُمُ أَنْعَادُونَ وَالذِيلَ هُمْ لِلْمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالذِيلَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ الْوَلَيِكَ هُمُ أَلْوَارِثُونَ أَلْدِينَ يَرِثُونَ أَلْهِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَلَفَدْ خَلَفْنَا أَلِانسَلَ مِن سُلَلَةٍ مِن طِيلٌ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً هِ فَرارٍ مَّكِيلٌ ثُمَّ خَلَفْنَاأُلنَّطْهَةَ عَلَفَةً هَخَلَفْنَاأُلْعَلَفَةَ مُضْغَةً فَخَلَفْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَماً فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَمَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْفاً ـاخَرَّ فِتَبَارَكَ أَللَّهُ أَحْسَلُ أَلْخَلِفِينَ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ أُلْفِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَفَدْ خَلَفْنَا قَوْفَكُمْ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَا كُنَّا عَلِ أَلْخَلْقِ غَلِمِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً بِفَدَرٍ فِأَسْكَنَّلَهُ فِي أَلاَرْضَ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَفَلدِرُونَ قِأْنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا قِوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَآءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْسِ وَصِبْع لِلاَكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي أَلاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْفِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا ۗ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَاهِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا نُوحاً اِلَىٰ فَوْمِهِ عَفَالَ يَافَوْمِ الْعَبُدُواْ أُلَّهَ مَا لَكُم مِّسِ اللَّهِ غَيْرُهُ وَ أَقِلاَ تَتَّفُونَ \* ﴿ عْنَ ﴾ فِفَالَ ٱلْمَلَوُّا أَلْدِينَ كَقِرُواْ مِن فَوْمِهِ،

قِفَالَ أَنْمَلَوُا أَلْدِينَ كَقِرُواْ مِن فَوْمِهِ عَا هَلَذَآ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَّتَهَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ لَآنزَلَ مَلْمَيِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآيِنَا أَلاَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ عِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّىٰ حِينٌ فَالَ رَبِّ اِنصُونِي بِمَا كَذَّبُونَّ فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ إِصْنَعِ أَلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ امْرُنَا وَهَارَ أَلتَّنُّورُ قِاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَق عَلَيْهِ أَنْفَوْلُ مِنْهُمْ وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي أَلذِيلَ ظَلَمُوۤاْ إِنَّهُم مُّغْرَفُولَ فَإِذَا إَسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى أَنْفِلْكِ فَفُل إِنْحَمْدُ لِلهِ إِلذِ عَلَى أَنْفُومِ الظَّالِمِينَ وَفُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَالِكُ ءَلاَيَكِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَرْناً -اخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا مِيهِمْ رَسُولًا مِينْهُمْ وَأَن العَبْدُواْ أَللَّهَ مَالَكُم مِي اللَّهِ غَيْرُهُ وَ أَقِلاَ تَتَّفُونَ وَفَالَ أَلْمَلًا مِن فَوْمِهِ أَلذِينَ كَهَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِفَآءِ أَلاَ خِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي أَلْحَيَوةِ ألدُّنْيا مَا هَاذَآ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَاكُلُ مِمَّا تَاكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَيِنَ اطَعْتُم بَشَراً مِيَّثْلَكُمُ وَإِنَّكُمُ وَإِذا ٓ لَّخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمُ وَ أَنَّكُمْ وَإِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً آنَّكُم مُّخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا أَلدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلُ إِفْتَرِىٰ عَلَى أَللَّهِ كَذِباً وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُومِنِينَ \*

﴿ رَبِّ إِنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونٍ ﴿ وَبِهِ إِنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونٍ

فَالَ رَبِّ اِنصُرْنِے بِمَا كَذَّبُونِ فَالَ عَمَّا فَلِيلِ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ فِأَخَذَتْهُمُ أَلصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فِجَعَلْنَاهُمْ غُثَآءً فِبُعْداً لِّلْفَوْمِ أَلظَّلِمِيلَّ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فُرُوناً -اخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنُ امَّةٍ آجَلَهَا وَمَا يَسْتَلْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرِا كُلَّ مَا جَآءَ امَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فِأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضاً وَجَعَلْنَاهُمُ وَأَحَادِيثَ فِبُعْداً لِّفَوْم لاَّ يُومِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسِىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايَاتِنَا وَسُلْطَال مُّبِيلِ اللَّي فِرْعَوْنَ وَمَلِإَيْهِ عَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْماً عَالِينَ فَفَالُوٓاْ أَنُومِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَفَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ أَلْمُهْلَكِينَ وَلَفَدَ \_اتَيْنَا مُوسَى أَنْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا إَبْنَ مَرْيَمَ وَاثَّمَّهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَآ إِلَىٰ رُبُوَةٍ ذَاتِ فَرِارٍ وَمَعِيلٌ يَآأَيُّهَا أَلرُّسُلُ كُلُواْ مِلَ أُلطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحاً انِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَأَنَّ هَاذِهِ الْمُتَّكُمُ وَ المُمَّةَ وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّفُونَّ فَتَفَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِيبِ آيَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي أَلْخَيْرَاتِّ بَل لاَّ يَشْغُرُونَ \* ﴿ مْن ﴾ إِنَّ أَلذِيلَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْهِفُولَ

إِنَّ أَلْذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْهِفُونَ وَالَّذِينَ هُم بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ يُومِنُونَ وَالذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ وَالذِينَ يُوتُونَ مَآ ءَاتَواْ وَّفُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ آنَّهُمُ وَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ الْوَلْمِيكَ يُسَارِعُونَ فِي أَلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَلِيفُونَ وَلاَ نُكَلِّفُ نَفْساً الاَّ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنظِنُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ بَلْ فُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَلَهُمْ وَأَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ مُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّى إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ لَا تَجْعَرُواْ أَلْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ فَدْ كَانَتَ ايَلتِي تُتْلِىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَعْفَلِيكُمْ تَنكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِۦ سَلْمِراً تُهْجِرُونَ أَقِلَمْ يَدَّبَّرُواْ أَلْفَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَاتِ ءَابَآءَهُمُ أَلاَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فِهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ أَمْ يَفُولُونَ بِهِۦ جِنَّةً بَلْ جَآءَهُم بِالْحَقِّ وَأَحْتَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ۖ وَلَو إِتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَهَسَدَتِ أَلسَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلَ آتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُتْعْرِضُونَ أَمْ تَسْعَلْهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ أَلرًا زِفِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمُ وَإِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٌ وَإِنَّ ٱلذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ عَنِ أَلصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ \*

﴿ نصف ﴾ وَلَوْ رَحِمْنَا هُمْ وَكَشَهْنَا مَا بِهِم مِن ضُرٍّ

وَلَوْ رَحِمْنَكُمُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَفَدَ آخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فِمَا إَسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا وَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ أُلذِحَ أَنشَأُ لَكُمُ أَلسَّمْعَ وَالآبْصَارَ وَالآبْيِدَة قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُون وَهُوَ أَلذِك ذَرَأَكُمْ فِي أَلاَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ أَلذِك يُحْدِ، وَيُمِيتُ وَلَهُ إِخْتِلَفُ أَلْيُلِ وَالنَّهِارُّ أَهَلا تَعْفِلُونَ بَلْ فَالُواْ مِثْلَ مَا فَالَ ٱلْآوَّلُونَ فَالُوٓا أَ. ذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظْهِاً إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَفَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَاذَا مِن فَبْلُ إِنْ هَاذَآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ أَلاَوَّلِينَ فَل لِّمَنِ أَلاَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَفُولُونَ لِلهِ فَلَ آفِلاَ تَذَّكَّرُونَ فُل مَن رَّبُّ أَلسَّمَاوَ إِن أَلسَّبْعِ وَرَبُّ أَنْعَرْشِ أَنْعَظِيمٌ سَيَفُولُونَ لِلهُ فَلَ آفِلاَ تَتَّفُونٌ فَلْ مَنْ بِيَدِهِ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه مَلَكُوتُ كُلِّ شَعْءِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَفُولُونَ لِلهِ فَلْ مَأْبِّي تُسْحَرُونَ بَلَ آتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا إَتَّخَذَ أَلَّهُ مِنْ وَّلَدٍّ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنِ اللَّهِ اِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَا خَلَق وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٌ سُبْحَلَ أُللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَلِمُ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فِتَعَالِي عَمَّا يُشْرِكُونَ \*

فُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فِلاَ تَجْعَلْنِي فِي أَلْفَوْمِ أَلظَّالِمِينَّ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن تُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَفَلدِرُونَ آدْفِعْ بِالتِيهِ هِيَ أَحْسَلُ السَّيِّيَّةُ نَحْلُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِهُونَ وَفُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ أَلشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَّحْضُرُونَ حَتَّى إِذَا جَآءَ احَدَهُمُ أَلْمَوْتُ فَالَ رَبِّ إِرْجِعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَلِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلاًّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ فَآيِلُهَا وَمِنْ وَّرَآيِهِم بَرْزَخُ الَّيٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۚ قَإِذَا نُهِخَ هِم أَلصُّورِ قَلْاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِيدٍ وَلاَ يَتَسَآءَلُونَ قِمَن ثَفُلَتْ مَوَازِينُهُ وَالْوَلَيِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ وَمَنْ خَقَّتْ مَوَازِينُهُ قِا وْلَيِكَ أَلذِيلَ خَسِرُواْ أَنفِسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَللِدُونَ تَلْقِحُ وُجُوهَهُمُ أَلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ۚ أَلَمْ تَكُنّ -ايَاتِي تُتْلِيٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ فَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفْوَتُنَا وَكُنَّا فَوْماً ضَآلِّينَّ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا قِإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ فَالَ آخْسَءُواْ فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِے يَفُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ أَلرَّ حِمِينَ قِاتَّخَذتُّمُوهُمْ سُخْرِيّاً حَتَّىَ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِے وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّ جَزَيْتُهُمُ أَلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓاْ أَنَّهُمْ هُمُ أَلْهَآبِرُونَ ۖ فَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي أَلاَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ فَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً آوْ بَعْضَ يَوْمٌ فِسْعَلِ أَنْعَآدِّينَ فَالَ إِن لَّبِثْتُمُ وَ إِلاَّ فَلِيلًا لَّوَ آنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \*

﴿ رَبِعِ ﴾ أَهِ حَسِبْتُمُ وَ أَنَّمَا خَلَفْنَاكُمْ عَبَثاً

أَقِحَسِبْتُمْ وَأَنَّمَا خَلَفْنَكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ وَإِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ فَتَعَلَى أَللَّهُ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْحَقُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَبَدْعُ مَعَ أَللَّهِ إِلَها الْمَلِكُ الْحَوْلَ لَا يُوهَلُ اللهِ إِلَه إِلَه اللهِ إِلَه اللهِ إِلَه اللهِ إِلَه اللهِ إِلَه اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

﴿بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَٰ لِأَحِيمِ ﴾ سُورَةً آنزَلْنَاهَا وَقِرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ أَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِا يَهَ جَلْدَةً وَلاَ تَاخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِيلِ أَللَّهِ إِل كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآيِبَةٌ مِّنَ ٱلْمُومِنِينَ ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ وَالذِينَ يَرْمُونَ أَلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَفْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً آبَدآ وَالْوَلْمَيِكَ هُمُ الْقَاسِفُونَ إِلاَّ أَلذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَ جَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاًّ أَنْفِسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ وَأَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِفِينَ وَالْخَامِسَةُ أَن لَّعْنَتُ أَلَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ وَيَدْرَوُا عَنْهَا أَلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَلدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنْ غَضِبَ أَلَّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِفِينَ وَلَوْلاً فَضْلُ أَلَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ \* ﴿ عْنَ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ جَآءُ وِ بِالْإِبْكِ

إِنَّ أَلْذِينَ جَآءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لاَ تَحْسِبُوهُ شَرّاً لَّكُمَّ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ لِكُلِّ إِمْرِيمٍ مِّنْهُم مَّا إَكْتَسَبَ مِنَ أَلِاثْمَّ وَالذِك تَوَلِّيٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَّوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَلَّ ٱلْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بِأَنْهُسِهِمْ خَيْراً وَفَالُواْ هَاذَآ إِبْكٌ مُّبِيلٌ لَّوْلاَ جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً بَإِذْ لَمْ يَاتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَا وْكَبِيكَ عِندَ أَللَّهِ هُمُ أَنْكَنْدِبُونَ وَلَوْلاً فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَ فِي أَلدُّنْيِا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفِضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَفُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَفُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ وهَيِّناً وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْ لاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ فَلْتُم مَّا يَكُولُ لَنَا أَن تَّتَكَلَّمَ بِهَاذَا سُبْحَانَكَ هَاذَا بُهْتَالُ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ أَلَّلُهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ عَأَبَداً إِن كُنتُم مُّومِنِينَ وَيُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمُ أَلاَيَاتٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّ أَلذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ أَلْفَلحِشَةً فِي أَلذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ فِي أَلدُّنْيِا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ وَلَوْلاَ قِضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللهَ رَءُوفَ رَّحِيمٌ «

﴿حزب﴾ يَكَأَيُّهَا أَلذِيلَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّبِعُواْ خُطْوَاتِ إِلشَّيْطَالِيّ

يَكَأَيُّهَا أَلذِيلَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّبِعُواْ خُطْوَاتِ إِلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ قَإِنَّهُ وَيَامُرُ بِالْقَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلاَ قِضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّلَ آحَدٍ آبَداً وَلَكِلَّ أَللَّهَ يُزَكِّے مَنْ يَّشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ وَلاَ يَاتَل اوْلُواْ أَلْفَصْل مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُوتُواْ اوْلِي الْفُرْبِي وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوَّاْ أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَتْغْفِرَ أَللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ غَهُورٌ رَّحِيمٌ ۚ إِنَّ أَلَذِينَ يَرْمُونَ أَلْمُحْصَنَاتِ أَلْغَاهِلَتِ أَلْمُومِنَاتِ لَعِنُواْ هِ ألدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ وَأَنْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ يَوْمَيِذٍ يُوَقِيهِمُ أَللَّهُ دِينَهُمُ أَلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنّ أُلَّهَ هُوَ أَلْحَقُّ أَلْمُبِينٌ أَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتُ الْوَلَيْبِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَفُولُونَ لَهُم مَّغْهِرَةٌ وَرِزْقُ كَريمٌ يَنَأَيُّهَا أَلذِيلَ ءَامَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَانِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ ۚ قِإِن لَّمْ تَجِدُواْ مِيهَا أَحَداً مِلا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُوذَن لَكُمُّ وَإِن فِيلَ لَكُمْ إِرْجِعُواْ مَارْجِعُواْ هُوَ أَزْكِيٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ آن تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ \* ﴿ ثَنَ ﴾ فُل لِّلْمُومِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ آبْصِارِهِمْ

فُل لِّلْمُومِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ آبْصِلِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فِرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزْجِيٰ لَهُمُّ وَإِنَّ أَلَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَفُل لِّلْمُومِنَاتِ يَغْضُضْ مِنَ آبْصِارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فِرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوَ -ابَآيِهِنَّ أَوَ -ابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوَ آبْنَآيِهِيَّ أَوَ آبْنَآءِ بُعُولَتِهِيَّ أَوِ اخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِحَ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِحَ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآيِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتَ آيْمَنْهُنَّ أَوِ أَلتَّابِعِينَ غَيْرِ الْوْلِحِ أَلِا رْبَةِ مِنَ أُلرِّجَالِ أَو ألطِّهْلِ ألذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ألنِّسَآء ولا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى أُللَّهِ جَمِيعاً آيُّهَ أَلْمُومِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُمْلِحُونَ وَأَنكِحُواْ الْآيَامِيٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآيِكُمُّ وَإِمَّا إِنْ يَّكُونُواْ فِفَرَآءَ يُغْنِهِمُ أَلَّهُ مِن فِضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ أَلذِيلَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ أَلَّهُ مِن فَضْلِهِ } وَالذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتَ آيْمَانُكُمْ فِكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ أَللَّهِ أُلذِحْ ءَاتِيكُمْ وَلاَ تُكْرِهُواْ فِتَيَلْتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ انَ آرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ اللُّنْيِا ۗ وَمَنْ يُكْرِههُنَّ قِإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَهُورٌ رَّحِيمٌ وَلَفَدَ آنزَلْنَآ إِلَيْكُمُ وَ ءَايَاتٍ مُّبَيَّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ أَلذِينَ خَلَوْا مِن فَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّفِينَّ \*

أَللَّهُ نُورُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضُّ مَثَلُ نُورِهِ، كَمِشْكَوْةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ أُلْمِصْبَاحُ مِي زُجَاجَةٍ أَلزُّجَاجَةً كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌ يُوفَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْفِيَّةٍ وَلاَ غَرْ بِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِحَءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورُ عَلَىٰ نُورٌ يَهْدِكِ إِللهَ لِنُورِهِ عَنْ يَشَآءٌ وَيَضْرِبُ اللهُ الْآمْثَالَ لِلنَّاسُّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ آذِنَ أَللَّهُ أَن تُرْفِعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا إَسْمُهُ ويُسَبِّحُ لَهُ وِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالاَصَالِ رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْغُ عَى ذِكْرِ أَلَّهِ وَإِفَامِ أَلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ أَلزَّكَوْةً يَخَافُونَ يَوْماً تَتَفَلَّبُ فِيهِ أَنْفُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ أَلَّهُ أَحْسَلَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهُ-وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالذِينَ كَهَرُوۤاْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِفِيعَةٍ يَحْسِبُهُ أَلظَّمْ عَالَ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ رَلَمْ يَجِدُهُ شَيْعاً وَوَجَدَ أَللَّهَ عِندَهُ وَوَقِيلُهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ أَلْحِسَابٌ أَوْ كَظَلْمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَّجِّيّ يَغْشِيهُ مَوْجٌ مِّن قَوْفِهِ عَوْجٌ مِّن قَوْفِهِ عَسَحَابٌ ظَلْمَاتٌ بَعْضُهَا قَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدْ يَرِيْهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ إِللَّهُ لَهُ نُوراً قِمَا لَهُ مِن نُّورٍ آلَمْ تَرَأَنَّ أُللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي أُلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَلَقِّاتٍ كُلُّ فَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَبْعَلُونَ وَلِلهِ مُلْكُ أُلسَّمَاوَاتِ وَالْآرْضُ وَإِلَى أُللَّهِ أَلْمَصِيرٌ \* ﴿ عَن ﴾ أَلَمْ تَرَأَنَّ أَللَّهَ يُزْجِهِ سَحَاباً

أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَلَّهَ يُزْجِع سَحَاباً ثُمَّ يُوَلِّفُ بَيْنَهُ وثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فِتَرَى أَنْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهُ وَيُنَرِّلُ مِنَ أَلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ قِيْصِيبُ بِهِ عَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفِهُ وَعَى مَّنْ يَّشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْفِهِ عَيَذْهَبُ بِالْأَبْصِئرَ يُفَلِّبُ أَلَّهُ أَلَيْلَ وَالنَّهَارُّ إِنَّ هِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِلْآوْلِي أَلاَبْصِئر وَالله خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ قِمِنْهُم مَّنْ يَّمْشِع عَلَىٰ بَطْنِهِ، وَمِنْهُم مَّنْ يَّمْشِع عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّنْ يَّمْشِ عَلَىٰٓ أَرْبَعٌ يَخْلُقُ أَللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيرٌ لَّفَدَ آنزَلْنَآ ءَايَاتٍ مُّبَيَّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِكُ مَنْ يَّشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَفِيمٌ وَيَفُولُونَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ آوْلَيِكَ بِالْمُومِنِينَ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى أُللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْحُكُمَ بَيْنَهُمْ وَإِذَا فِرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَّكُ لَهُمُ أَلْحَقُّ يَاتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَهِ فُلُوبِهِم مَّرَضُ آمِ إِرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَّحِيفَ أَلَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلُ اوْلَيْكِ هُمُ أَلظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ فَوْلَ أَنْمُومِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى أُللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْحُكُمَ بَيْنَهُمْ وَأَنْ يَتَّفُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ وَا وْلَابِكَ هُمُ أَلْمُهْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ أَللَّهَ وَيَتَّفِهِ عَاءُ وَلَيْكِ هُمُ أَلْهَآبِرُونَ \*

﴿ نصف ﴾ وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيِنَ آمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ فُل لاَّ تُفْسِمُوا طَاعَةً مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ أَلَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فَلَ آطِيعُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ قَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلاَّ أَلْبَلَغُ أَلْمُبِيلٌ وَعَدَ أَللَّهُ أَلذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ أُلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِهَنَّهُمْ فِي أَلاَرْضِ كَمَا آسْتَخْلَفَ ٱلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ أَلذِ إِرْتَضِىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنَ بَعْدِ خَوْفِهِمُ وَأَمْناأً يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَهَرَ بَعْدَ ذَالِكَ قِانُوْلَيِكَ هُمُ أَنْهَاسِفُونَ وَأَفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكَوٰةً وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۚ لاَ تَحْسِبَى ۚ أَلَّذِينَ كَهَرُواْ مُعْجِزينَ فِي الْآرْضُ وَمَأْوِلِهُمُ أَلَنَّارُ وَلَبِيسَ أَلْمَصِيرٌ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَذِنكُمُ أَلذِينَ مَلَكَتَ آيْمَننكُمْ وَالذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ أَلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّاتٍ مِّن فَبْلِ صَلَوْةِ أَلْهَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ أَلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ أَلْعِشَآءٌ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّ الْهُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٌ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَلَّهُ لَكُمُ أَلاَّ يَاتِّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ أَلاَطْهَالُ مِنكُمُ أَلْحُلُمَ فَلْيَسْتَلْذِنُواْ كَمَا آسْتَلْذَنَ أَلْذِينَ مِن فَبْلِهِمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أُللَّهُ لَكُمْ وَ ءَايَاتِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ \*

﴿ ثَنَ﴾ وَالْفَوَاعِدُ مِنَ أَلَيِّسَآءِ أَلَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً

وَالْفَوَاعِدُ مِنَ أُلنِّسَآءِ أُلَّتِهِ لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً قِلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحُ آن يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْهِفِنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَالله سَمِيعُ عَلِيمٌ لَّيْسَ عَلَى أَلاَعْمِيٰ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى أَلاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى أَلْمَرِيضٍ حَرَجٌ وَلاَ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ وَأَن تَاكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمُ وَأَوْ بُيُوتِ ءَابَآيِكُمْ وَ أَوْ بُيُوتِ الْمُهَاتِكُمُ وَ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ وَ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ وَأَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ وَأَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمُ وَأَوْ بُيُوتِ أَخْوَ لِكُمْ وَ أَوْ بُيُوتِ خَلِلَتِكُمْ وَ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّ هَاتِحَه وَ أَوْ صَدِيفِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ آن تَاكُلُواْ جَمِيعاً آوَ آشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً فِسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفِسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ أَللَهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَلَّهُ لَكُمُ أَلاَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَ إِنَّمَا أَلْمُومِنُونَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرِ جَامِع لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَذِنُوهُ إِلَّ أَلذِينَ يَسْتَذِنُونَكَ آوْلَبِيكَ أُلذِينَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهُ عَإِذَا آسْتَلذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَاذَن لِّمَ شِيئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْمِرْ لَهُمُ أَلَّهُ إِلَّا أَلَّهَ غَمُورٌ رَّحِيمٌ \*

﴿ رَبِعِ ﴾ لا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ أَلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضاً

لاَّ تَجْعَلُواْ دُعَآءَ أَلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضاً فَدْ يَعْلَمُ أَللَّهُ أُلذِيلَ يَتَسَلَّلُولَ مِنكُمْ لِوَاذاً قِلْيَحْذَرِ إِلذِيلَ يُخَالِفُونَ عَلَ آمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ آوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ آلاً إِنَّ لِلهِ مَا فِي أَلسَّمَاوَ اِن وَالأَرْضُ فَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّيُّهُم بِمَا عَمِلُواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمٌ ﴿سورة الفرقان مكِّيَّة وء ايا تَمْ 77 ﴾ ﴿ بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰ لِ أُلرَّحِيمِ ﴾ تَبَلرَكَ أُلذِك نَزَّلَ أَلْجُرْفَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً إِلَا الذِع لَهُ مُلْكُ أَلسَّمَاوَ ابَ وَالأَرْضُ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدآ وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي أَلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَعْءٍ فَفَدَّرَهُ تَفْدِيراً وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ اللَّهَ لَا يَخْلُفُونَ شَيْعاً وَهُمْ يُخْلَفُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لِّلانْهُسِهِمْ ضَرّاً وَلاَ نَهْعاً وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلاَ حَيَوْةً وَلاَ نُشُوراً وَفَالَ أَلذِينَ كَهَرُواْ إِنْ هَاذَآ إِلاًّ إِفْكُ إِفْتَرِيهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ فَوْمُ -اخَرُونَ قِفَدْ جَآءُو ظُلْماً وَزُوراً وَفَالُوٓا أَسَاطِيرُ الْآوَّلِينَ آكْتَتَبَهَا قِهِيَ تُمْلِيٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فَلَ آنزَلَهُ أَلذِك يَعْلَمُ أَلسِّرً فِي إِلسَّمَاوَ اِنَّ وَالآرْضَ إِنَّهُ وَكَالَ غَفُوراً رَّحِيماً وَفَالُواْ مَالِ هَاذَا أَلرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِع فِي الْآسُوافِ لَوْ لَا النزلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ قِيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً أَوْ يُلْفِي إِلَيْهِ كَنزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةً يَاكُلُمِنْهَا وَفَالَ أَلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلًا مَّسْحُوراً النظر كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَلاَمْتَلَ فَضَلُّواْ فِلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً \* ﴿ ثُن﴾ تَبَارَكَ أَلذِتَ إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِّن ذَالِكَ

تَبَارَكَ أَلذِتَ إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِّن ذَالِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ فُصُوراً ۚ بَلْ كَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظاً وَزَهِيراً وَإِذَا الْفُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّفاً مُّفَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوراً لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً وَاحِداً وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً فَلَ آذَاكَ خَيْرٌ آمْ جَنَّةُ أَلْخُلْدِ أَلِيمِ وُعِدَ أَلْمُتَّفُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءَ وَمَصِيراً لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَللِدِينَّ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْداً مَّسْغُولًّا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ فِيَفُولُ ءَآنتُمُ وَ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِ عَنَوُلاء أَمْ هُمْ ضَلُّواْ أَلسَّبِيلٌ فَالُواْ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنَ آوْلِيَآءَ وَلَكِ مَّتَعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ أَلذِّكْرَ وَكَانُواْ فَوْمَا بُوراً فَفَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَفُولُونَ فِمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفِأَ وَلاَ نَصْراً وَمَنْ يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِفْهُ عَذَاباً كَبِيراً وَمَا أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ إِلاًّ إِنَّهُمْ لَيَاكُلُونَ أُلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي أَلاَسْوَافَّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً آتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً \* ﴿حزب﴾ وَفَالَ أَلذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِفَآءَنَا

وَفَالَ أَلذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِفَآءَنَا لَوْلاَ النزِلَ عَلَيْنَا أَلْمَلَيِكَةً أَوْ نَرِي رَبَّنَا لَفَدِ إِسْتَكْبَرُواْ فِيحَ أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوّاً كَبِيراً يَوْمَ يَرَوْنَ أَلْمَلَيبِكَةَ لاَ بُشْرِىٰ يَوْمَيِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَفُولُونَ حِجْراً مَّحْجُوراً وَفَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّنثُوراً آصْحَابُ أَلْجَنَّةِ يَوْمَيِدٍ خَيْرٌ مُّسْتَفَرّاً وَأَحْسَلُ مَفِيلًا وَيَوْمَ تَشَّفُّ أُلسَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ أَنْمَلَيهِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَيِدٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانُ وَكَانَ يَوْماً عَلَى أَنْ الْهِ مِينَ عَسِيراً وَيَوْمَ يَعَضُّ أَلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَفُولُ يَللَيْتَنِي إِتَّخَذتُّ مَعَ أُلرَّسُولِ سَبِيلًا يَاوَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ آتَّخِذْ فِلْمَنا خَلِيلًا لَّفَدَ آضَلَّنِي عَي أُلدِّكْ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي وَكَانَ أَلشَّيْطَانُ لِلْإنسَانِ خَذُولًا وَفَالَ أَلرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ فَوْمِيَ إَتَّخَذُواْ هَاذَا أَلْفُرْءَانَ مَهْجُوراً ۚ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِحَ عِدُوّاً مِّنَ أَنْمُجْرِمِينَ وَكَهِىٰ بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً وَفَالَ أَلذِينَ حَهَرُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ أَلْفُرْءَالُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فِوَادَكُ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا وَلا يَاتُونَكَ بِمَثَلِ الاَّ جِينُنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَلَ تَهْسِيراً ۚ الذِيلَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمُ ۚ إِلَىٰ جَهَنَّمَ اوْلَيْكِ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ سَبِيلًا \*

<sup>﴿</sup> مْنَ﴾ وَلَفَدَ ـ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَارُونَ وَزِيراً

وَلَفَدَ ـ اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيراً قِفُلْنَا إَذْهَبَآ إِلَى أَلْفَوْمِ أَلذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا قَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً وَفَوْمَ نُوحِ لَّمَّا كَذَّبُواْ أَلرُّسُلَ أَغْرَفْنَكُمْ وَجَعَلْنَكُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَاباً آلِيماًّ وَعَاداً وَثَمُوداً وَأَصْحَابَ أَلرَّسِّ وَفُرُوناً بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيراً وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْمَثَلَ وَكُلَّا تَبُّرْنَا تَتْبِيراً وَلَفَدَ آتَوْا عَلَى أَلْفَرْيَةِ التِّح المُطِرَتْ مَطَرَ أُلسَّوْءِ أَقِلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لاَ يَرْجُونَ نُشُوراً وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً آهَاذَا ألذِ يَعَثَ أَلَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَن \_الِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ أَنْعَذَابَ مَنَ آضَلُ سَبِيلًا آرَآيْتَ مَن إِتَّخَذَ إِلْهَهُ وَهُولِهُ أَقِأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا آمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْفِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالاَنْعَامِ بَلْ هُمْ وَأَضَلُّ سَبِيلًا \*

﴿ رَبِّ اَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ أَلْظِّلُّ

آلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ أَلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنا ۖ ثُمَّ جَعَلْنَا أُلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ فَبَضْنَهُ إِلَيْنَا فَبْضاً يَسِيراً وَهُوَ أُلذِ حَعَلَ لَكُمُ أَلَيْلَ لِبَاساً وَالنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ أَلنَّهَارَ نُشُوراً ۖ وَهُوَ أَلذِكَ أَرْسَلَ أَلرِّيَاحَ نُشُراً بَيْنَ يَدَعُ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ أُلسَّمَآءِ مَآءً طَهُوراً لِّنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً وَنُسْفِيَهُ مِمَّا خَلَفْنَآ أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً ۖ وَلَفَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ قِأَبِيْ أَكْثَرُ أَلنَّاسٍ إِلاَّ كُهُوراً وَلَوْ شِيئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ فَرْيَةٍ نَّذِيراً قَلا تُطِعِ أَلْكِهِرِينَ وَجَهِدْهُم بِهِ عِهِ حِهَاداً كَبِيراً وَهُوَ أَلذِ مَرَجَ أَلْبَحْرَيْنِ هَاذَا عَذْبٌ فِرَاتٌ وَهَاذَا مِلْحُ اجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مَّحْجُوراً وَهُوَ أَلذِ خَلَقَ مِنَ أَلْمَآءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ فَدِيراً وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ مَا لاَ يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ وَكَانَ أَنْكَاهِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظهِيراً وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً فَلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرٍ الآ مَن شَآءَ انْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى أَلْحَيِّ أَلذِ لاَ يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، وَكَمِى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً أَلذِ خَلَقَ أُلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ آسْتَوِى عَلَى أَلْعَرْشِ أَلرَّحْمَلُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ السُّجُدُواْ لِلرَّحْمَالِ فَالُواْ وَمَا أُلرَّحْمَالٌ أَنَسْجُدُ لِمَا تَامُرُنَا وَزَادَهُمْ نُهُوراً ١٠٠

﴿ عْنَ ﴿ تَبَارَكَ أَلَذِكَ جَعَلَ فِي أَلسَّمَآءِ بُرُوجاً

تَبَارَكَ أَلذِ حَعَلَ فِي أَلسَّمَآءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَفَمَراً مُّنِيراً وَهُوَ أُلذِے جَعَلَ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنَ آرَادَ أَنْ يَّذَّكَّرَ أَوَ آرَادَ شُكُوراً وَعِبَادُ أَلرَّ حْمَالِ أَلذِيلَ يَمْشُولَ عَلَى أَلاَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ أَلْجَاهِلُونَ فَالُواْ سَلَماً وَالذِيلَ يَبِيتُولَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَفِيَاماً وَالذِيلَ يَفُولُولَ رَبَّنَا إَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً ۗ اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَفَرّاً وَمُفَاماً ۚ وَالذِيلَ إِذَآ أَنْهَفُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يُفْتِرُواْ وَكَالَ بَيْلَ ذَلِكَ فَوَاماً ۖ وَالذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ أُللَّهِ إِلْهَا ٓ ـاخَرَ وَلاَ يَفْتُلُونَ أُلنَّهْسَ أُلتِهِ حَرَّمَ أُللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَتَهْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ أَلْعَذَابُ يَوْمَ أَلْفِيَهُمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إلاَّ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحاً فِانْوَلَمِيك يُبَدِّلُ أَللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتٍّ وَكَانَ أَللَّهُ غَهُوراً رَّحِيماً وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحاً قِإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى أُلَّهِ مَتَاباً ۖ وَالذِيلَ لاَ يَشْهَدُونَ أُلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَاماً وَالذِيلَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَاناً وَالذِيلَ يَفُولُولَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِلَ آزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّا يَنَا فُرَّةَ أَعْيُل وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّفِيلَ إِمَاماً ۗ اوْلَيِكَ يُجْزَوْنَ أَلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَفَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَماً خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَفَرّاً وَمُفَاماً فَلْ مَا يَعْبَوُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلاَ دُعَآ وَٰكُمْ فَفَدْ كَذَّبْتُمْ فِسَوْفَ يَكُولُ لِزَاماً \*

﴿ نصف ﴾ طَسِّم ۗ تِلْكَ ءَايَكُ أَلْكِتَكِ أَلْمُبِيلِ لَعَلَّكَ بَلْخِعٌ

طَشِمٌّ تِلْكَ ءَايَاتُ أَلْكِتَابِ أَلْمُبِيلٌ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُواْ مُومِنِينَ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ أُلسَّمَآءِ وَايَةً فَظَلَّتَ آعْنَافُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَاتِيهِم مِّس ذِكْرٍ مِّسَ أَلرَّحْمَالِ مُحْدَثٍ اللَّ كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَّ فَفَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَاتِيهِمُ وَأَنْبَاوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ عَيَسْتَهْزِءُونَ أَوَلَمْ يَرَوِاْ اِلَى أَلاَرْضِ حَمَ آنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ كَرِيمٌ الَّ فِي ذَالِكَ اللَّهَ وَمَا كَانَ أَحْتَرُهُم مُّومِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلرَّحِيمُ وَإِذْ نَادِي رَبُّكَ مُوسِي أَنِ إِيتِ أَنْفَوْمَ أَلظَّالِمِينَ فَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّفُونَ فَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُّكَذِّبُونِ وَيَضِينُ صَدْرِے وَلاَ يَنطَلِقُ لِسَانِے فَأَرْسِلِ اِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَىًّ ذَنْتُ قِأْخَافُ أَنْ يَتَفْتُلُونِ فَالَ كَلاًّ قِاذْهَبَا بِئَايَلِتِنَآ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ قِاتِيَا فِرْعَوْنَ فَفُولاً إِنَّا رَسُولُ رَبِّ أَلْعَلْمِينَ أَنَ آرْسِلْ مَعَنَا بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ فَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ أَلْتِ بَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْجِهِرِينَ قَالَ بَعَلْتُهَا إِذا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّالِّينَ بَهَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَى ۚ أَنْ عَبَّدت جَنِح إِسْرَآءِيلَ فَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ أَلْعَلَمِينَ فَالَ رَبُّ أَلسَّمَاوَ اتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُم مُّوفِنِين \*

م ﴿ عْنِ﴾ فَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلاَ تَسْتَمِعُونَ

فَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلاَ تَسْتَمِعُونَ فَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ أَلاَوَّلِينَ فَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ أَلَذِتَ الرُّسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ فَالَ رَبُّ أَنْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُمْ تَعْفِلُونَ ۖ فَالَ لَبِي إِتَّخَدْتَّ إِلْهَا غَيْرِكَ لَآجْعَلَنَّكَ مِنَ أَلْمَسْجُونِينَ فَالَ أَوَلَوْ جِيْتُكَ بِشَعْءِ مُّبِينٌ فَالَ قِاتِ بِهِ ۚ إِن كُنتَ مِنَ أُلصَّادِفِينَ ۚ فَأَلْفِي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَالٌ مُّبِيلٌ وَنَزَعَ يَدَهُ وَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلاِّ حَوْلَهُ وَإِنَّ هَاذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنَ آرْضِكُم بِسِحْرِهِ، قِمَاذَا تَامُرُونَ فَالْوَاْ أَرْجِهِ، وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي أَلْمَدَآيِسِ حَاشِرِينَ يَاتُوكَ بِكُلِّ سَجَّارٍ عَلِيمٌ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيفَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومٍ وَفِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ آنتُم مُّجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ أَلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ أَلْغَلِيِينَ فَلَمَّا جَآءَ أُلسَّحَرَةً فَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَينَّ لَنَا لَّآجُراً إِن كُنَّا نَحْنُ أَلْغَالِبِينَ فَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ وَإِذا لَّمِنَ أَلْمُفَرَّبِينَّ فَالَ لَهُم مُّوسِي أَلْفُواْ مَآ أَنتُم مُّلْفُونَ ۚ فَأَنْفَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَفَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْلُ أَنْغَالِبُونَ قِأَلْفِي مُوسِىٰ عَصَاهُ قِإِذَا هِيَ تَلَفَّتُ مَا يَافِكُونَ قِالْفِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ فَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ إِنْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسِىٰ وَهَارُونَ فَالَ ءَاْمَنتُمْ لَهُ وَبْلَ أَن اذَن لَكُمُ وَ إِنَّهُ وَكَبِيرُكُمُ أَلذِ عَلَّمَكُمُ أَلسِّحْرَ فِلسَّوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَفَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلاَصَلِّبَنَّكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلاَصَلِّبَنَّكُمْ وَأَجْمَعِينَ \*

﴿ رَبِّ فَالُواْ لاَ ضَيْرٌ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنفَلِبُونَ

فَالُواْ لاَ ضَيْرٌ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنفَلِبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْهِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيِئنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ أَنْمُومِنِينَ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسِىۤ أَنِ إِسْرِ بِعِبَادِيَ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ قِأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي أَنْمَدَآيِسٍ خَشِرِينَ إِنَّ هَنَوُلاَءِ لَشِرْذِمَةٌ فَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِبِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَفَام كَرِيمٌ كَذَالِكٌ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِح إِسْرَآءِيلَ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِفِينَ فَلَمَّا تَرَآءًا أَلْجَمْعَلِ فَالَ أَصْحَلْتُ مُوسِيْ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ فَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينٌ قِأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسِى أَنِ إضْرِب بِعَصَاكَ أَلْبَحْرَ قِانقِلَقَ قِكَانَ كُلُّ هِرْفِ كَالطُّوْدِ أَلْعَظِيمٌ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلآخَرِينَ وَأَنجَيْنَا مُوسِيٰ وَمَں مَّعَهُ وَ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَفْنَا أَلاَخَرِينَ إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَنْعَزِيزُ أَلرَّحِيمٌ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ فَالَ لِّابِيهِ وَفَوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ فَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَاماً قِنَظَلُّ لَهَا عَلَيهِ فَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ وَإِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْهَعُونَكُمْ وَأَوْ يَضُرُّونَ فَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَهْعَلُونَ فَالَ أَهَرَآيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ أَلْآفْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُو ۗ لِّيَّ إِلاَّ رَبَّ أَلْعَلَمِينَ أَلذِ خَلَفَنِي فَهُوَ يَهْدِين وَالذِكُ هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْفِيلِ وَإِذَا مَرِضْتُ فِهُوَ يَشْفِيلٌ وَالذِك يُمِيتُنِي ثُمَّ ؽڂۑؚؽۗ؞

<sup>﴿</sup> مْنَ ﴾ وَالذِحْ أَطْمَعُ أَنْ يَّغْهِرَ لِي خَطِيٓتَتِي يَوْمَ ٱلدِّيسِّ

وَالذِحْ أَطْمَعُ أَنْ يَتَغْهِرَ لِي خَطِيْتَتِي يَوْمَ أُلدِينٌ رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَنْحِفْنِي بِالصَّلِحِينَ وَاجْعَل لِي لِسَانَ صِدْفٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَّرَفَةِ جَنَّةِ أَلنَّعِيمُ وَاغْهِرْ لِّلَابِيَ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ أَلضَّآلِّينَ ۖ وَلاَ تُخْزِنِے يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لاَ يَنْهَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ إِلاَّ مَنَ آتَى أَلَّهَ بِفَلْبٍ سَلِيمٌ وَالزَّلِهَتِ أَنْجَنَّهُ لِلْمُتَّفِيلَ وَبُرِّزَتِ أَنْجَحِيمُ لِلْغَاوِيلَ وَفِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونٍ إِللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ ۚ أَوْ يَنتَصِرُونَ قِكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُرِ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ فَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَهِ ضَلَلَ مُّبِينِ إذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ أَنْعَلَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلا أَلْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَاهِعِينَ وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٌ قِلَوَ آنَّ لَنَا كَرَّةً قِنَكُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ ءَلاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلرَّحِيمُ كَذَّبَتْ فَوْمُ نُوحِ أَلْمُرْسَلِينَ إِذْ فَالَ لَهُمْ وَأَخُوهُمْ نُوحُ آلاَ تَتَّفُونَ إِنَّے لَكُمْ رَسُولُ آمِينَ ۚ فَاتَّفُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْعَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرٍ انَ آجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ أَنْعَالَمِينُّ فَاتَّفُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُونِّ ﴿

﴿ حزب ﴾ فَالْوَا أَنُومِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ أَلاَرْذَلُونَ

فَالْوَاْ أَنُومِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ أَلاَرْذَلُونَ فَالَ وَمَا عِلْمِ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمُ ۚ إِلاًّ عَلَىٰ رَبِّے لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ أَلْمُومِنِينَ إِنَ آنَا إِلاًّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَالُواْ لَيِن لَّمْ تَنتَهِ يَلنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ فَالَ رَبِّ إِنَّ فَوْمِے كَذَّبُونِ قِافْتَحْ بَيْنِے وَبَيْنَهُمْ قِتْحاً وَنَجِّنِے وَمَن مَّعِيَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ قِأَنجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ مِهِ أَلْقِلْكِ أَلْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَفْنَا بَعْدُ أَلْبَافِينَ إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادُ أَنْمُرْسَلِينَ إِذْ فَالَ لَهُمْ وَأَخُوهُمْ هُودُ آلاَ تَتَّفُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ قِاتَّفُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُونَّ وَمَآ أَسْءَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرٍ إِنَ آجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ أَلْعَالَمِين أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ -ايّةَ تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّفُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّفُواْ أَلذِكَ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُوبٍ انِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٌ فَالُواْ سَوَآءُ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُ مِّنَ أَنْوَاعِظِينَ إِنْ هَانَدَآ إِلاَّ خُلْقُ أَلاَ وَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ قِأَهْلَكْنَاهُمْ وَإِلَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينٌ وَإِلَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلرَّحِيمٌ كَذَّبَتْ ثَمُودُ أَلْمُرْسَلِينَ إِذْ فَالَ لَهُمُ وَ أَخُوهُمْ صَالِحُ آلا تَتَّفُونَ إِنَّے لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ قِاتَّفُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُونٌ وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرٍ إِن آجْرِى إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ أِلْعَالَمِينَ \* ﴿ ثُنْ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا ءَامِنِينَ

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَآ ءَامِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ أُلْجِبَالِ بُيُوتاً فَرِهِينَ فَاتَّفُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُونٍ وَلاَ تُطِيعُواْ أَمْرَ أَنْمُسْرِفِينَ أَلْذِينَ يُفْسِدُونَ فِي أَلاَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ فَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ أَنْمُسَحَّرِينَ مَآ أَنتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَاتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِفِينَ فَالَ هَاذِهِ ع نَافَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٌ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ قِيَاخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٌ فَعَفَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ أَنْعَذَابٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَنْعَزِيزُ أَلرَّحِيمٌ كَذَّبَتْ فَوْمُ لُوطٍ أَنْمُرْسَلِينَ إِذْ فَالَ لَهُمْ وَأَخُوهُمْ لُوطُ آلاَ تَتَّفُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ قِاتَّفُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُونٌ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجُرٌ إِنَ آجْرِى إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ أَنْعَلَمِينٌ أَتَاتُونَ أَلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنَ آزْوَاجِكُم بَلَ آنتُمْ فَوْمُ عَادُونَ فَالُواْ لَيِس لَّمْ تَنتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ فَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ أَلْفَالِينَ ۚ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ۚ فَنَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ إِلاَّ عَجُوزاَ مِعِ أَلْغَلِيرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا أَلاَخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرآ أَ فِسَآءَ مَطَرُ الْمُنذرِينَ إِلَّ مِع ذَلِكَ ءَلاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينٌ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَنْعَزِيزُ أَلرَّحِيمٌ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةَ أَلْمُرْسَلِينَ إِذْ فَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ آلاَ تَتَّفُونَ إِنِّے لَكُمْ رَسُولُ آمِينّ قِاتَّفُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُونٌ وَمَآ أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرٌ إِن آجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ أِلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿رَبِعِ﴾ أَوْفُواْ أَلْكَيْلَ

أَوْهُواْ أَلْكَيْلٌ وَلاَ تَكُونُواْ مِنَ أَلْمُخْسِرِينَ وَزِنُواْ بِالْفُسْطَاسِ أَلْمُسْتَفِيمٌ وَلاَ تَبْخَسُواْ أَلنَّاسَ أَشْيَآءَهُم وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي أَلاَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّفُواْ أَلذِ خَلَفَكُمْ وَالْجِيلَّةَ ٱلْآوَّلِينَّ فَالْوَاْ إِنَّمَاۤ أَنتَ مِن أَنْمُسَحَّرِينَ وَمَآ أَنتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظَنُّكَ لَمِنَ أَنْكَاذِبِينَ فَأَسْفِطْ عَلَيْنَا كِسْمِاً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ال كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِفِينَ فَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ أَلظَّلَّةٌ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْم عَظِيمٌ الَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلرَّحِيمٌ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ أَلْعَلَمِينَ نَزَلَ بِهِ أَلرُّوحُ أَلاَمِينُ عَلَىٰ فَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ أَلْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُّبِينَّ وَإِنَّهُ لَهِم زُبُرِ أَلاَوَّلِينَّ أُولَمْ يَكُن لَّهُمْ وَ ءَايَةً أَنْ يَّعْلَمَهُ وَعُلَمَا وَأَ بَنِحَ إِسْرَآءِيلٌ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ أَلاَعْجَمِينَ فَفَرَأُهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُومِنِينَّ كَذَالِكَ سَلَكْنَهُ فِي فُلُوبِ أَلْمُجْرِمِينَ لاَ يُومِنُونَ بِهِ عَتَّىٰ يَرَوُا أَلْعَذَابَ أَلاَلِيمَ قِيَاتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ قِيَفُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَقِبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفِرَ آيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ مَآ أَغْنِيٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن فَرْيَةٍ الآ لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرِى وَمَا كُنَّا ظَللِمِينَ \* ﴿ مُن ﴾ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ أَلشَّيَاطِينُ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ أَلشَّيَاطِيلُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَي وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ أَلاَفْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ إِتَّبَعَكَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ قَإِنْ عَصَوْكَ قِفُلِ انِّي بَرِثَةً مِّمَّا تَعْمَلُونَ قَتَوَكَّلْ عَلَى أَنْعَزِيزِ أَلرَّحِيمِ أَلذِ عَرِيكَ حِينَ تَفُومُ وَتَفَلَّبَكَ فِي أَلسَّاجِدِينَ إِنَّهُ وهُوَ أُلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمٌ هَلُ انَبِّيُّكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ أَلشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَقَّاكٍ آثِيم يُلْفُونَ أُلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَلذِبُونَ وَالشُّعَرَآءُ يَتْبَعُهُمُ أَلْغَاوُرَنَّ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ هِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَفُولُونَ مَا لاَ يَهْعَلُونَ إِلاَّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُواْ أَللَّهَ كَثِيراً وَانتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنفَلَبٍ يَنفَلِبُونَ ﴿سورة النمل مكِيَّة و الاها 95 ﴿ وَهِمْ إِللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ﴾ طَسَّ تِلْكَ ءَايَكَ أَلْفُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينَ هُدَى وَبُشْرِى لِلْمُومِنِينَ أَلْذِينَ يُفِيمُونَ أَلصَّلَوْةَ وَيُوتُونَ أَلزَّكُوٰةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ يُوفِنُونَ إِنَّ أَلذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ قِهُمْ يَعْمَهُونَ الْوَلْمِيكَ أَلْدِيلَ لَهُمْ سُوٓءُ أَلْعَذَابِ وَهُمْ فِي أَلاَخِرَةِ هُمُ الخَسَرُونَ \*

﴿ نصف ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَفَّى أَنْفُرْءَانَ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ

وَإِنَّكَ لَتُلَفَّى أَنْفُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٌ اذْ فَالَ مُوسِىٰ لِّاهْلِهِ ۚ إِنِّي ءَانَسْتُ نَاراً سَاتِيكُم مِّنْهَا بَخَبَرٍ آوَ -اتِيكُم بِشِهَابِ فَبَس لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۚ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِىَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي أَلَبَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَلَ أَلَّهِ رَبِّ إِنْعَالَمِين يَامُوسِي إِنَّهُ وَأَنَا أَلَّهُ أَنْعَزِيز أَلْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكُّ قِلَمَّا رِءِاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآلٌ وَلِّي مُدْبِراً وَلَمْ يُعَفِّبُ يَامُوسِي لاَ تَخَفِّ إنِّ لاَ يَخَافُ لَدَى أَلْمُرْسَلُونَ إِلاًّ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّةٍ فِي تِسْعِ ءَايَاتٍ الَّيٰ فِرْعَوْنَ وَفَوْمِهِ ٤ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْماً فِلسِفِينُّ فِلَمَّا جَآءَتْهُمُ وَ ءَايَلتُنَا مُبْصِرَةً فَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِيلٌ وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْفَنَتْهَآ أَنْهُسُهُمْ ظُلْمآ وَعُلُوّاً قِانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلْمُفْسِدِينَ وَلَفَدَ ـ اتَيْنَا دَاوُردَ وَسُلَيْمَانَ عِلْما وَفَالا أَلْحَمْدُ لِلهِ أَلذِك فِضَّلَنَاعَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ أَنْمُومِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَلُ دَاوُردَ وَفَالَ يَنَأَيُّهَا أُلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِق أُلطَّيْرِ وَالْوِتِينَا مِن كُلِّ شَعْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ أَلْفَضْلُ الْمُبِينُ \* ﴿ ثُنَ ﴾ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَلَ جُنُودُهُ مِنَ أَنْجِيِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فِهُمْ يُوزَعُونَ

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَالَ جُنُودُهُ مِنَ أَلْجِيِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فِهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَآ أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ أَلنَّمْلِ فَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا أُلنَّمْلُ ادْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَالُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ فِتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِّن فَوْلِهَا وَفَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَن آشْكُرَ نِعْمَتَكَ أُلتِحَ أَنْعَمْتَ عَلَى وَالدَّى وَالدَّى وَأَن آعْمَلَ صَالِحاً تَرْضِيهُ وَأَدْخِلْنِے بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ أَلصَّالِحِينَ وَتَفَقَّدَ أَلطَّيْرَ فَفَالَ مَا لِي لَا أَرَى أَنْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ أَنْغَآيِبِينَ لَأَعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً آوْ لَّا أَذْبَحَنَّهُ وَ أَوْ لَيَاتِيَنِّي بِسُلْطَل مُّبِيلٌ فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَفَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِيْتُكَ مِن سَبَامٍ بِنَبَاإٍ يَفِينَ انِّي وَجَدَتُ إَمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَالوتِيَتْ مِن كُلِّ شَعْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَفَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ أِللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ أَلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ قِصَدَّهُمْ عَنِ أَلسَّبِيلِ قِهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ أَلاَّ يَسْجُدُواْ لِلهِ أَلذِ عَنْرِجُ أَلْخَبْءَ مِعِ أَلسَّمَاوَ اتِ وَالآرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَللَّهُ لآ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ أَلْعَرْشِ أَلْعَظِيمِ ١٠ \*

﴿ ربع ﴾ فَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَفْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ

فَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَفْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ أَنْكَاذِبِينَ إَذْهَب بِّكِتَابِي هَاذَا قِأَلْفِهِ ۚ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ قِانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ فَالَتْ يَآ أَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّي اللَّفِي إِلَىَّ كِتَابٌ كَرِيمُ انَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَانِ ألرَّحِيمِ أَلاَّ تَعْلُواْ عَلَىَّ وَاتُونِي مُسْلِمِينَ فَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِح أَمْرِكُ مَا كُنتُ فَاطِعَةً آمْراً حَتَّىٰ تَشْهَدُونَّ فَالُواْ نَحْلُ اوْلُواْ فَوَّةٍ وَاوْلُواْ بَأْس شَدِيدٍ وَالآمْرُ إِلَيْكِ فَانظرِ مَاذَا تَامُرِينَ فَالَتِ الَّ أَلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ فَرْيَةً آفِسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةُ النَّهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ أَلْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَالَ فَالَ أَتُمِدُّونَيِ بِمَالٍ فِمَآ ءَاتِينِ أَللهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتِيكُم بَلَ آنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَهْرَحُونَ ۚ إَرْجِعِ النَّهِمْ فِلنَاتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لاَّ فِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَلْغِرُونَ فَالَ يَكَأَيُّهَا أَلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَاتِينِي بِعَرْشِهَا فَبْلَ أَنْ يَّاتُونِي مُسْلِمِينَ فَالَ عِهْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَفُومَ مِن مَّفَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَفَوِيٌّ آمِينٌ فَالَ أَلذِك عِندَهُ، عِلْمٌ مِّنَ أَنْكِتَابٍ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفِكَ فَلَمَّا رِءِاهُ مُسْتَفِراً عِندَهُ فَالَ هَاذَا مِن قِضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيَ ءَآشْكُرُ أَمَ آكْفُرُ وَمَن شَكَرَ قِإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَهْسِهِ وَمَن كَهَرَ قِإِنَّ رَبِّع غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿ ثَن ﴿ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا

فَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظَرَ آتَهْتَدِتَ أَمْ تَكُونُ مِنَ أَلذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ قِلَمَّا جَآءَتْ فِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكِ فَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَّ وَالْوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن فَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينٌ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونٍ أِللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن فَوْم جِهِرِينَ فِيلَ لَهَا آَدْخُلِمِ أَلصَّرْحَ قِلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَقِتْ عَن سَافَيْهَا فَالَ إِنَّهُ وَصَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن فَوَارِير فَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلهِ رَبِّ أَنْعَالَمِين وَلَفَدَ آرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً آنُ اعْبُدُواْ أَلَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيفَالِ يَخْتَصِمُونَ فَالَ يَافَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّيَّةِ فَبْلَ أَنْحَسَنَةِ لَوْلاَ تَسْتَغْفِرُونَ أَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۖ فَالُواْ إِطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكُّ فَالَ طَنْبِرُكُمْ عِندَ أُللَّهِ بَلَ آنتُمْ فَوْمٌ تُفْتَنُونَ وَكَانَ فِي أَلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُهْسِدُونَ فِي أَلاَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ فَالُواْ تَفَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَثُمَّ لَنَفُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مُهْلَكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِفُونَ وَمَكَرُواْ مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ قِانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلْفِبَةُ مَكْرِهِمُ وَإِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَفَوْمَهُمُ وَأَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوٓا إِنَّ هِي ذَالِكَ ءَلاَيَةً لِّفَوْم يَعْلَمُونَ وَأَنجَيْنَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّفُونَ وَلُوطاً إِذْ فَالَ لِفَوْمِهِ ۚ أَتَاتُونَ أَلْهَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ أَيِنَّكُمْ لَتَاتُونَ أُلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّس دُونِ إلنِّسَآءَ بَلَ آنتُمْ فَوْمٌ تَجْهَلُونَ \*

﴿ حزب ﴾ قِمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ ۚ إِلاَّ أَن فَالْوَا أَخْرِجُواْ ءَالَ لُوطٍ مِّن فَرْيَتِكُمُّ وَ

قِمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ ۚ إِلاًّ أَن فَالُوۤا أَخْرِجُوٓا ءَالَ لُوطٍ مِّن فَرْيَتِكُمُّ وَإِنَّهُمُ وَ النَّاسُ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلاًّ إَمْرَأَتَهُ فَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَلِيرِينُّ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فِسَآءَ مَطَرُ الْمُنذرِينَ فَلِ أَنْحَمْدُ لِلهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ أَلذِينَ إَصْطَهِيٌّ ءَآللهُ خَيْرُ آمَّا تُشْرِكُونَ أُمَّنْ خَلَقَ أُلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ أُلسَّمَاءِ مَآءً فِأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَآيِقِ ذَاتَ بَهْجَةً مَّا كَانَ لَكُمْ وَأَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا ۗ أَنْهَ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ فَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّى جَعَلَ ٱلآرْضَ فَرَاراً وَجَعَلَ خِلَلَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ أَلْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً آ. لَهُ مَّعَ أُللَّهِ بَلَ آكْتَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ أُمَّن يُجِيبُ أَلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ أَلَسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلآرْضُ أَلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ فَلِيلًا مَّا تَذَّكُّرُونَ أَمَّنْ يَّهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَاتِ أَلْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ أَلرِّيَاحَ نْشُراً بَيْنَ يَدَعْ رَحْمَتِهِ ۚ أَنْهَ مَّعَ أَللَّهِ تَعَلَى أَللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَّبْدَوُا أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَّرْزُفْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَالآرْضُ أَنْهَ مَّعَ أُللَّهِ فُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمُ وَإِن كُنتُمْ صَادِفِينَ فُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلْغَيْبَ إِلاَّ أَللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ ثَنَ ۚ بَلِ إِدَّ رَكَ عِلْمُهُمْ فِي أَلاَخِرَةِ

بَلِ إِدَّ رَكَ عِلْمُهُمْ فِي أَلاَخِرَةً بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ وَفَالَ أَلذِينَ كَهَرُواْ إِذَا كُنَّا تُرَاباً وَءَابَآؤُنَآ أَيِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَفَدْ وُعِدْنَا هَاذَا نَحْلُ وَءَابَآوُنَا مِن فَبْلُّ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْآوَّلِيلَ فَلْ سِيرُواْ هِي أَلاَرْضِ فَانظَرُواْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلْمُجْرِمِينَ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ولا تَكُن فِي ضَيْفٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۖ وَيَفُولُونَ مَتِىٰ هَاذَا أَلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِفِينَ فُلْ عَسِيْ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ أَلذِ تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى أَلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَآيِبَةٍ فِي أَلسَّمَآءِ وَالأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِيلَ الَّ هَاذَا أَلْفُرْءَانَ يَفُصُّ عَلَىٰ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ أَكْثَرَ أَلذِكُ هُمْ فِيهِ يَخْتَلِهُونَ وَإِنَّهُ لَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّلْمُومِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَفْضِ بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ عَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ الْمُبِيلِّ إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ أَلْمَوْتِي وَلاَ تُسْمِعُ أَلصُّمَّ أَلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَآ أَنتَ بِهَادِ اللَّهُمْي عَى ضَلَلَتِهِمْ وَإِن تُسْمِعُ إِلاًّ مَنْ يُومِن بِعَايَاتِنَا فِهُم مُ سُلِمُونَ \* ﴿ اللَّهِ وَإِذَا وَفَعَ ٱلْفَوْلُ عَلَيْهِمُ وَ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلآرْضِ تُكَلِّمُهُمُّ وَ اللَّهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلآرْضِ تُكَلِّمُهُمُّ وَ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّا وَاللَّهُمُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّا وَاللَّهُمُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ واللَّالِمُ اللَّذِي وَاللَّا لَاللَّالِمُ وَاللَّا لَاللَّهُمُ ول

وَإِذَا وَفَعَ أَنْفَوْلُ عَلَيْهِمُ وَأَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ أَلاَرْضِ تُكَلِّمُهُمُّ وَإِلَّ أُلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَلِتِنَا لاَ يُوفِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ الْمَّةِ مَوْجاً مِّمَّن يُّكَذِّبُ بِعَايَلتِنَا فِهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَآءُو فَالَ أَكَذَّ بْتُم بِعَايَلتِ وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْماً آمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَفَعَ أَلْفَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ قِهُمْ لاَ يَنطِفُونَ أَلَمْ يَرَوَاْ آنَّا جَعَلْنَا أَليْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً الَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَاتٍ لِّفَوْمِ يُومِنُونَ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي أَلصُّورِ فَهَزِعَ مَن فِي أِلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي أَلاَرْضِ إِلاَّ مَن شَآءَ أَللَّهُ وَكُلُّ -اتُوهُ دَاخِرِين وَتَرَى أَلْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابُّ صُنْعَ ٱللَّهِ الذِحَ أَتْفَلَ كُلَّ شَعْءٍ انَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَهْعَلُونَ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ قِلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّس فَزَعِ يَوْمَبِيدٍ \_ امِنُونَ وَمَس جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي أَلْبَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاًّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَاۤ المِرْتُ أَن آعْبُدَ رَبَّ هَاذِهِ أَلْبَلْدَةِ ألدِ حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَعْءٍ وَالمِرْتُ أَنَ آكُونَ مِنَ أَلْمُسْلِمِينَ وَأَنَ آتْلُوَاْ أَلْفُرْءَانَ قِمَى إِهْتَدِى قِإِنَّمَا يَهْتَدِ لِنَهْسِهُ وَمَن ضَلَّ قِفْلِ اِنَّمَا أَنَا مِن أَلْمُنذِرِينَ وَفُلِ أَلْحَمْدُ لِلهِ سَيْرِيكُمْ وَ ءَايَاتِهِ عَ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بَغَلِمِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ \*

﴿ مْنَ ﴿ طَشِيمٌ تِلْكَ ءَايَاتُ أَلْكِتَابِ إِلْمُبِينَ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسِىٰ

طَشِمْ تِلْكَ ءَايَاتُ أَلْكِتَابِ أَلْمُبِينَ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسِى وَهِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِفَوْم يُومِنُونَ إِنَّ هِرْعَوْنَ عَلاَّ فِي أَلاَّرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَآبِهَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْدِ نِسَآءَهُمْ وَ إِنَّهُ وَكَانَ مِنَ أَلْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى أَلْذِينَ آسْتُضْعِفُواْ فِي أَلاَرْضِ وَنَجْعَلَهُم وَ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُم أَلْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي أِلاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَلَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ المِ مُوسِى أَن آرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَنْفِيهِ فِي أَنْيَمِّ وَلاَ تَخَاهِم وَلاَ تَحْزَنِحٌ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ قِالْتَفَطَهُ وَ وَال فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَلَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِيِنَ وَفَالَتِ إِمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ فُرَّتُ عَيْلٍ لِّي وَلَكَ لاَ تَفْتُلُوهُ عَسِيْ أَنْ يَتْنَهَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فِؤَادُ الْمِ مُوسِىٰ قِارِغاً إِن كَلدَتْ لَتُبْدِه بِهِ لَوْلاَ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ فَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ وَفَالَتْ لِلْخْتِهِ، فُصِّيهِ قَبَصُرَتْ بِهِ، عَى جُنبِ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ \*

﴿ نصف ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ أَلْمَرَاضِعَ مِن فَبْلُ

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ أَنْمَرَاضِعَ مِن فَبْلُ فَفَالَتْ هَلَ آدُلُّكُمْ عَلَىْ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْ مُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَلهُ إِلَىٰ الْمِيهِ عَيْ تَفَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ أُللَّهِ حَنَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَاسْتَوِى ءَاتَيْنَهُ حُكْماً وَعِلْما أَ وَكَذَالِكَ نَجْزِك الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ أَلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِيلِ غَفْلَةٍ مِّنَ آهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَفْتَتِكُنِ هَاذَا مِن شِيعَتِهِ، وَهَاذَا مِنْ عَدُوِّهِ، فَاسْتَغَاثَهُ أَلذِك مِن شِيعَتِهِ، عَلَى أَلذِك مِنْ عَدُوِّهِ، قِوَكَزَهُ مُوسِىٰ قِفَضِىٰ عَلَيْهِ فَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ أَلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينُّ فَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَهْسِ فَاغْهِرْ لِيُّ فَغَهَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَهُورُ أَلرَّحِيمُ فَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَى قَلَلَ آكُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ قِأَصْبَحَ فِي أَلْمَدِينَةِ خَآيِهِا يَتَرَفَّبُ فَإِذَا أَلذِ إستَنصَرَهُ بِالآمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَالَ لَهُ مُوسِي إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ قِلَمَّا أَنَ آرَادَ أَنْ يَتْبْطِشَ بِالذِے هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا فَالَ يَلْمُوسِي أَتُرِيدُ أَن تَفْتُلَنِي كَمَا فَتَلْتَ نَفْساً بِالآمْسُ إِن تُرِيدُ إِلاَّ أَن تَكُونَ جَبَّاراً فِي أَلاَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ أَلْمُصْلِحِينَ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنَ آفْصَا أَلْمَدِينَةِ يَسْعِي فَالَ يَامُوسِيْ إِنَّ أَنْمَلًا يَاتَمِرُونَ بِكَ لِيَفْتُلُوكَ فَاخْرُجِ انِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ قِخَرَجَ مِنْهَا خَآيِهِا يَتَرَقَّبُ فَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ أَلْفَوْمِ أَلظَّلِمِينً «

﴿ مْنَ ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّه تِلْفَآءَ مَدْيَنَ فَالَ عَسِيٰ رَبِّيَ أَنْ يَّهْدِيَنِي سَوَآءَ أَلسَّبِيلِ

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْفَآءَ مَدْيَنَ فَالَ عَسِيٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِينِ سَوَآءَ أَلسّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ المَّةَ مِّنَ أَلنَّاسِ يَسْفُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ إِمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ فَالَ مَا خَطْبُكُمَا فَالَتَا لاَ نَسْفِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ أُلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَفِىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلِّى إِلَى أُلظِّلِ قِفَالَ رَبِّ إِنِّے لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ قِفِيرٌ قِجَاءَتْهُ إِحْدِيهُمَا تَمْشِ عَلَى آسْتِحْيَآءً فَالَتِ إِنَّ أَبِهِ يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَفَيْتَ لَنَا قَلَمًا جَآءَهُ وَفَصَّ عَلَيْهِ أَلْفَصَصَ فَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ فَالَتِ إَحْدِيهُمَا يَكَأَّبَتِ إِسْتَلِحِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ إِسْتَاجَرْتَ أَنْفَوِيُّ أَلاَمِيلٌ فَالَ إِنِّيَ أُرِيدُ أَنْ انكِحَكَ إِحْدَى إَبْنَتَى هَلتَيْسِ عَلَى أَن تَاجُرَنِي ثَمَلنِي حِجَجٌ قِإِنَ آتْمَمْتَ عَشْراً قِمِنْ عِندِكَ وَمَا الرِيدُ أَن اللَّهِ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِن أُلصَّالِحِينَ فَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا أَلاَجَلَيْنِ فَضَيْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَىٌّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَفُولُ وَكِيلٌ \*

﴿ربع﴾ قِلَمَّا فَضِي مُوسَى أَلاَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٢

قِلَمَّا فَضِي مُوسَى أَلاَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانَسَ مِن جَانِبِ أَلطُّورِ نَاراً فَالَ لِّه الله المُحُثُوا إِنِّي ءَانَسْتُ نَاراً لَّعَلِّي ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ آوْ جِدْوَةٍ مِّن أَلْبًارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَبْيَهَا نُودِيَ مِن شَاطِحِ أَنْوَادِ أَلاَيْمَنِ فِي أَنْبُفْعَةِ أِلْمُبَارَكَةِ مِنَ أَلشَّجَرَةِ أَنْ يَّامُوسِي إِنِّيَ أَنَا أَللَّهُ رَبُّ أَلْعَالَمِينَ وَأَنَ آلْقِ عَصَاكَ قَلَمًّا رِءِاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلِّي مُدْبِراً وَلَمْ يُعَفِّبُ يَامُوسِي أَفْبِلْ وَلاَ تَخَفِّ إِنَّكَ مِنَ أَلاَمِنِينَ آسُلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءِ وَاضْمُمِ النَّكَ جَنَاحَكَ مِنَ أُلرَّهَبُّ فَذَانِكَ بُرْهَانَالِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ هِرْعَوْنَ وَمَلِإَيْهِ ۚ وَإِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْماً فِلسِفِينَّ فَالَ رَبِّ إِنِّي فَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً قِأَخَافُ أَنْ يَتْفْتُلُونِ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً قِأَرْسِلْهُ مَعِي رِداً يُصَدِّفْنِحٌ إِنِّيَ أَخَافُ أَنْ يُتَكَدِّبُونَ عَالَ سَنَشُدُّ عَضَدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلَ لَكُمَا سُلْطَناً فِلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِئَايَاتِنَآ أَنتُمَا وَمَنِ إِتَّبَعَكُمَا أَلْغَالِبُونَ قِلَمَّا جَآءَهُم مُّوسِي بِعَايَاتِنَا بَيِّنَاتٍ فَالُواْ مَا هَاذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّفْتَرِيَّ وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِيح ءَابَآيِنَا أَلاَوَّلِيلَ وَفَالَ مُوسِىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَ جَآءَ بِالْهُدِىٰ مِنْ عِندِهِ ع وَمَن تَكُونُ لَهُ عَلِيْبَةُ أَلدَّارِّ إِنَّهُ لاَ يُهْلِحُ أَلظَّلِمُونَ وَفَالَ فِرْعَوْنُ يَأَيُّهَا أَلْمَلًا مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّسِ اللهِ غَيْرِ عَ فَأُوفِدْ لِي يَلْهَامَلُ عَلَى أُلطِّيسِ فَاجْعَل لِّي صَرْحاً لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىْ إِلَهِ مُوسِىٰ وَإِنِّي لَّاظَنُّهُ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿

﴿ مْنَ ﴾ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ وَهِمِ أَلاَ رُضِ بِغَيْرِ أَنْحَقِّ

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ هِ لَلاَرْضِ بِغَيْرِ أَنْحَقِّ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمُ ۚ إِلَيْنَا لاَ يَرْجِعُونَ ۗ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ وَفَنَبَذْنَاهُمْ فِي أَلْيَمَّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمُ وَأَبِيمَّةَ يَدْعُونَ إِلَى أَلبَّارٌ وَيَوْمَ أَلْفِيَامَةِ لاَ يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ أَلدُّنْيِا لَعْنَةً وَيَوْمَ أَلْفِيَامَةِ هُم مِّنَ أَلْمَفْبُوحِينَ وَلَفَدَ اتَيْنَا مُوسَى أَنْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا أَنْفُرُونَ أَلاَولِيْ بَصَآيِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَيَّ وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ أَلْغَرْبِيِّ إِذْ فَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى أَلاَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ أَلشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّآ أَنشَأْنَا فُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ أَلْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ وَ ءَايَلِتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ أَلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ۗ وَلَاكِن رَّحْمَةً مِّس رَّبِّكَ لِتُنذِرَ فَوْماً مَّآ أَتِيهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن فَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلاً أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا فَدَّمَتَ آيْدِيهِمْ فَيَفُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ أَنْمُومِنِينَ قِلَمَّا جَآءَهُمُ أَنْحَقُّ مِنْ عِندِنَا فَالُواْ لَوْلَا الوتِي مِثْلَ مَآ ا وتِي مُوسِيٌّ أَوَلَمْ يَكْفِرُواْ بِمَآ اوتِي مُوسِيٰ مِن فَبْلُ فَالُواْ سَاحِرَانِ تَظَاهَرَا وَفَالُوٓ ا إِنَّا بِكُلِّ كَلِهِرُونَ ۚ فُلْ قِاتُواْ بِكِتَكِ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدِىٰ مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِفِينَ قَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ قِاعْلَمَ آنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنَ آضَلُ مِمَّ إِتَّبَعَ هَوِيهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِك ﴿حزب﴾ وَلَفَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ أَلْفَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ أَلْفَوْمَ أَلظَّالِمِينَ \* وَلَفَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ أَنْفَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٱلذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ أَنْكِتَابَ مِن فَبْلِهِ، هُم بِهِ، يُومِنُونَ وَإِذَا يُتْلِىٰ عَلَيْهِمْ فَالُوۤاْ ءَامَنَّا بِهِ ۚ إِنَّهُ أَلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن فَبْلِهِ مُسْلِمِين الْوَلْمِيكَ لُوتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ أَلسَّيِّيَّةَ وَمِمَّا رَزَفْنَكُهُمْ يُنفِفُونَ وَإِذَا سَمِعُواْ أَللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَفَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ وَأَعْمَالُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي أَلْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنَ آحْبَبْتُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيلُ وَفَالُوۤاْ إِن نَّتَّبِعِ اللهِدِي مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِلَ آرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّ لَّهُمْ حَرَماً -امِنا تُجْبِي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَعْءِ رِّزْفاً مِّ لَّذُنَّا وَلَكِلَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وَكَمَ آهْلَكْنَا مِن فَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا قَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَى مِينَ بَعْدِهِمُ وَ إِلا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ أَنْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ أَنْفُرِىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ مِحْ الْمِهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ وَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ إِلْاً وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ وَمَا الوتِيتُم مِّن شَعْءِ فَمَتَكَعُ أَلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ أَللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْفِي ۗ أَقِلا تَعْفِلُونَ أَقِمَنْ وَّعَدْنَكُ وَعْداً حَسَناً قِهُوَ لَفِيهِ كَمَ مَّتَّعْنَهُ مَتَعَ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ أَلْفِيَكُمَةِ مِنَ أَلْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فِيَفُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى أُلذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ \* ﴿ عُن ﴾ فَالَ أَلدِينَ حَقَّ

فَالَ أَلذِينَ حَى عَلَيْهِمُ أَنْفَوْلُ رَبَّنَا هَـُولًاءِ أِلذِينَ أَغْوَيْنَا آغْوَيْنَهُمْ حَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوۤاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَفِيلَ آدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ الْعَذَابَ لَوَ آنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فِيَفُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ أَلْمُرْسَلِينَ فِعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ أَلاَنْبَآءُ يَوْمَيِدٍ فِهُمْ لاَ يَتَسَآءَلُونَ ۖ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً فِعَسِيْ أَنْ يَتَكُونَ مِنَ أَلْمُهْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُنُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ أَلْخِيَرَةٌ سُبْحَلَ أَللَّهِ وَتَعَلِيٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ أَلَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَّ لَهُ أَلْحَمْدُ فِي الأولِيٰ وَالآخِرَةِ وَلَهُ أَلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَلَ آرَآيْتُمُ وَإِن جَعَلَ أُلَّهُ عَلَيْكُمُ أَلْيْلَ سَرْمَداً إِلَىٰ يَوْمِ أَلْفِيَامَةِ مَنِ اللَّهُ غَيْرُ أَلَّهِ يَاتِيكُم بِضِيآءٍ آفِلاً تَسْمَعُونَ فُلَ آرَآيْتُمُ وَإِن جَعَلَ أُللَّهُ عَلَيْكُمُ أُلنَّهَارَ سَرْمَداً اِلَىٰ يَوْمِ أَلْفِيَامَةِ مَنِ اللَّهُ غَيْرُ أُلَّهِ يَاتِيكُم بِلَيْل تَسْكُنُونَ فِيهٌ أَقِلاَ تُبْصِرُونَ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَمَلَ لَكُمُ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فِيَفُولَ أَيْنَ شُرَكَآءِى أَلذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ المَّةِ شَهِيداً فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُواْ أَنَّ أَنْحَقَّ لِلهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَهْتَرُونَ \* ﴿ مِن اللهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَهْتَرُونَ \* ﴿ مِن اللهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَهْتَرُونَ \* ﴿ مِن اللهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَهْتَرُونَ \* ﴿ مِن اللهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَهْتَرُونَ \* ﴿ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْ

إِنَّ فَارُونَ كَانَ مِن فَوْمِ مُوسِىٰ قِبَغِىٰ عَلَيْهِمٌ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ أَنْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَهَاتِحَهُ لَتَنُوٓ اللَّهُ عِلْهُ الْعُصْبَةِ الوَّلِي إِلْفُوَّةِ إِذْ فَالَ لَهُ فَوْمُهُ لا تَهْرَحِ انَّ أُللَّهَ لاَ يُحِبُّ أَلْهَرِحِينَ وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتِيكَ أَللَّهُ أَلدَّارَ ٱلآخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيِا وَأَحْسِ كَمَا أَحْسَ ٱللهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْقِسَادَ مِعِ أَلاَرْضَ إِنَّ أَللَّهَ لاَ يُحِبُّ أَلْمُفْسِدِينَ فَالَ إِنَّمَاۤ اوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْم عِندِيَ أَوَلَمْ يَعْلَمَ آنَّ أُلَّهَ فَدَ آهْلَكَ مِن فَبْلِهِ عِن أَلْفُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ فُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلاَ يُسْعَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَىٰ فَوْمِهِ مِ فِينَتِهُ مَالَ أَلذِينَ يُرِيدُونَ أَلْحَيَوْةَ أَلدُّنْهَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا الوتِي فَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٌ وَفَالَ أَلْدِينَ الوتُواْ أَلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ أَلَّهِ خَيْرٌ لِّمَنَ ـامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً ۖ وَلاَ يُلَفِّيهَاۤ إِلاَّ أُلصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدارِهِ أَلاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِيئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ إِللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ أَنْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ أَلَذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ بِالآمْسِ يَفُولُونَ وَيْكَأَنَّ أَلَّهَ يَبْسُطُ أَلرِّرْفَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَفْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ أَللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لاَ يُمْلِحُ أَلْكَامِرُونَ \* ﴿ ثَنَ اللَّهُ الدَّارُ أَلاَخِرَةُ نَجْعَلْهَا لِلذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي إلاّرْضِ

تِلْكَ أَلدَّارُ أَلاَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي أَلاَرْضِ وَلاَ قِسَاداً وَالْعَافِبَةُ لِلْمُتَّفِيلَ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ قِلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّيَةِ فِلاَ يُجْزَى أَلَّذِينَ عَمِلُواْ أَلسَّيِّئَاتِ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِلَّ أَلذِ عَرَضَ عَلَيْكَ أَلْفُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٌ فَل رَّبِّىَ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِالْهُدِىٰ وَمَنْ هُوَ مِي ضَلَل مُّبِينٌ وَمَا كُنتَ تَرْجُوۤاْ أَنْ يُلْفِئ إِلَيْكَ أَنْكِتَابُ إِلاَّ رَحْمَةً مِّس رَّبِّكَ قِلا تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِّلْجَاهِرِينَ وَلاَ يَصُدُّنَّكَ عَنَ -ايَاتِ أَللَّهِ بَعْدَ إِذَ انزِلَتِ النَّيكُّ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكُّ وَلاَ تَكُونَلَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَلاَ تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلْمَها مَاخَرَّ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَّ كُلُّ شَعْءٍ هَالِكُ اللَّ وَجْهَةُ لَهُ أَلْحُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿سورةالعنكبوت مَكِيَّةُ وءاياهَا 69﴾ ﴿يسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰلِ الرَّحِيمِ ﴿ أَلْمَ ۗ آحَسِبَ أَلنَّاسُ أَنْ يُتْرَكُواْ أَنْ يَفُولُواْ ءَامَنَّا وَهُمْ لآ يُهْتَنُونَ وَلَفَدْ قِتَنَّا أَلْذِينَ مِن فَبْلِهِمْ قِلْيَعْلَمَنَّ أَلَّهُ أَلْذِينَ صَدَفُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ أَلْكَلْدِبِينَ أَمْ حَسِبَ أَلْذِينَ يَعْمَلُونَ أَلسَّيِّعَاتِ أَنْ يَسْبِفُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِفَآءَ أُلَّهِ قِإِنَّ أَجَلَ أُلَّهِ ءَلاَتٍّ وَهُوَ أُلسَّمِيعُ أَنْعَلِيمٌ وَمَن جَلهَدَ قِإِنَّمَا يُجَلِهِدُ لِنَفْسِهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَن أِلْعَالَمِينَ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ لَنُكَيِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ وَ أَحْسَلَ أُلذِك كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ نصف وَوَصَّيْنَا أَلِانسَل بِوَالِدَيْهِ حُسْناً

وَوَصَّيْنَا أَلِانسَلَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَلهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَ أُ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَانْبِيْكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالذِيلَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ألصَّالِحِينَ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَّفُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ قِإِذَا الوذِي فِي أللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ أَلنَّاسِ كَعَذَابِ أَللَّهِ وَلَيِسِ جَآءَ نَصْرٌ مِّس رَّبِّكَ لَيَفُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ وَ أَوَلَيْسَ أَلَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ أَنْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ أَلَّهُ أَلْدِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ أَنْمُنَاهِفِينَّ وَفَالَ أَلْدِينَ حَقِرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُواْ إِتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايِكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايِاهُم مِّن شَعْءٍ انَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْفَالَهُمْ وَأَثْفَالًا مَّعَ أَثْفَالِهِمْ وَلَيُسْعَلُنَّ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ عَمَّا كَانُواْ يَهْتَرُونَ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا نُوحاً إلَىٰ فَوْمِهِ عَلَيْتَ فِيهِمْ وَأَلْفَ سَنَةٍ إلاَّ خَمْسِينَ عَاماً فِأَخَذَهُمُ أَلطُّوفِالُ وَهُمْ ظَلِمُونَ فَأَنجَيْنَهُ وَأَصْحَلبَ أُلسَّمِينَةٌ وَجَعَلْنَاهَا ءَايَةً لِّلْعَالَمِين وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ فَالَ لِفَوْمِهِ اعْبُدُواْ أَللَّهَ وَاتَّفُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \*

﴿ مْنَ ﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنَ دُونٍ أَلَّهِ أَوْثَنَآ وَتَخْلُفُونَ إِفْكَأَّ

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أَوْثَلِناً وَتَخْلُفُونَ إِفْكاًّ إِنَّ أَلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْفاَّ فِابْتَغُواْ عِندَ أَللَّهِ إَلرِّزْفَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَدِّبُواْ فَفَدْ كَذَّبَ المَمَّ مِّن فَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلاَّ أَنْبَلَغُ أَنْمُبِينٌ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ أَلَّهُ أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَإِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرٌ فَلْ سِيرُواْ فِي أَلاَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَأً أَلْخَلْقَ ثُمَّ أَللَّهُ يُنشِعُ أَلنَّهُأَةَ أَلاَ خِرَةً إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ فَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ وَ إِلَيْهِ تُفْلَبُونَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي أَلاَرْضِ وَلاَ فِي أَلسَّمَآءً وَمَا لَكُم مِن دُونِ إِللَّهِ مِنْ وَّلِيَّ وَلاَ نَصِيرٍ وَ الذِينَ كَهَرُواْ بِعَايَاتِ إِللَّهِ وَ لِفَآيِهِ الْوَلَيِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَالْوَلَيِكَ لَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ ۚ إِلاًّ أَن فَالُواْ الفُتُلُوهُ أَوْ حَرِّفُوهُ فَأَنجِيهُ أَلَّهُ مِنَ أُلنِّارً إِنَّ فِي ذَالِكَ عَلاَيَاتٍ لِّفَوْمِ يُومِنُونَ وَفَالَ إِنَّمَا إَتَّخَذتُّم مِّن دُونِ أِللَّهِ أَوْثَلِناً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا ثُمَّ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ يَكْفِرُ بَعْضُكُم بِبَعْض وَيَلْعَلُ بَعْضُكُم بَعْضاً وَمَأْوِلِكُمُ أَلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ \* ﴿ ربع ﴾ قِتَامَنَ لَهُ, لُوطُّ

فِعَامَنَ لَهُ لُوطٌ وَفَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ اللَّىٰ رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَلَى وَيَعْفُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ أَلنَّبُوٓءَةَ وَالْكِتَابَ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ مِ إِلدُّنْيِا وَإِنَّهُ مِ إِلاَّخِرَةِ لَمِنَ أَلصَّلِحِينَ وَلُوطاً إِذْ فَالَ لِفَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ أَنْهَا حِشَةَ مَا سَبَفَكُم بِهَا مِنَ آحَدٍ مِّنَ أَنْعَلَمِينَ أَيِنَّكُمْ لَتَاتُونَ أُلرِّجَالَ وَتَفْطَعُونَ أُلسَّبِيلَ وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ أَلْمُنكَرُّ قِمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن فَالُوا إِيتِنَا بِعَذَابِ أَللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِفِينَ قَالَ رَبِّ اِنصُرْنِي عَلَى أَلْفَوْمِ أَلْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَ هِيمَ بِالْبُشْرِيٰ فَالُوۤاْ إِنَّا مُهْلِكُوۤاْ أَهْلِ هَاذِهِ أَلْفَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَّ فَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطأَ فَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَ فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُ وَأَهْلَهُ وَإِلا آمْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ أَلْغَابِرِينَ ۗ وَلَمَّا أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سنحة بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَفَالُواْ لاَ تَخَفْ وَلاَ تَحْزَل إنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلاًّ آمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَلِيرِينَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَلذِهِ الْفَرْيَةِ رِجْزاً مِّن أُلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَهْسُفُونَ وَلَفَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةً بَيِّنَةً لِّفَوْم يَعْفِلُونَ \* ﴿ ثَن ﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَلَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً

وَإِلَىٰ مَدْيَلَ أَخَاهُمْ شَعَيْباً فَفَالَ يَافَوْمِ الْعُبُدُواْ أَللَّهَ وَارْجُواْ أَلْيَوْمَ أَلاَخِرَ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي أَلاَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ أَلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِارِهِمْ جَاشِمِينَ وَعَاداً وَثَمُوداً وَفَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ أَلشَّيْطَالُ أَعْمَالَهُمْ فِصَدَّهُمْ عَنِ أَلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَّ وَفَارُونَ وَهِرْعَوْنَ وَهَامَلُ وَلَفَدْ جَآءَهُم مُّوسِىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُواْ هِي ألآرْضِ وَمَا كَانُواْ سَلِيفِينَ قِكُلًا آخَذْنَا بِذَنْبِهِ عَمِنْهُم مَّنَ آرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّنَ آخَذَتْهُ أَلصَّيْحَةٌ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ أَلاَرْضَ وَمِنْهُم مَّنَ آغْرَفْنَا وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيَظْلِمَهُم وَلَكِي كَانُوا أَنْهُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ أَلْذِينَ إَتَّخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ أَلْعَنكَبُوتِ إِتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَلَ أَلْبُيُوتِ لَبَيْتُ أَلْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ إِنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مِن شَعْءٌ وَهُوَ أَنْعَزِيزُ أَنْحَكِيمٌ وَتِلْكَ أَلاَمْتَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسُ وَمَا يَعْفِلُهَا إِلاَّ أَلْعَالِمُونَ خَلَقَ أَللَّهُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَةً لِّلْمُومِنِين ۖ آثُلُ مَا الوحِي إِلَيْكَ مِن أَنْكِتَكِ وَأَفِمِ أَلصَّلَوْةً إِنَّ أَلصَّلَوْةَ تَنْهِىٰ عَي أَنْهَحْشَآءِ وَالْمُنكَرّ وَلَذِكُرُ أَلَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ \*

﴿ حزب ﴾ وَلاَ تُجَدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلاَّ بِاللَّهِ هِيَ أَحْسَلُ

وَلاَ تُجَدِلُوۤا أَهْلَ أَلْكِتَكِ إِلاَّ بِالتِي هِيَ أَحْسَنَّ إِلاَّ أَلذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُم وَفُولُوٓا ءَامَنَّا بِالذِحْ النِزلَ إِلَيْنَا وَالنِزلَ إِلَيْكُمْ وَإِلْمَهْنَا وَإِلْهَكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ أَنْكِتَابٌ فِالذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ أَنْكِتَابَ يُومِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَـ وَ لَآءِ مَنْ يُومِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَلتِنَاۤ إِلاَّ ٱلْكَاهِرُونَ وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن فَبْلِهِ، مِن كِتَابِ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ ۚ إِذا ٓ لاَّرْتَابَ أَلْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ ءَايَنتُ بَيِّنَتُ هِي صُدُورِ أَلذِينَ اوْتُواْ أَلْعِلْمٌ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَلتِنَآ إِلاَّ ٱلظَّلِمُونَ وَفَالُواْ لَوْلَا النِزِلَ عَلَيْهِ ءَايَاتٌ مِّس رَّبِّهُ عَلَيْهِ فَلِ إِنَّمَا أَلاَيَاتُ عِندَ أَللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ آوَلَمْ يَكْمِهِمُ وَأَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَابَ يُتْلِي عَلَيْهِمْ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرِى لِفَوْم يُومِنُونَ فُلْ كَمِي بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي ألسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ وَالذِيلَ ءَامَنُواْ بِالْبَاطِلِ وَكَهَرُواْ بِاللَّهِ الْوَهَبِكَ هُمُ أَلْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلاَ أَجَلَّ مُّسَمِّي لَّجَآءَهُمُ أَلْعَذَابُ وَلَيَاتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكِيمِرِينَ يَوْمَ يَغْشِيهُمُ أَنْعَذَابُ مِن قَوْفِهمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهمْ وَيَفُولُ ذُوفُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَاعِبَادِيَ أَلَدِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ أَرْضِ وَاسِعَةٌ قَإِيَّا يَ قَاعْبُدُونَ كُلّ نَهْس ذَآبِيفَةُ أَنْمَوْتُ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّيَّنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَهِ آتَجْرِ مِن تَحْتِهَا ٱلآنْهَارُ خَللِدِينَ فِيهَ آنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ أَلْذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \*

﴿ ثُن ﴾ وَكَأَيِّس مِّس دَآبَّةٍ لاَّ تَحْمِلُ رِزْفَهَا

وَكَأَيِّ مِن دَآبَّةٍ لاَّ تَحْمِلُ رِزْفَهَا أَللَّهُ يَرْزُفُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ وَلَيِن سَأَنْتَهُم مَّنْ خَلَقَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضَ وَسَخَّرَ أَلشَّمْسَ وَانْفَمَرَ لَيَفُولُنَّ أَللَّهُ قِأَنِّي يُوقِكُونَ أَلَّهُ يَبْسُطُ أَلِرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَفْدِرُ لَهُ وَإِلَّ أَلَّهَ بِكُلّ شَعْءٍ عَلِيمٌ وَ لَيِن سَأَنْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ أُلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَفُولُنَّ أُلَّهُ فُلِ أَنْحَمْدُ لِلهِ بَلَ آكْتَرُهُمْ لاَ يَعْفِلُونَ وَمَا هَاذِهِ أَنْحَيَوْةُ أَلدُّنْيِآ إِلاَّ لَهْ وَلَعِبُّ وَإِنَّ أَلدَّارَ أَلاَخِرَةَ لَهِيَ أَلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۖ فَإِذَا رَكِبُواْ هِي أَنْفُلْكِ دَعَوُا أَلَّهَ مُخْلِصِيلَ لَهُ أَلدِّيلُّ فَلَمَّا نَجِّيْهُمُ وَ إِلَى أَنْبَرّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْهُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمُ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فِسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوَاْ آنَّا جَعَلْنَا حَرَماً -امِناً وَيُتَخَطَّفُ أَلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ وَ أَهِبِالْبَاطِلِ يُومِنُونَ وَبِيغُمَةِ إللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنَ آظْلَمُ مِمَّ إِفْتَرِىٰ عَلَى أُلَّهِ كَذِباً آوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ وَ أَلَيْسَ مِي جَهَنَّمَ مَثْوىَ لِّلْبِ مِرِينَّ وَالذِينَ جَلْهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ أَللَّهَ لَمَعَ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿سورةالروم مكِيَّةوءاياةا 59﴾﴿بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ ﴾ أَلْمَ غُلِبَتِ أَلرُّومُ فِح أَدْنَى أَلاَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلهِ أَلاَمْرُ مِن فَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَبِيدٍ يَهْرَحُ الْمُومِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَنْ يَّشَآءٌ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعْدَ أُللَّهِ لاَ يُخْلِفُ أَللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِلَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا وَهُمْ عَي أَلاَخِرَةِ هُمْ غَلْفِلُونَ أَوَلَمْ يَتَهَكَّرُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ مَّا خَلَق أُللَّهُ أَللَّهُ أَللَّهُ مَا وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمِّيٌّ وَإِلَّ كَثِيراً مِّنَ أُلنَّاسِ بِلِفَآءِ رَبِّهِمْ لَكَ مِرُونَ \* ﴿ رَبِّ ﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ

أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي أَلاَرْضِ فِيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلَذِينَ مِن فَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمْ فُوَّةً وَأَثَارُواْ الْآرْضُ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتُّ فِمَا كَانَ أُلَّهُ لِيَظْلِمَهُمُّ وَلَكِي كَانُوٓ اللَّهُ مَا يُظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَلَفِبَةُ الدِّينَ أَسَتَعُوا السُّوٓ أِي أَن كَذَّبُواْ بِعَايَاتِ أَللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ۖ أَللَّهُ يَبْدَؤُا أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَفُومُ أَلسَّاعَةً يُبْلِسُ أَلْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّ شُرَكَآبِهِمْ شُهَعَآوُاْ وَكَانُواْ بِشُرَكَآبِهِمْ جُهِرِينَ وَيَوْمَ تَفُومُ أُلسَّاعَةُ يَوْمَيِدٍ يَتَهَرَّفُونَ قِأَمَّا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ قِهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا أُلَّذِينَ كَهَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا وَلِفَآءِ الْآخِرَةِ قِا وْ لَيْكِ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قِسُبْحَانَ أُللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تصبِحُونَ وَلَهُ أَلْحَمْدُ فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ أَلْحَى مِنَ أَلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ أَلْمَيِّتَ مِنَ أَلْحَيِّ وَيُحْمِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنَ -ايَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَفَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ وَمِنَ -ايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ آنْهُسِكُمْ وَأَزْوَا جَأَ لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً الَّهِ فِي ذَالِكَ وَلاَ يَاتٍ لِّفَوْم يَتَهَكُّرُونَ \* ﴿ ثُن ﴾ وَمِن - ايَاتِهِ عَلْنُ أَلسَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَفُ أَنْسِنَتِكُمْ وَأَنْوَانِكُمُ وَ

وَمِنَ اللَّهِ عَلْقُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ وَاخْتِلَفُ أَنْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ وَإِلَّ فِي ذَالِكَ وَلاَيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ وَمِنَ -ايَاتِهِ مَنَامُكُم بِالنَّلِ وَالنَّهِارِ وَابْتِغَآوُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ وَلاَ يَاتِ لِّفَوْم يَسْمَعُونَ وَمِنَ -ايَاتِهِ عُرِيكُمُ أَلْبَرْقَ خَوْهِا وَطَمَعا وَيُنَزِّلُ مِنَ أُلسَّمَآءِ مَآءً قِينُحْء بِهِ أَلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ وَلاَ يَلتِ لِّفَوْم يَعْفِلُونَ وَمِنَ - ايَاتِهِ عَأَن تَفُومَ أُلسَّمَآءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِهِ - ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّلَ أَلاَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَل فِي أِلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ كُلُّ لَّهُ وَلَيْتُونَ وَهُوَ أَلذِ عَبْدَوُا أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَلُ عَلَيْهِ وَلَهُ أَلْمَثَلُ أَلاَعْلِي فِي أَلسَّمَاوَ اتِ وَالآرْضَّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمٌ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنَ آنفِسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتَ آيْمَانُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَفْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ أَلاَيَاتِ لِفَوْمِ يَعْفِلُونَ بَلِ إِتَّبَعَ أَلذِينَ ظَلَمُوۤاْ أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٌ فَمَن يَّهْدِك مَنَ آضَلَّ أَلَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ \*

﴿نصف﴾ قِأْفِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيهِاً

قِأَفِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيسِ حَنِيهِا فِطْرَتَ أُلَّهِ أَلتِي قِطَرَ أُلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ أَللَّهِ ذَالِكَ أَلدِّينَ أَلْفَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّفُوهُ وَأَفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَلاَ تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ مِنَ أُلذِينَ قِرَّفُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً ۚ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ قِرِحُونَ وَإِذَا مَسَّ أُلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَافَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إذَا قِرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فِسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمَ آنزَنْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَناً فِهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَآ أَذَفْنَا أَلنَّاسَ رَحْمَةً قِرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّيَةً بِمَا فَدَّمَتَ آيْدِيهِمْ وَإِذَا هُمْ يَفْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوَاْ آنَّ أَلَّهَ يَبْسُطُ أَلرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَفْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَاتٍ لِّفَوْم يُومِنُونَ فَعَاتِ ذَا أَلْفُرْبِي حَفَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ أَلسَّبِيلُّ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ أُللَّهِ وَاوْلَمْيِكَ هُمُ أَلْمُهْلِحُونَ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّ رِّباً لِّتُرْبُواْ فِيحِ أَمْوَ لِ أَلنَّاسِ فِلاَ يَرْبُواْ عِندَ أُللَّهِ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّس زَكَوْةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ أُللَّهِ فِا وْلَابِيكَ هُمُ أَلْمُضْعِفُونَ أَللَّهُ أَلدِ خَلَفَكُمْ ثُمَّ رَزَفَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَل مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَّفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّنشَعْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالِي عَمَّا يُشْرِكُونَ \* ﴿ مْن ﴾ ظَهَرَ ٱلْقِسَادُ فِي أَلْبَرِّ وَالْبَحْرِ

ظَهَرَ أَنْهَسَادُ مِي أَنْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتَ آيْدِك أَلنَّاسِ لِيُذِيفَهُم بَعْضَ أُلذِ عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فُلْ سِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْفِهَةُ أَلْذِينَ مِن فَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ قِأَفِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ أَلْفَيِّمِ مِن فَبْلِ أَنْ يَّاتِى يَوْمٌ لاَّ مَرَدَّ لَهُ مِن أُللَّهِ يَوْمَبِنِ يَصَّدَّعُونَ مَن كَهَرَ فَعَلَيْهِ حُهْرُهُۥ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلْإِنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لِا يُحِبُّ أَنْكِهِ رِينَ وَمِن -ايَاتِهِ ۚ أَنْ يُّرْسِلَ أُلرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيفَكُم مِّس رَّحْمَتِهِ، وَلِتَجْرِىَ أَلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ رُسُلًا اللي فَوْمِهِمْ هَجَآءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ قِانتَفَمْنَا مِنَ أَلذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَفّاً عَلَيْنَا نَصْرُ أَلْمُومِنِينَ أَللَّهُ أَلذِك يُرْسِلُ أَلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطَهُ فِي أَلسَّمَا عِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ وَكِسَهِا فَتَرَى أَلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهُ عَلِيْهُ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلِ أَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن فَبْلِهِ عَلَيْهِ مَا نَظْرِ الَّيْ أَثَرِ رَحْمَتِ إِللَّهِ كَيْفَ يُحْعِ إِلاَّرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا أَ إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْمِ أَلْمَوْتِي وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيرٌ وَلَيِنَ آرْسَلْنَا رِيحاً قِرَأُوْهُ مُصْقِرًا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ عَكْفُرُونَ قَإِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ أَنْمَوْتِي وَلاَ تُسْمِعُ أُلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَّ وَمَآ أَنتَ بِهَادِ أَلْعُمْي عَن ضَلَلَتِهِمْ وَإِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُّومِنُ بِعَايَلْتِنَا فِهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴿ لِلَّهِ ﴾ أَلَّهُ أَلَذِ عَلَفَكُم مِّن ضُعْفٍ

ألله ألذِ خَلَفَكُم مِّ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ فُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فُوَّةٍ ضُعْهِا وَشَيْبَة يَخْلُوما يَشَآء وهُو أَنْعَلِيمُ أَنْفَدِير وَيَوْمَ تَفُومُ أَلسَّاعَة يُفْسِمُ أَنْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَالِكَ كَانُواْ يُوفِكُونَ وَفَالَ أَلَذِينَ اوْتُواْ الْعِلْمَ وَالْإيمَانَ لَفَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ أِللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ أَلْبَعْثَ فِهَاذَا يَوْمُ أَلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ فَيَوْمَبِيدِ لا تَنفَعُ أَلذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَفَد ضَّرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا أَنْفُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٌ وَلَيِن جِينْتَهُم بِاَيَةٍ لَّيَفُولَنَّ أَلذِينَ كَقِرُوٓا إِنَ آنتُمُ وَ إِلاَّ مُبْطِلُونَ كَذَالِكَ يَطْبَعُ أَللَّهُ عَلَىٰ فُلُوبِ أَلذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ فَاصْبِر الَّ وَعْدَ أَللَّهِ حَقٌّ وَلاَ يَسْتَخِقَّنَّكَ أَلذِينَ لاَ يُوفِنُونَ ﴿سورةلقمان مكِّيَّةو اللهَ عَلَيْهِ اللَّهِ الرَّحْمَالِ الرَّحِيمِ﴾ أَلَمْ آَ يَلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ إِلْحَكِيمِ هُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ٱلذِينَ يُفِيمُونَ أُلصَّلَوٰةَ وَيُوتُونَ أُلزَّكَوٰةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ يُوفِنُونَ ۖ اوْلَلَبِكَ عَلَىٰ هُدَىَ مِّس رَّبِّهِمْ وَا وْكَبِيكَ هُمُ أَلْمُهْلِحُونَ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِكَ لَهْوَ أَلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ إللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم وَيَتَّخِذُهَا هُزُوأً اوْلَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلِيٰ عَلَيْهِ ءَايَئتَنَا وَلِّي مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي الْذُنَيْهِ وَفْرآ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ آلِيم الَّ ألذينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ أَلنَّعِيمِ خَلِدِينَ فِيهَا وَعْدَ أَللَّهِ حَفّا أَوهُوَ أَلْعَزِيزُ أَنْحَكِيمُ خَلَقَ أَلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِّ تَرَوْنَهَا وَأَنْفِى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَامِن كُلِّ زَوْج كرِيم هَاذَا خَلْقُ أُلَّهِ فِأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ أُلذِيلَ مِن دُونِهِ ، بَلِ أَلظَّالِمُولَ فِي ضَلَل مُّبِيلَ \* ﴿ مْن ﴾ وَلَفَدَ - اتَّيْنَا لُفْمَلَ أَلْحِكُمَةَ أَنُ الشُّحُرُ لِلهِّ

وَلَفَدَ اتَيْنَا لَفْمَلَ أَلْحِكُمَةً أَنُ الشُّكُرْ لِلهُ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَهْسِهُ وَمَن كَهَرَ قِإِنَّ أَلَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ فَالَ لَفْمَلُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَلْبُنَيّ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِلَّ أَلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا أَلِانسَلَ بِولِدَيْهِ حَمَلَتْهُ الْمُنْهُ وَهْناً عَلَىٰ وَهُنَّ وَهِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ الشَّكُرْ لِي وَلِوَ الدَّيْكَ إِلَى أَلْمَصِيرٌ وَإِن جَلْهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فِلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي أَلدُّنْيِا مَعْرُوفِأَ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنَ آنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَا نَبِيُّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَلْبُنَيّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْفَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فِتَكُن فِي صَخْرَةٍ آوْ فِي أَلسَّمَاوَاتِ أَوْ فِي أَلاَرْضِ يَاتِ بِهَا أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ يَابُنَيّ أَفِمِ أَلصَّلَوٰةً وَامُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ أَلْمُنكِرٌ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ وَلاَ تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الْآرْضِ مَرَحاً اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَافْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ ٱلآصُواتِ لَصَوْتُ أَلْحَمِيرٌ أَلَمْ تَرَوَاْ آنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَدِلُ فِي أَللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلاَ هُدَى وَلاَ كِتَابٍ مُّنِيرٍ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ إِتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ أُللَّهُ فَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ أَلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ وَإِلَىٰ عَذَابِ أَلسَّعِيرِ \*

﴿ حزب ﴾ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَ إِلَى أَللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَةً وَإِلَى أُللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَفَدِ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ أَلْوُثْفِيٰ وَإِلَى أُلَّهِ عَافِبَةً أَلاَمُورٌ وَمَن كَهَرَ قِلاَ يُحْزِنكَ كُهْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ قِنْنَبِيُّهُم بِمَا عَمِلُوٓ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ فَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ وَ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَيِس سَأَنْتَهُم مَّنْ خَلَقَ أُلسَّمَا وَاتِ وَالآرْضَ لَيَفُولُنَّ أَللَّهُ فَلِ أَنْحَمْدُ لِلهُ بَلَ آكْتَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ لِلهِ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَنْغَنِيٌّ أَنْحَمِيذٌ وَلَوَ آنَّمَا فِي أَلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ آفْلَمْ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسْبَعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَهِدَتْ كَلِمَاتُ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ مَّا خَلْفُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ وَإِلاَّ كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ إِلَّا اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ آلَمْ تَرَأَلَّ أُلَّهَ يُولِجُ أَلَيْلَ فِي أَلنَّهَارِ وَيُولِجُ أَلنَّهَارَ فِي أَليْلِ وَسَخَّرَ أُلشَّمْسَ وَالْفَمَرَ كُلُّ يَجْرِحَ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمِّي وَأَنَّ أُللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ أَلْبَاطِلُ وَأَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَنْعَلِى ۚ أَنْكَبِيرُ ۗ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَنْهُلْكَ تَجْرِك فِي إِنْبَحْرِ بِنِعْمَتِ إِللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنَ -ايَلتِهُ عَ إِنَّ فِي ذَالِكَ عَلاَيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجُ كَالظُّلَلِ دَعَوا أللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ألدِّينُّ قِلَمَّا نَجِّيْهُمْ وَإِلَى أَلْبَرِّ قِمِنْهُم مُّفْتَصِدٌّ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَئِنَاۤ إِلاَّ كُلُّ خَبَّارِ كَهُورٍ \*

﴿ قُنَ ﴾ يَكَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنَّفُواْ رَبَّكُمْ وَاخْشَوْاْ يَوْمَا

يَنَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِتَّفُواْ رَبَّكُمْ وَاخْشَوْاْ يَوْماً لاَّ يَجْزِك وَالِدُّ عَنْ وَّلَدِهِ وَلاَ مَوْلُوذُ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهِ، شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ أَللَّهِ حَقٌّ فِلاَ تَغُرَّنَّكُمُ أَلْحَيَوْةُ أَلدُّنْيِا ۗ وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ أَلْغَرُورٌ إِلَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ أَلسَّاعَةً وَيُنَرِّلُ أَلْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي أَلاَرْحَامٌ وَمَا تَدْرِك نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداًّ وَمَا تَدْرِك نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْض تَمُوتٌ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿سورةالسجدة مكِّيَّةوءاياهَا 30 ﴿ بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحِيمِ ۗ ٱلْمُّ تَنزِيلُ أَلْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ أَلْعَالَمِينَ أَمْ يَفُولُونَ إَفْتَرِيْهُ بَلْ هُوَ أُلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ فَوْماً مَّآ أَبِّيهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّس فَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ أَللَّهُ أَلَدِ حَلَقَ أَللَّهُ مَاوَاتٍ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ إَسْتَوِى عَلَى أَنْعَرْشِ مَا لَكُم مِّں دُونِهِ مِنْ وَّلِيّ وَلاَ شَهِيعٌ آفِلاَ تَتَذَكُّرُونَ يُدَبِّرُ أَلاَمْرَ مِنَ أُلسَّمَآءِ الَّى أَلاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِفْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ذَالِكَ عَالِمُ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْعَزِيزُ أَلرَّحِيمُ أَلذِحَ أَحْسَ كُلَّ شَعْءٍ خَلَفَهُ وَبَدَأَ خَلْق أُلِانسَكِ مِن طِيبٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِيبٌ ثُمَّ سَوِّلَهُ وَنَهَخَ فِيهِ مِن رُّوجِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ أَلسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَبْيِدَةُ فَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَفَالُوٓا أَ.ذَا ضَلَلْنَا فِي أَلاَرْضِ إِنَّا لَهِي خَلْفٍ جَدِيدٌ بَلْ هُم بِلِفَآءِ رَبِيهِمْ كَاهِرُونَ \* ﴿ رَبِعَ ﴾ فُلْ يَتَوَقِيكُم مَّلَكُ أَنْمَوْتِ أَلَذِ عُ وَكِّلَ بِكُمْ

فَلْ يَتَوَقِيْكُم مَّلَكُ أَنْمَوْتِ أَندِ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرِيْ إِذِ أَلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحاً إِنَّا مُوفِنُونَ وَلَوْ شِيعْنَا وَلاَتَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدِيْهَا وَلَكِنْ حَقَّ أَلْفَوْلُ مِنِّي لَآمُلَّانَّ جَهَنَّمَ مِنَ أَلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَّ فَذُوفُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِفَآءَ يَوْمِكُمْ هَاذَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوفُواْ عَذَابَ أَلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُومِنُ بِعَايَلْتِنَا ٱلذِيلَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّداً وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ ۗ تَتَجَافِئ جُنُوبُهُمْ عَي أَلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْهِا وَطَمَعا وَمِمَّا رَزَفْنَاهُمْ يُنهِفُونَ قِلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ الْخُهِيَ لَهُم مِّس فُرَّةِ أَعْيُس جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَقِمَس كَانَ مُومِناً كَمَس كَانَ قِاسِفاً لا يَسْتَوُرن أَمَّا ألذينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ قِلَهُمْ جَنَّاتُ أَلْمَأْوِىٰ نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَأَمَّا أَلذِينَ فِسَفُواْ فِمَأْوِيهُمُ أَلنَّارُ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا أَنْ يَّخْرُجُواْ مِنْهَآ الْعِيدُواْ فِيهَا وَفِيلَ لَهُمْ ذُوفُواْ عَذَابَ أَلَبَّارِ أَلذِ كُنتُم بِهِ عَكَدِّبُونَ وَلَنُذِيفَنَّهُم مِّنَ أَلْعَذَابِ أَلاَّدْنِي دُونَ ٱلْعَذَابِ إَلاَ كُبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ ثَن ﴿ وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّ ذَكِّرَ بِاَيَاتِ

وَمَنَ آظْلَمُ مِصَّ ذُكِّرَ بِعَايَاتِ رَبِّهِ عُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ إِنَّا مِنَ أَنْمُجْرِمِينَ مُنتَفِمُونَ وَلَفَدَ ـ اتَيْنَا مُوسَى أَنْكِتَابَ فَلاَ تَكُ مِي مِرْيَةٍ مِن لِفَآيِهُ وَجَعَلْنَهُ هُدى لِبَنِح إِسْرَآءِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ وَ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ وَكَانُواْ بِعَايَاتِنَا يُوفِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَهْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَ آهْلَكْنَا مِن فَبْلِهِم مِّنَ أَنْفُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ عَلاَيَاتٍ آفِلاً يَسْمَعُونَ أُولَمْ يَرَوَاْ آنَّا نَسُوفُ أَلْمَآءَ إلَى أَلاَرْضِ أَلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ وَرْعاً تَاكُلُ مِنْهُ أَنْعَلَمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ وَأَقِلاً يُبْصِرُونَ وَيَفُولُونَ مَتِىٰ هَاذَا أَلْقَتْحُ إِن كُنتُمْ صَلدِفِينَ فُلْ يَوْمَ أَلْهَتْحِ لاَ يَنهَعُ أَلدِينَ كَهَرُوٓاْ إِيمَانُهُمْ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرِ انَّهُم م مُّنتَظِرُونَ \* ﴿نصف﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِحَءُ إِنَّى إِللَّهُ

يَئَأَيُّهَا أَلنَّبِحَهُ إِنَّهِ أَللَّهُ وَلاَ تُطِعِ أَلْبُهِمِرِينَ وَالْمُنَامِفِينَ إِنَّ أَللهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً وَاتَّبِعْ مَا يُوجِي إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً وَتَوَكُّلْ عَلَى أُللَّهِ وَكَمِى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَّا جَعَلَ أُللَّهُ لِرَجُل مِن فَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ أَء وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ أَلَّعْ تَظَّهَّرُونَ مِنْهُنَّ المُمَّهَا يَكُم وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ ءَكُم وَ أَبْنَآ ءَكُم فَوْلُكُم بِأَفْوَ اهِكُمْ وَاللَّهُ يَفُولُ أَلْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِكِ أَلسَّبِيلٌ آدْعُوهُمْ ءَلِابَآيِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِندَ أُللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوۤاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَ انْكُمْ فِي أِلدِّينِ وَمَوَ لِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِّ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ فُلُوبُكُمُّ وَكَانَ أَلَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ۖ أَلنَّبِحَهُ أَوْلِيٰ بِالْمُومِنِينَ مِنَ آنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ وَ الْمُهَاتُهُمْ وَالْوْلُواْ الْلاَرْحَامِ بَعْضُهُم وَ أَوْلِيْ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ أَللَّهِ مِنَ أَلْمُومِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوۤاْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِكُم مَّعْرُوهِ أَ كَانَ ذَالِكَ فِي أَنْكِتَابِ مَسْطُوراً وَإِذَ آخَذْنَا مِنَ أُلنَّبِيٓءِينَ مِيثَافَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسِي وَعِيسَى إَبْسِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَافاً غَلِيظاً لِيَسْعَلَ أُلصَّادِفِينَ عَن صِدْفِهِمْ وَأَعَدُّ لِلْجِهِرِينَ عَذَاباً آلِيماً \* ﴿ مْن ﴾ يَا أَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ الذَّخرُواْ

يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ الْحُرُواْ نِعْمَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُمُ وَإِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فِأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ أَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً إِذْ جَآءُوكُم مِن قَوْفِكُمْ وَمِنَ آسْقِلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ أَلاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ أَلْفُلُوبُ أَلْحَنَاجِرَ وَتَظَنُّونَ بِاللَّهِ أَلظُّنُونَا ۗ هُنَالِكَ آبْتُلِيَ أَلْمُومِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيداً وَإِذْ يَفُولُ أَنْمُنَاهِفُونَ وَالذِينَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا أَلَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلاًّ غُرُوراً وَإِذْ فَالَت طَّآبِيِهَةٌ مِّنْهُمْ يَثَأَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مَفَامَ لَكُمْ فَارْجِعُواْ وَيَسْتَلذِنُ قِرِيقٌ مِّنْهُمُ أَلنَّبِحَ يَفُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ الْ يُّرِيدُونَ إِلاَّ فِرَاراً وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنَ آفْطِارِهَا ثُمَّ سُيِلُواْ أَلْفِتْنَةَ لَّاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلاَّ يَسِيراً ۗ وَلَفَدْ كَانُواْ عَلْهَدُواْ أَللَّهَ مِن فَبْلُ لاَ يُوَلُّونَ ٱلآدْبَارُّ وَكَانَ عَهْدُ أَلَّهِ مَسْءُولًا فُل لَّنْ يَّنْهَعَكُمُ أَلْهِرَارُ إِن قِرَرْتُم مِّنَ أَنْمَوْتِ أَو إِنْفَتْلُ وَإِذا لا تُمَتَّعُونَ إِلا فَلِيلاً فَلْمَن ذَا أَلذِ يَعْصِمُكُم مِّنَ أُللَّهِ إِنَ آرَادَ بِكُمْ سُوْءاً آوَ آرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ إِللَّهِ وَلِيَّا وَلاَ نَصِيراً \*

﴿ رَبِع ﴾ فَدْ يَعْلَمُ أَلَّهُ أَلْمُعَوِّفِينَ

فَدْ يَعْلَمُ أَلَّهُ أَلْمُعَوِّفِينَ مِنكُمْ وَالْفَآيِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلاَ يَاتُونَ أَلْبَأْسَ إِلاَّ فَلِيلًا آشِحَّةً عَلَيْكُم قَإِذَا جَآءَ أَلْخَوْف رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنُهُمْ كَالذِك يُغْشِيٰ عَلَيْهِ مِنَ أَنْمَوْتُ قِإِذَا ذَهَبَ أَنْخَوْفُ سَلَفُوكُم بِأَنْسِنَةٍ حِدَادٍ آشِحَّةً عَلَى أَنْخَيْرٌ الْوَلْمَبِكَ لَمْ يُومِنُواْ فِأَحْبَطَ أَللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيراً يَحْسِبُونَ أَلاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِنْ يَّاتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَ آنَّهُم بَادُونَ فِي أَلاَعْرَابٌ يَسْعَلُونَ عَنَ آنْبَآيِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم مًّا فَاتَلُواْ إِلاًّ فَلِيلًا ۗ لَّفَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةً حَسَنَةٌ لِّمَن حَانَ يَرْجُواْ أَلَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيراً ۖ وَلَمَّا رَءَا أَلْمُومِنُونَ ٱلآحْزَابَ فَالُواْ هَاذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ وَإِلاًّ إِيمَاناً وَتَسْلِيماً مِين أَلْمُومِنِينَ رِجَالٌ صَدَفُواْ مَا عَالَهُ وَا أَللَّهَ عَلَيْهِ قِمِنْهُم مَّ فَضِي نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَّنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا لِيَجْزَى أَللَّهُ أَلصَّادِفِينَ بِصِدْفِهمْ وَيُعَدِّبَ أَلْمُنَاهِفِينَ إِن شَآءَ اوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً \* ﴿ ثَنَ ﴾ وَرَدَّ أَلَّلَهُ أَلَذِينَ كَقِرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً

وَرَدَّ ٱللَّهُ أَلَدِينَ كَهَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَهَى أَلَّهُ أَلْمُومِنِينَ أَلْفِتَالَ وَكَانَ أَلَّهُ فَوِيّاً عَزِيزاً وَأَنزَلَ أَلذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنَ آهْلِ أَنْكِتَكِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَفَدَفَ هِي فُلُوبِهِمُ أَلرُّعْبَ هَرِيفاً تَفْتُلُونَ وَتَاسِرُونَ هَرِيفاً وَأَوْرَثَكُمْ وَأَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيراً يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِحَهُ فَل لِلَّازْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيا وَزِينَتَهَا فِتَعَالَيْنَ الْمَتِّعْكُلُّ وَالْسَرِّحْكُلُّ سَرَاحاً جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ أَلاَّخِرَةَ فَإِنَّ أَللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُلَّ أَجْراً عَظِيماً يَانِسَاءَ أَلنَّبِحِ مَن يَّاتِ مِنكُلَّ بِهَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا أَنْعَذَابُ ضِعْهَيْلُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيراً \*

<sup>﴿</sup> حزب ﴾ وَمَنْ يَّفْنُتْ مِنكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ ٤

وَمَنْ يَتْفُنُتْ مِنكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ، وَتَعْمَلْ صَلِحاً نُّوتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْفاً كَرِيماً يَانِسَآءَ أَلنَّبِحِ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ أَلنِّسَآءِ ان إِتَّفَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْفَوْلِ فِيَطْمَعَ أَلذِ فِي فَلْبِهِ مَرَضٌ وَفُلْنَ فَوْلًا مَّعْرُوهِا وَفَرْنَ فِي بُيُوتِكُ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ أَلْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِي وَأَفِمْنَ أُلصَّلَوٰةً وَءَاتِينَ أُلزَّكُوٰةً وَأَطِعْنَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُۥ إِنَّمَا يُرِيدُ أَللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ أُلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلِيٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ -ايَاتِ أَللَّهِ وَالْحِكْمَةُ إِلَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيهِا خَبِيراً الَّهَ أَنْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَالْفَانِتِينَ وَالْفَانِتَاتِ وَالصَّلدِفِينَ وَالصَّلدِفَاتِ وَالصَّلبِرِينَ وَالصَّلبِرَاتِ وَالْخَلشِعِينَ وَالْخَلشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّفِينَ وَالْمُتَصَدِّفَاتِ وَالصَّنْبِمِينَ وَالصَّنْبِمَاتِ وَالْحَامِظِينَ فِرُوجَهُمْ وَالْحَامِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ أَللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ أَللَّهُ لَهُم مَّغْهِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً وَمَا كَانَ لِمُومِن وَلاَ مُومِنَةٍ إِذَا فَضَى أَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً آن تَكُونَ لَهُمُ أَلْخِيَرَةُ مِنَ آمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَفَد ضَّلَّ ضَلَلًا مُّبِيناً وَإِذْ تَفُولُ لِلذِحْ أَنْعَمَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّى إِللَّهَ وَتُخْهِم فِي نَفْسِكَ مَا أَللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى أَلنَّاسَ وَأَلَّلُهُ أَحَقُّ أَن تَخْشِيلُهُ \* ﴿ ثَن ﴾ قَلَمًّا فَضِي زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرآ زَوَّجْنَكَهَا

قِلَمَّا فَضِيٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَكَهَا لِكَعْ لاَ يَكُونَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيآيِهِمُ وَإِذَا فَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرآً وَكَانَ أَمْرُ أَلَّهِ مَفْعُولًا ۚ مَّا كَانَ عَلَى أَلنَّبِحَ مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ أَللَّهُ لَهُ سُنَّةَ أُلَّهِ فِي أَلَدِينَ خَلَوْاْ مِن فَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ أُلَّهِ فَدَراً مَّفْدُوراً أَلَدِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ أَللَهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً الا أَللَّهُ وَكَمِي بِاللَّهِ حَسِيباً مَّا كَانَ مُحَمَّدُ آبَآ أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ أَللَّهِ وَخَاتِمَ ٱلنَّبِيَءِينُّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ النَّهُ ذِكْرُواْ اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً وَسَيِّحُوهُ الْكُوَةُ وَأَصِيلًا هُوَ أَلذِك يُصَلِّع عَلَيْكُمْ وَمَلْمَيِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ أَلظُّلْمَاتِ إِلَى أَلنُّورٍ وَكَانَ بِالْمُومِنِينَ رَحِيماً تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْفَوْنَهُ سَلَمٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً ۚ يَكَأَيُّهَا أَلنَّبِحَهُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً وَدَاعِياً إِلَى أُللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً وَبَشِّرِ أَنْمُومِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّن أُللَّهِ فَضْلًا كَبِيراً وَلاَ تُطِعِ أَنْكِهِرِينَ وَالْمُنَاهِفِينَ وَدَعَ آذِيهُمْ وَتَوَكُّلْ عَلَى أُللَّهِ وَكَهِيٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا \*

﴿ رَبِع ﴾ يَنَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُومِنَاتِ

يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓ اللَّهِ إِذَا نَكَحْتُمُ أَلْمُومِنَاتِ ثُمَّ طَلَّفْتُمُوهُنَّ مِن فَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلًا يَثَأَيُّهَا أُلنَّبِحَ ۗ إِنَّاۤ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَ ٰجَكَ أُلَّتِح ءَاتَيْتَ الْجُورَهُلَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفِآءَ أَللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلِتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَيْتِكَ أَلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّومِنَةً إِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِحِ وِانَ آرَادَ أَلنَّبِحَ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَّكَ مِن دُونِ إِنْمُومِنِينَ فَدْ عَلِمْنَا مَا قِرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيحَ أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتَ آيْمَانُهُمْ لِكَيْلاً يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ أَلَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً تُرْجِع مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِحَ إِلَيْكَ مَن تَشَآءٌ وَمَنِ إِبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فِلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَالِكَ أَدْنِي أَن تَفَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلاَ يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي فُلُوبِكُمْ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيماً حَلِيماً لاَّ يَحِلُّ لَكَ أُلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنَ آزْوَاجِ وَلَوَ آعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاًّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَالَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ رَّفِيباً \*

﴿ مْن ﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلذِيلَ ءَامَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِحَهِ

يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتَ أَلنَّبِحِ وِ الْآ أَنْ يُوذَنَ لَكُمْ وَ إِلَىٰ طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنِيهُ وَلَكِي إِذَا دُعِيتُمْ قِادْخُلُواْ قِإِذَا طَعِمْتُمْ قِانتَشِرُواْ وَلاَ مُسْتَننِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُوذِكِ أَلنَّيِجَةَ <u> </u> فِيَسْتَحْدِ، مِنكُمُّ وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْدِ، مِنَ أَنْحَقِّ وَإِذَا سَأَنْتُمُوهُنَّ مَتَنعاً قِسْعَلُوهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ وَ أَطْهَرُ لِفُلُوبِكُمْ وَفُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ وَأَن تُوذُواْ رَسُولَ أَللَّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ عَ أَبَداً إِلَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ أُللَّهِ عَظِيماً ۚ إِن تُبْدُواْ شَيْئاً آوْ تُخْفُوهُ فَإِلَّ أُللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآيِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ اخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآيِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتَ آيْمَانُهُنَّ وَاتَّفِينَ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ شَهِيداً إِنَّ أَللَّهَ وَمَلْمِيكَتَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى أَلنَّبِحَ مِ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ۚ إِنَّ ٱلذِينَ يُوذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لِعَنَهُمُ أَللَّهُ مِي ٱلدُّنْيِا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً وَالذِيلَ يُوذُولَ أَلْمُومِنِيلَ وَالْمُومِنَاتِ بَغَيْرِ مَا إَكْتَسَبُواْ فَفَدِ إِحْتَمَلُواْ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ۖ يَكَأَيُّهَا أَلنَّبِحَ ۚ فَل لِّإ زُوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ أَلْمُومِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنِي أَنْ يُّعْرَفِنَ قِلا يُوذَيْنَ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَم

لَّيِن لَّمْ يَنتَهِ أَلْمُنَاهِفُونَ وَالذِينَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِهُونَ فِي أَلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلاَّ فَلِيلًا مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُفِهُوٓاْ الْخِذُواْ وَفُتِّلُواْ تَفْتِيلًا سُنَّةَ أَللَّهِ فِي أَلذِينَ خَلَوْاْ مِن فَبْلُ وَلَى تَجِدَ لِسُنَّةِ أَللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْعَلُكَ أَلنَّاسُ عَن أِلسَّاعَةٌ فُل إنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ أَللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ أَلسَّاعَةَ تَكُولُ فَرِيباً ۚ إِنَّ أَللَّهَ لَعَنَ أَنْكِهِ رِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً خَلِدِينَ مِيهَاۤ أَبَدآ لاَّ يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيرآ يَوْمَ تُفَلَّبُ وُجُوهُهُمْ مِي أَلبّارِ يَفُولُونَ يَللَيْتَنَآ أَطَعْنَا أَللَّهَ وَأَطَعْنَا أَلرَّسُولاً وَفَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا قِأَضَلُّونَا أُلسَّبِيلاًّ رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْقِيْنِ مِنَ أَلْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَثِيراً يَنَأَيُّهَا أَلَذِيلَ ءَامَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِيلَ ءَاذَوْاْ مُوسِىٰ فَبَرَّأَهُ أَلَّهُ مِمَّا فَالُوَّا وَكَانَ عِندَ أُلَّهِ وَجِيها ۚ يَكَأَيُّهَا أُلذِينَ ءَامَنُواْ إِتَّفُواْ أُلَّهَ وَفُولُواْ فَوْلَا سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ وَأَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَذ قِازَ قِوْزاً عَظِيماً انَّا عَرَضْنَا ٱلآمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ وَالْجِبَالِ قِأَبَيْنَ أَنْ يَتَحْمِلْنَهَا وَأَشْقِفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا أَلِانسَانُ إِنَّهُ وَكَانَ ظَلُوماً جَهُولًا لِّيُعَذِّبَ أَلَّهُ أَلْمُنَامِفِينَ وَالْمُنَامِفَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ أَلَّهُ عَلَى أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَكَانَ أَلَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً \*

﴿ ثَن ﴾ أَلْحَمْدُ لِلهِ أَلذِك لَهُ مَا فِي أَلسَّمَاوَ اتِ وَمَا فِي أَلاَّ رُضٍ

أِلْحَمْدُ لِلهِ أَلدِ عَلهِ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضُ وَلَهُ أَلْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْآرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَهُورُ وَفَالَ ٱلذِينَ حَهَرُواْ لاَ تَاتِينَا أَلسَّاعَةٌ فُلْ بَلِيٰ وَرَبِّے لَتَاتِيَنَّكُمْ عَلِمُ أَلْغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْفَالُ ذَرَّةٍ فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي أَلاَرْضِّ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَحْبَرُ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِيلِ لِيَجْزِى أَلذِيلَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتَّ ا وْ لَهِ حَالِي اللَّهُ مَ مَّغْهِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمٌ وَالذِينَ سَعَوْ هِمْ ءَايَلْتِنَا مُعَاجِزِينَ ا وْ لَهِ حَدَابٌ مِن رِّجْزٍ آلِيمٌ وَيَرَى أَلذِينَ اوتُوا أَلْعِلْمَ أَلذِ قَ انزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ أَنْحَقَّ وَيَهْدِثَ إِلَىٰ صِرَاطِ أَنْعَزِيزِ أَنْحَمِيد وَفَالَ أَلْذِينَ كَهَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُل يُنَبِّيعُكُمْ وَإِذَا مُزِّفْتُمْ كُلَّ مُمَزُّهٍ انَّكُمْ لَهِ خَلْوِ جَدِيدٍ آفترى عَلَى أُلَّهِ كَذِباً آم بِهِ عِنَّةٌ بَلِ أُلذِيلَ لاَ يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ فِي أَنْعَذَابِ وَالضَّلَلِ أَنْبَعِيدٌ أَفِلَمْ يَرَوِاْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقِهُم مِّنَ أَلسَّمَآءِ وَالآرْضِّ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ أَلاَرْضَ أَوْ نُسْفِطْ عَلَيْهِمْ كِسْمِاً مِّنَ أُلسَّمَاءً الَّ فِي ذَالِكَ الاَيَةَ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ \* ﴿ رَبِع ﴾ وَلَفَدَ \_ اتَيْنَا دَاوُردَ مِنَّا فَضْلًا

وَلَفَدَ - اتَيْنَا دَاوُردَ مِنَّا فَضَلًّا يَاجِبَالُ أَوِّيحِ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ أَلْحَدِيدَ أَنِ إِعْمَلْ سَلِيغَاتٍ وَفَدِّرْ فِي أَلسَّرْدِّ وَاعْمَلُواْ صَلِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ أُلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْفِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ع وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنَ آمْرِنَا نَذِفْهُ مِنْ عَذَابِ أِلسَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِهَانٍ كَالْجَوَابِ وَفَدُورٍ رَّاسِيَاتٍ إعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُردَ شُكْراً وَفَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي أَلشَّكُورُ فَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ أَلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ ۚ إِلاَّ دَآبَّةُ الْأَرْضِ تَاكُلُ مِنسَاتَهُ وَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ أَلْجِلُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ أَلْغَيْبَ مَا لَيِثُواْ فِي أَنْعَذَابِ أَنْمُهِيلِ لَفَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسَاكِنِهِمْ وَايَةً جَنَّتَكِ عَنْ يَتِّمِين وَشِمَالٍّ كُلُواْ مِن رِّزْفِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَهُورٌ فَأَعْرَضُواْ فِأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ أَلْعَرِمْ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىٰ اَكْلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ فَلِيلٍ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَقِرُواْ وَهَلْ يُجَازِئَ إِلاَّ أَنْكَفُورٌ \* ﴿ ثَنَ﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَلْفُرَى أَلِيَّ بَارَكْنَا فِيهَا

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَلْفُرَى أَلْتِي بَلْرَكْنَا فِيهَا فُرِيَ ظَلْهِرَةً وَفَدَّرْنَا فِيهَا أَلسَّيْر سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّاماً \_امِنِين فَفَالُواْ رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفِارِنَا وَظَلَمُوۤاْ أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمُوٓ أَحَادِيثَ وَمَزَّفْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّفٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَاتٍ لِّكُلِّ صَبّارٍ شَكُورٍ وَلَفَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ وَإِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَ فَاتَّبَعُوهُ إِلاَّ قِرِيفاً مِّنَ أَلْمُومِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَلِ الآ لِنَعْلَمَ مَنْ يُومِنُ بِالآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ حَهِيظً فُلُ ادْعُواْ أَلَذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ أَللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي أَلاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلاَ تَنْفِعُ أَلشَّفِاعَةُ عِندَهُ وَ إِلاَّ لِمَن آذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فِزِّعَ عَن فُلُوبِهِمْ فَالُواْ مَاذَا فَالَ رَبُّكُمْ فَالُواْ أَلْحَقَّ وَهُوَ أَلْعَلِيٌّ أَلْكَبِيرٌ \*

﴿ حزب ﴾ فُلْ مَنْ يَرْزُفُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاوَ اتِ وَالأَرْضِ فُلِ إِللَّهُ

فَلْ مَنْ يَرْزُفُكُم مِّنَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ فَلِ أَللَّهُ وَإِنَّآ أَوِ ايَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَىَّ آوْ هِي ضَلَل مُّبِينٌ فُل لاَّ تُسْئَلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ فُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَهْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ أَلْقِتَّاحُ أَلْعَلِيمٌ فَلَ آرُونِي ألذِينَ أَلْحَفْتُم بِهِ مُشْرَكَآءَ كَلاًّ بَلْ هُوَ أَللَّهُ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمٌ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلاَّ كَآقِةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ وَيَفُولُونَ مَتِىٰ هَاذَا أَلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِفِينَ فَل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمِ لا تَسْتَاخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلاَ تَسْتَفْدِمُونَ وَفَالَ أَلذِينَ كَقِرُواْ لَى نُّومِنَ بِهَاذَا أَلْفُرْءَانِ وَلاَ بِالذِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرِي إِذِ أَلظَّالِمُونَ مَوْفُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ أَنْفَوْلَ يَفُولُ أَلذِينَ آسْتُضْعِفُواْ لِلذِينَ آسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُومِنِينَ قَالَ أَلذِينَ إَسْتَكْبَرُواْ لِلذِينَ آسْتُضْعِهُوٓاْ أَنَحْنُ صَدَدْنَكُمْ عَنِ أَنْهُدِىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ وَفَالَ ٱلذِينَ آسْتُضْعِفُواْ لِلذِينَ إَسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ أَلَيْلِ وَالنَّهِارِ إِذْ تَامُرُونَنَآ أَن نَّكْفِرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَاداً وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوا الْعَذَابُ وَجَعَلْنَا ٱلآغْلَلَ فِيح أَعْنَاهِ إَلذِينَ كَهَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَمَآ أَرْسَلْنَا هِي فَرْيَةٍ مِّس نَّذِيرٍ اللَّا فَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا الرُّسِلْتُم بِهِ عَلِمُونَ وَفَالُواْ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَ اللَّا وَأَوْلَداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَدَّبِينَ فُلِ إِنَّ رَبِّے يَبْسُطُ أُلرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَفْدِرُ وَلَكِيَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ \* ﴿ ثُن ﴾ وَمَآ أَمْوَ لَكُمْ وَلاَ أَوْلَدُكُم

وَمَآ أَمْوَ الْكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالتِي تُفَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْهِي إِلاَّ مَن -امَن وَعَمِلَ صَلِحاً فَا وْلَيِكَ لَهُمْ جَزَآءُ أَلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي أَلْغُرُفِكِ ءَامِنُونَ وَالذِيلَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَكِنَا مُعَاجِزِيلَ اوْلَيِكَ فِي أَنْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَلِ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ أَلرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَا اللهِ الله وَيَفْدِرُ لَهُ وَمَآ أَنْهَفْتُم مِن شَعْءِ فِهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ أَلرَّ إِفِينَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَفُولُ لِلْمَلْيِكَةِ أَهَلَوُلْآءِ اليَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ فَالُواْ سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ أَنْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّومِنُونَ قِالْيَوْمَ لاَ يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْض نَّهْعاً وَلاَ ضَرّاً وَنَفُولُ لِلذِيلَ ظَلَمُواْ ذُوفُواْ عَذَابَ أَلنِّارِ أَلتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ وَإِذَا تُتْلِىٰ عَلَيْهِمُ وَ ءَايَلتُنَا بَيِّنَكِ فَالُواْ مَا هَلْذَآ إِلاَّ رَجُلْ يُرِيدُ أَنْ يَصَدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَفَالُواْ مَا هَلْذَآ إِلاَّ إِبْكُ مُّمْتَرِيُّ وَفَالَ أَلذِينَ كَهَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُ وَإِنْ هَاذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَآ ءَاتَيْنَاهُم مِّل كُتُبِ يَدْرُسُونَهَ ۖ وَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ فَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ أَلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَ اتَيْنَاهُمْ قَكَدُّبُو الرسُلِح قَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ عَ ﴿ وَاللَّهُمْ قَكَدُ بُو اللَّهُ أَعِظَ عُم بِوَاحِدَةٍ

فُل انَّمَاۤ أَعِظْكُم بِوَاحِدَةٍ آن تَفُومُواْ لِلهِ مَثْنِي وَفِرَادِي ثُمَّ تَتَقِكَّرُواْ مَا بِصَلحِبِكُم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَعْ عَذَابِ شَدِيدٍّ فُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنَ آجْرٍ مِهُوَ لَكُمْ وَإِنَ آجْرِيَ إِلاَّ عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ فَلِ انَّ رَبِّي يَفْذِف بِالْحَقِّ عَلَّمُ أَلْغُيُوبٍ فُلْ جَآءَ أَلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ أَلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۖ فُلِ إِن ضَلَلْتُ قَإِنَّمَاۤ أَضِلُ عَلَىٰ نَهْسِ وَإِن إهْ تَدَيْتُ فِيمَا يُوحِحَ إِلَىَّ رَبِّيَ إِنَّهُ وسَمِيعٌ فَرِيبٌ وَلَوْ تَرِيَّ إِذْ قِيزِعُواْ قِلاَ قِوْتَ وَالْخِذُواْ مِن مَّكَانٍ فَرِيبٍ ۚ وَفَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦ وَأَبْيى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَفَدْ كَقِرُواْ بِهِ، مِن فَبْلُّ وَيَفْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فِعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن فَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ﴿سورة فاطر مكِّيَّة وءاياهَا 46 ﴾ ﴿بِسْمِ أللَّهِ ألرَّحْمَالِ ألرَّحِيمِ ﴾ ألْحَمْدُ لِلهِ قِاطِرِ ألسَّمَاوَ اتِ وَالآرْضِ جَاعِلِ أَنْمَ لَمْ بِكَةِ رُسُلًا أُولِحَ أَجْنِحَةٍ مَّثْنِي وَثُلَثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي أَنْخَلْقِ مَا يَشَآءٌ إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ مَّا يَهْتَحِ أَلَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ قِلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ قِلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ } وَهُوَ أَنْعَزِيزُ أَنْحَكِيمٌ يَكَأَيُّهَا أَلنَّاسُ الْحُرُواْ نِعْمَتَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِي غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُفُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَالأَرْضُ لَا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَّ مَأَنِّيٰ تُوهَكُونَ وَإِنْ يُتَكَذِّبُوكَ فَفَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن فَبْلِكَ ۚ وَإِلَى أُللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۖ يَكَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ أَلَّهِ حَتَّى فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ أَلْحَيَاوَةُ أَلدُّنْيِآ وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ أَلْغَرُورُ ۗ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنَ آصْحَكِ أِلسَّعِير أَلذِينَ حَقِرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالذِيلَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْهِرَةٌ وَأَجْرٌ حَبِيرُ ۞

<sup>﴿</sup> ثَمْنَ ﴾ آَفِمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوٓءُ عَمَلِهِ عَبِمِ اهُ حَسَنآ

آَقِمَن زُيِّنَ لَهُ و سُوٓءُ عَمَلِهِ عَمِلِهِ وَبِهِ أَهُ حَسَنا أَقَالِ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَّشَآءُ وَيَهْدِك مَنْ يَّشَآءٌ فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَاللَّهُ أَلذِحَ أَرْسَلَ أُلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فِسُفْنَكُ إِلَىٰ بَلَدِ مَّيِّتٍ فِأَحْيَيْنَا بِهِ أِلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ أَلنُّشُورٌ مَن كَانَ يُرِيدُ أَلْعِزَّةَ قِلِلهِ أَلْعِزَّةُ جَمِيعاً النَّهِ يَصْعَدُ أَنْكَلِمُ أَنظَّيِّبُ وَأَنْعَمَلُ أَنطَّلِحُ يَرْفِعُهُ وَالذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ اوْتَلَيْكِ هُوَ يَبُورُ وَاللَّهُ خَلَفَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْهَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ وَأَزْوَ اجَأَّ وَمَا تَحْمِلُ مِنُ انبيٰ وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ ء وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلاَ يُنفَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلاَّ هِ كِتَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرٌ ۖ وَمَا يَسْتَوِكَ أَلْبَحْرَانٌ هَاذَا عَذْبٌ فِرَاتٌ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهَاذَا مِلْحُ اجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى أَلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن قِضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ أَلَيْلَ هِي أَلنَّهِارِ وَيُولِجُ أَلنَّهَارَ هِي أَليْلِ وَسَخَّرَ أَلشَّمْسَ وَالْفَمَرُ كُلُّ يَجْرِكُ لِلْجَلِ مُسَمِّي ۚ ذَٰلِكُمُ أَللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ أَلْمُلْكُ وَالذِيلَ تَدْعُولَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن فِطْمِيرٍ ان تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا إَسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ أَلْفِيَامَةِ يَكْهُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ يُنَبِّيُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ \* ﴿ نصف ﴿ يَتَأَيُّهَا أَلنَّاسُ أَنتُمُ أَلْفُفَرَآءُ

يَنَأَيُّهَا أَلنَّاسُ أَنتُمُ أَلْفُفَرَآءُ إِلَى أُللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ أَلْغَنِيُّ أَلْحَمِيدٌ إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاتِ بِخَلْفٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ۖ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ الْخُرِيُ وَإِن تَدْعُ مُثْفَلَةً الَّىٰ حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا فُرْبِيَّ إِنَّمَا تُنذِرُ أَلذِيلَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَفَامُواْ أَلصَّلَوْةً وَمَن تَزَجِّيٰ فَإِنَّمَا يَتَزَجِّيٰ لِنَهْسِهُ وَإِلَى أُللَّهِ أِلْمَصِيرٌ وَمَا يَسْتَوِكَ أَلاَعْمِيٰ وَالْبَصِيرُ وَلاَ أَلظُّلْمَاتُ وَلاَ أَلنُّورُ وَلاَ أَلظِّلُّ وَلاَ أَنْحَرُورُ ۗ وَمَا يَسْتَوِكَ أَلاَّحْيَآءُ وَلاَ أَلاَمْوَاتُ إِنَّ أَلَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي أَلْفُبُورِ إِنَ آنتَ إِلاَّ نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِن مِّن امَّةٍ اللَّا خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن يُّكَذِّبُوكَ فَفَدْ كَذَّبَ أَلذِيلَ مِن فَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ أَلْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَدَتُ أَلذِينَ كَقِرُواْ قِكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۗ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَلَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فِأَخْرَجْنَا بِهِ عَمَرَاتٍ مُّخْتَلِهِا آلْوَانُهَا وَمِن أَلْجِبَالِ جُدَدًا بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفُ آلْوَانَهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ أَلنَّاسِ وَالدُّوآتِ وَالآنْعَامِ مُخْتَلِفُ آلْوَانُهُ وَكَذَالِكَ إِنَّمَا يَخْشَى أَلَّهَ مِنْ عِبَادِهِ أِلْعُلَمَ نُوا إِلَّا أَلَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ إِلَّا أَلذِيلَ يَتْلُولَ كِتَلْبَ أَلَّهِ وَأَفَامُوا أَلصَّلَوٰةَ وَأَنهَفُواْ مِمَّا رَزَفْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوقِيّهُمْ الْجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ عَ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ \*

﴿ ثُن ﴾ وَالذِحْ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ أَلْكِتَابِ

وَالذِحْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّفاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ مَ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا أَلْكِتَابَ أَلْذِينَ إَصْطَهَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا قِمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۗ وَمِنْهُم مُّفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَ اِتِ بِإِذْنِ أَلَّهِ ذَالِكَ هُوَ أَلْهَضْلُ أَلْكَبِيرٌ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنَ آسَاورَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوا أَ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَفَالُواْ أَلْحَمْدُ لِلهِ أَلذِ ٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَهُورٌ شَكُورٌ ألذِحَ أَحَلَّنَا دَارَ أَلْمُفَامَةِ مِن قِضْلِهِ لاَ يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلاَ يَمَشُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ وَالذِينَ كَهَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يُفْضِىٰ عَلَيْهِمْ فِيَمُوتُواْ وَلاَ يُخَبَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَالِكَ نَجْزِك كُلَّ كَهُورٍ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِحاً غَيْرَ أَلذِے كُنَّا نَعْمَلُّ أُولَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ أَلنَّذِيرٌ فَذُوفُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ إِنَّ أَللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ألصُّدُورٌ هُوَ أَلذِ عَمَلَكُمْ خَلَيهِ فَ إِلاَرْضٌ مِمَ كَمَرَ مَعَلَيْهِ كُهْرُهُ وَلاَ يَزِيدُ أَنْكِهِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَ إِلاَّ مَفْتاًّ وَلاَ يَزِيدُ أَنْكِهِرِينَ كُهْرُهُمُ وَ إِلاَّ خَسَاراً فَلَ آرَآيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ أَلذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ أِللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَفُواْ مِنَ أَلاَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي إِلسَّمَاوَاتُّ أَمَ ـاتَيْنَاهُمْ كِتَاباً قِهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِّنْهُ بَلِ إِنْ يَّعِدُ أَلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضاً الآَّ غُرُوراً · ﴿ رَبِّع ﴾ إِنَّ أَلَّكَ يُمْسِكُ أَلسَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولاً

إِنَّ أَلَّهَ يُمْسِكُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضَ أَن تَزُولاً وَلَيِن زَالَتَا إِن آمْسَكَهُمَا مِنَ آحَدٍ مِّنَ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيماً غَفُوراً وَأَفْسَمُواْ بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيِس جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدِىٰ مِن احْدَى أَلْاَمَمْ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ وَ إِلاَّ نُفُوراً إسْتِكْبَاراً فِي أَلاَرْضِ وَمَكْرَ أَلسَّيِّحٌ وَلاَ يَحِينُ أَلْمَكْرُ أَلسَّيِّعُ إِلاَّ بِأَهْلِهُ، فِهَلْ يَنظرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ أَلاَوَّلِينَ فَلَى تَجِدَ لِسُنَّتِ أَللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَى تَجِدَ لِسُنَّتِ أَللَّهِ تَحْوِيلًا آوَلَمْ يَسِيرُواْ هِي الْآرْضِ فِيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ الدِينَ مِن فَبْلِهِمْ وَكَانُوۤا أَشَدُّ مِنْهُمْ فُوَّةً وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَعْءٍ فِي أُلسَّمَاوَ اتِ وَلاَ هِي أَلاَرْضَّ إِنَّهُ وَكَانَ عَلِيماً فَدِيراً وَلَوْ يُوَاخِذُ أَللَّهُ أَلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِنْ يُوَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَل مُّسَمَّى قِإِذَا جَآءَ اجَلَهُمْ قِإِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَصِيراً ﴿سورة يس مكِيَّة وءاياهَا 82 ﴾ ﴿ بِسْمِ أللهِ ألرَّحْمَالِ ألرَّحِيمِ ﴾ يَسَ وَالْفُرْءَالِ أَلْحَكِيمِ إِنَّك لَمِنَ أَلْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَفِيمٌ تَنزِيلُ أَلْعَزِيزِ أَلرَّحِيمِ لِتُنذِرَ فَوْماً مَّا أَنْذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فِهُمْ غَلْمِلُونَ \*

﴿ ثُن ﴾ لَفَدْ حَقَّ أَنْفَوْلُ عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ فِهُمْ لاَ يُومِنُونَ

لَفَدْ حَقَّ أَلْفَوْلُ عَلَى ٓ أَكْثَرِهِمْ فِهُمْ لاَ يُومِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِح أَعْنَافِهِمُ وَ أَعْلَلا قِهِيَ إِلَى أَلاَذْفَانِ قِهُم مُّفْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سُدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سُدّاً فِأَغْشَيْنَاهُمْ فِهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ وَسَوَآةُ عَلَيْهِمْ وَ وَآنذَرْتَهُمْ وَ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُومِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ إِتَّبَعَ أُلذِّكُرَ وَخَشِىَ أُلرَّحْمَلَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْهِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٌ انَّا نَحْلُ نُحْمِ أَلْمَوْتِيٰ وَنَكْتُبُ مَا فَدَّمُواْ وَءَاثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ آحْصَيْنَكُ فِيحٍ إِمَامٍ مُّبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا آصْحَلَبَ أَلْفَرْيَةِ إِذْجَآءَهَا أَلْمُرْسَلُونَ إِذَ آرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ إِثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ قِفَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ فَالُواْ مَاۤ أَنتُمُ وَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَاۤ أَنزَلَ أُلرَّحْمَالُ مِن شَعْءٍ إِن آنتُمْ وَ إِلاَّ تَكْذِبُونَ فَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ أَلْبَلَغُ أَلْمُبِيلٌ فَالْوَا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَيِس لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابُ آلِيمٌ ۖ فَالُواْ طَنْبِرُكُم مَّعَكُمُ وَأَبِي ذُكِّرْتُمْ بَلَ آنتُمْ فَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَجَآءَ مِنَ آفْصَا أَنْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعِي فَالَ يَلْفَوْمِ إِتَّبِعُواْ أَلْمُرْسَلِينَ إَتَّبِعُواْ مَن لاَّ يَسْعَلْكُمْ وَأَجْراً وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَالِيَ لاَ أَعْبُدُ أَلذِ عَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَآتَخِذُ مِن دُونِهِ وَالِهَةَ إِنْ يُرِدْنِ ألرَّحْمَلُ بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّے شَمَاعَتُهُمْ شَيْعاً وَلاَ يُنفِذُونَ ۚ إِنِّى إِذا لَّهِے ضَلَل مُّبِيلٌ اِنِّي ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فِاسْمَعُولٌ فِيلَ آدْخُلِ أَلْجَنَّةً فَالَ يَالَيْتَ فَوْمِے يَعْلَمُونَ بِمَا غَهَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ أَلْمُكْرَمِينَ ﴿ حرب ﴾ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ فَوْمِهِ -

وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ فَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّن أُلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتِ اللَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً قِإِذَا هُمْ خَلْمِدُونَ يَلْحَسْرَةً عَلَى أَلْعِبَادٌ مَا يَاتِيهِم مِّس رَّسُولٍ إلاَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ أَلَمْ يَرَوْاْ كَمَ آهْلَكْنَا فَبْلَهُم مِّنَ أَنْفُرُونِ أَنَّهُمُ وَ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ وَإِن كُلُّ لَّمَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَءَايَةٌ لَّهُمُ الْآرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّاً قِمِنْهُ يَاكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيل وَأَعْنَابٍ وَقِجَّرْنَا فِيهَا مِنَ أَنْعُيُونِ لِيَاكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ وَ أَقِلا يَشْكُرُونَ سُبْحَلَ أَلذِ عَلَقَ أَلاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ أَلاَرْضُ وَمِنَ آنهُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُونَ وَءَايَةٌ لَّهُمُ أَلَيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ أَلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِك لِمُسْتَفَرٍّ لَّهَا ۚ ذَلِكَ تَفْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْفَمَرُ فَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ أَلْفَدِيمَ لَا أَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَن تُدْرِكَ أَنْفَمَرَ وَلاَ أَلَيْلُ سَابِقُ أَلنَّهِارِّ وَكُلُّ فِي قِلَكِ يَسْبَحُونَ وَءَايَةٌ لَّهُمْ وَأَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّاتِهِمْ فِي أَلْفُلْكِ أَلْمَشْحُونِ وَخَلَفْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِفْهُمْ فِلاَ صَرِيخَ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يُنفَذُونَ إِلاَّ رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعاً اللي حِيلُ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ إِتَّفُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْهَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ \* ﴿ ثَنْ ﴾ وَمَا تَاتِيهِم مِّنَ -ايَةٍ مِّنَ -ايَاتِ رَبِّهِمُ وَ

وَمَا تَاتِيهِم مِّنَ -ايَةٍ مِّنَ -ايَةٍ مِّنَ ايَاتِ رَبِّهِمْ وَ إِلاَّ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ وَأَنْفِفُواْ مِمَّا رَزَفَكُمْ أَلَّهُ فَالَأَلْذِينَ حَقِرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَنْطْعِمْ مَن لَّوْ يَشَآءُ أَللَّهُ أَطْعَمَهُ ۚ إِن آنتُمُو إِلاَّ فِي ضَلَّل مُّبِينَ وَيَفُولُونَ مَتِىٰ هَاذَا أَلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِفِينَّ مَا يَنظُرُونَ إِلاَّصَيْحَةَ وَاحِدَهَ تَاخُذُهُمْ وَهُمْ يَخَصِّمُونَ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلاَ إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُهِخَ هِمِ أَلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلآجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ فَالُواْ يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْفَدِنَا هَاذَا مَا وَعَدَ أَلْرَّحْمَلُ وَصَدَقَ أَلْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتِ الآَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً بَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لاَ تُظْلَمُ نَهْسٌ شَيْعاً وَلاَ تُجْزَوْنَ إِلاًّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَلْيَوْمَ فِي شُغْل فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَلْعَلَى ٱلْآرَآبِكِ مُتَّكِءُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَمٌ فَوْلَا مِّن رَّبِّ رَّحِيم وَامْتَازُواْ أَلْيَوْمَ أَيُّهَا أَلْمُجْرِمُونَ \*

﴿ رَبِعِ ﴾ أَلَمَ آعْهَدِ النَّيْكُمْ يَلْبَنِحَ ءَادَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُواْ أَلشَّيْطَانَ

أَلَمَ آعْهَدِ النَّكُمْ يَلْبَنِحَ ءَادَمَ أَن لا تَعْبُدُواْ أَلشَّيْطَنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنُ ا عُبُدُونِي هَاذَا صِرَاطٌ مُّسْتَفِيمٌ وَلَفَدَ آضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًا كَثِيراً آهِلَمْ تَكُونُواْ تَعْفِلُونَ هَاذِهِ عَهَنَّمُ أَلِيِّ كُنتُمْ تُوعَدُونَ آصْلَوْهَا أَلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ أَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَ هِهمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَفُواْ أُلصِّرَاطَ قِأَبِّيٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَلُهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ قِمَا إَسْتَطَلْعُواْ مُضِيّاً وَلاَ يَرْجِعُونَ وَمَن نُعَمِّرُهُ نَنكُسْهُ فِي أَلْخَلْقِ أَقِلاَ تَعْفِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَهُ أُلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ وَإِله هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَفُرْءَالٌ مُّبِيلٌ لِّتُنذِرَ مَن كَانَ حَيّاً وَيَحِىَّ أَنْفَوْلُ عَلَى أَنْكِهِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوَاْ آنَّا خَلَفْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتَ آيْدِينَآ أَنْعَاماً فِهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّالْنَاهَا لَهُمْ فِمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَاهِعُ وَمَشَارِبٌ أَقِلاَ يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُتَحْضَرُونَ ۚ فَلاَ يُحْزِنكَ فَوْلَهُمُّ وَإِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۖ أَوَلَمْ يَرَ ٱلِانسَالُ أَنَّا خَلَفْنَكُ مِل نُّطْهَةٍ مَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِيلٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْفَهُ, فَالَ مَنْ يُّحْدِ أَلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ فُلْ يُحْيِيهَا أَلذِحْ أَنشَأَهَاۤ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿ ثُن ﴾ ألذِ حَعَلَ لَكُم مِّنَ أَلشَّجَرِ أَلاَّخْضَرِ نَاراً

إلذِ حَعَلَ لَكُم مِّنَ أَلشَّجَرِ إِلاَخْضَرِ نَاراً قِإِذَاۤ أَنتُم مِّنْهُ تُوفِدُونَ أَوَ لَيْسَ أَلذِ حَلَقَ أَلسَّمَا وَالآرْضَ بِفَادِرٍ عَلَىٰٓ أَنْ يَتَّخْلُقَ مِثْلَهُم بَلِي وَهُوَ أَلْخَلَّقُ أَلْعَلِيمٌ إِنَّمَا آَمْرُهُ وَإِذَا آَرَادَ شَيْعاً آنْ يَتَّفُولَ لَهُ وَكُنَّ فَيَكُونُ فِسُبْحَلَ أَلْذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿سورة الصَّافَّاتِ مَكِّية وءايتها 182﴾﴿بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰلِ أُلرَّحِيمِ ﴾وَالصَّنقِلتِ صَقِّمً ۖ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْراً قِالتَّلِيَاتِ ذِكْراً إِلَّهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَّبُّ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ أَنْمَشَارِفٌ إِنَّا زَيَّنَّا أَلسَّمَآءَ أَلدُّنْيِا بِزِينَةِ أَنْكُوَاكِبّ وَحِفْظاً مِّن كُلِّ شَيْطَان مَّارِدِّ لاَّ يَسْمَعُونَ إِلَى أَلْمَلِإَ الْاعْلِيٰ وَيُفْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٌ دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ اللَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَة فِأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَافِبٌ فَاسْتَهْتِهِمُ وَأَهُمُ وَأَشَدُّ خَلْفاً آم مَّنْ خَلَفْنَآ إِنَّا خَلَفْنَاهُم مِن طِيل لَّزِبِ ۖ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لاَ يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأُواْ ايَةَ يَسْتَسْخِرُونَ وَفَالُوۤاْ إِنْ هَاٰذَآ إِلاَّسِحْرُ مُّبِيلُ آ.ذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظْماً إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَ ءَابَآؤُنَا أَلاَوَّلُونَ فَلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَفَالُواْ يَلوَيْلَنَا هَلَذَا يَوْمُ أَلدِّيلٌ هَلْذَا يَوْمُ أَلْقِصْلِ أَلذِك كُنتُم بِهِ عَكِّدِّبُولٌ \* ﴿نصف﴾ أَحْشُرُواْ أَلذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ

آحْشُرُواْ أَلَدِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ألله قاهدُوهُمُ وَإِلَىٰ صِرَاطِ أَلْجَحِيمِ وَفِهُوهُمُ إِنَّهُم مَّسْءُولُونَ مَالَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ أَلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْض يَتَسَآءَلُونَ فَالُوٓا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَاتُونَنَا عَمِ أَلْيَمِينِ فَالُواْ بَل لَّمْ تَكُونُواْ مُومِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانِ بَلْ كُنتُمْ فَوْماً طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا فَوْلُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَآيِبِفُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمُ وَإِنَّا كُنَّا غَلوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَيِذِ فِي أَلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَاكِ نَهْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا فِيلَ لَهُمْ لَاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَفُولُونَ أَيِنَّا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَّجْنُونٍ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ أَلْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَآيِيفُواْ أَلْعَذَابِ أَلاَلِيمٍ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلاَّ عِبَادَ أَللَّهِ أَلْمُخْلَصِينَ أُوْلَيِكَ لَهُمْ رِزْق مَّعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ أَلنَّعِيمِ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَفَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لاَ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَعِندَهُمْ فَنصِرَاتُ أَلطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ فَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَ لُونَ ﴿ ثَن ﴾ فَال فَآيِلٌ مِّنْهُمُ وَإِنَّى

فَالَ فَآيِلٌ مِّنْهُمْ وَ إِنِّي كَانَ لِي فَرِينٌ يَفُولُ أَ.نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّفِينَ أَ.ذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظْماً إنَّا لَمَدِينُونَ فَالَ هَلَ آنتُم مُّطَّلِعُونَ قِاطَّلَعَ قِرِءِاهُ فِي سَوَآءِ أَلْجَحِيمٌ فَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ أَلْمُحْضَرِينَ أَقِمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلاَّ مَوْتَتَنَا ٱلأولِيٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَلْذَا لَهُوَ أَلْهَوْزُ أَلْعَظِيمٌ لِمِثْلِ هَلْذَا فِلْيَعْمَلِ أَلْعَلمِلُونَ أَذَاكِ خَيْرٌ نَّزُلًا آمْ شَجَرَةً أَلزَّقُومٌ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَّ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن أَصْلِ أَلْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ أَلشَّيَاطِين فَإِنَّهُمْ ءَلاَ كِلُونَ مِنْهَا فِمَالِئُونَ مِنْهَا أَنْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِّنْ حَمِيم ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى أَلْجَحِيمِ إِنَّهُمْ وَأَلْهَوَا \_ابَآءَهُمْ ضَآلِّينَ فِهُمْ عَلَىٰ ءَا ثِلْرِهِمْ يُهْرَعُونَ وَلَفَد ضَّلَّ فَبْلَهُمْ وَأَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ قِانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلْفِبَةُ أَلْمُنذَرِينَ إِلاَّ عِبَادَ أُللَّهِ أَلْمُخْلَصِينَ وَلَفَدْ نَادِيْنَا نُوحٌ قِلَنِعْمَ أَلْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَلهُ وَأَهْلَهُ مِنَ أَلْكَرْبِ أِلْعَظِيمٌ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ أَلْبَافِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي أَلاَّخِرِينَ سَلَمُ عَلَىٰ نُوح مِي أَلْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِهُ أَلْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا أَنْمُومِنِينَ ثُمَّ أَغْرَفْنَا أَلاَخَرِينَ \*

وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِنْرَاهِيمَ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ وِيفَلْبِ سَلِيم اذْ فَالَ لَّابِيهِ وَفَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَيهْ كَا اللَّهَ قَدُونَ أَللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ أِلْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً مِي أَلنُّجُومِ فَفَالَ إِنِّي سَفِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ قِرَاغَ إِلَىٰ ءَالِهَتِهِمْ قِفَالَ أَلاَ تَاكُلُونَ مَالَكُمْ لاَ تَنطِفُونَ قِرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِيسِ فَأَفْبَلُوٓ اللَّهِ يَزِقُونَ فَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ فَالُواْ إِبْنُواْ لَهُ بُنْيَاناً فَأَلْفُوهُ فِي أَلْجَحِيمِ قِأَرَادُواْ بِهِ عَيْداً قِجَعَلْنَهُمُ الْآسْقِلِيلَ وَفَالَ إِنِّي ذَاهِبُ الَّيٰ رَبِّي سَيَهْدِيں وَبِّ هَبْ لِي مِنَ أَلصَّالِحِينَ قِبَشَّرْنَاهُ بِغُلَمِ حَلِيمٌ قِلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ أُلسَّعْىَ فَالَ يَلْبُنَيِّ إِنِّى أَرِى فِي أَلْمَنَامِ أَنِّى أَذْبَحُكَ قِانظُرْ مَاذَا تَرِى فَالَ يَنَأَبَتِ إِفْعَلْ مَا تُومَرُ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ أَللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِيرِينَ قِلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيلِ وَنَكَدْيْنَهُ أَنْ يَّاإِبْرَاهِيمُ فَدْ صَدَّفْتَ ٱلرُّءْيِأَ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْبَكُوا الْمُبِينُ وَقِدَيْنَهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي أَلاَخِرِينَ سَلَمُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَالِكَ نَجْزِك أَلْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ وَبَشَّرْنَلُهُ بِإِسْحَلَى نَبِيَّا مِّلَ أُلصَّللِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقٌ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَهْسِهِ، مُبِينٌ \* ﴿ ثَن ﴾ وَلَفَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسِىٰ وَهَارُونَ

وَلَفَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسِىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَفَوْمَهُمَا مِنَ أَلْكَرْبِ أَلْعَظِيمٌ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ أَلْغَالِبِينَ وَءَاتَيْنَاهُمَا أَلْكِتَابَ أَلْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا أَلصِّرَاطَ أَلْمُسْتَفِيمٌ وَتَرَكْنَا عَلَيْهمَا فِي ِ الآخِرِينَ سَلَمُ عَلَىٰ مُوسِىٰ وَهَارُونَ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِے اِلْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ أَلْمُرْسَلِينَ إِذْ فَالَ لِفَوْمِهِ ۚ أَلاَ تَتَّفُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِفِينَّ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ الْآوّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلاَّ عِبَادَ أَللَّهِ إِنْمُخْلَصِين وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَمُ عَلَىْ ءَالِ يَاسِينَ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِكِ أَلْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ وَإِنَّ لُوطاً لَّمِنَ أَلْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ إِلاًّ عَجُوزاً فِي أَلْغَلِيرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا أَلاَخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ وَبِالنَّلْ أَقِلا تَعْفِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ أَلْمُرْسَلِينَ إِذَ آبَقَ إِلَى أَلْفُلْكِ أَلْمَشْحُون قِسَاهَمَ قِكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ قِالْتَفَمَهُ أَلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ قِلَوْلاً أَنَّهُ كَانَ مِنَ أَلْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ \* ﴿حزب﴾ قِنَبَذْنَكُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَفِيمٌ

قِنَبَذْنَهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَفِيمٌ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَّفْطِيلُ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ مِاْئَةِ أَلْفٍ آوْ يَزِيدُونَ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمُ وَ إِلَىٰ حِينٌ فَاسْتَهْتِهِمُ وَ أَلِرَبِّكَ أَنْبَنَاتُ وَلَهُمُ أَنْبَنُونَ أَمْ خَلَفْنَا أَنْمَلَيِكَةً إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُم مِّس اِفْكِهِمْ لَيَفُولُونَ وَلَدَ أُللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَهَى أَلْبَنَاتِ عَلَى أَلْبَنِينَ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَقِلاَ تَذَّكُّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ قِاتُواْ بِكِتَابِكُمْ وَإِن كُنتُمْ صَادِفِينَ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبآ وَلَفَدْ عَلِمَتِ أَنْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ شَبْحَلَ أَلَّهِ عَمَّا يَصِهُونَ إِلاَّ عِبَادَ أَلَّهِ أَلْمُخْلَصِينَ ۚ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَلْتِنِينَ إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ أِلْجَحِيمِ وَمَا مِنَّآ إِلاَّ لَهُ مَفَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ أَلصَّآقُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ أَنْمُسَيِّحُونَ وَإِن كَانُواْ لَيَفُولُونَ لَوَ آنَّ عِندَنَا ذِكْراً مِّنَ أَلاَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ أَللَّهِ أَلْمُخْلَصِينٌ فَكَهَرُواْ بِهِ ء فَسَوْفَ يَعْلَمُونٌ وَلَفَدْ سَبَفَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا أَلْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ أَلْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ أَلْغَلِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِيرٌ وَأَبْصِرْهُمْ فِسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فِسَآءَ صَبَاحُ أَلْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِيلٌ وَأَبْصِرْ فِسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَلَ رَبِّكَ رَبِّ أَنْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمُ عَلَى أَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ أَلْعَالَمِينَ \*

﴿ ثَنَ﴾ صَنَّ وَالْفُرْءَانِ ذِكَ أَلَدِّكُرَّ

صَّ وَالْفُرْءَانِ ذِكَ أَلذِّكْرِ بَلِ أَلذِينَ كَقِرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِفَافٍ كَمَ آهْلَكْنَا مِن فَبْلِهِم مِّن فَرْبِ قِنَادَواْ وَّلاَتَ حِينَ مَنَاضٍ وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَفَالَ أَنْكَاهِرُونَ هَاذَا سَاحِرٌ كَذَّابُ آجَعَلَ أَلاَلِهَةَ إِلَها وَاحِداً إِنَّ هَاذَا لَشَعْءُ عُجَابٌ وَانطَلَقَ أَلْمَالًا مِنْهُمُ وَأَنِ إِمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَىْ ءَالِهَتِكُمْ وَإِنَّ هَاذَا لَشَعْةٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي أَلْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَاذَآ إِلاًّ آخْتِلَىٰ آنزِلَ عَلَيْهِ اللِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّس ذِكْرِے بَل لَّمَّا يَذُوفُواْ عَذَابِ ۖ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِينُ رَحْمَةِ رَبِّكَ أَلْعَزِيزِ أَلْوَهَّابِ ۚ أَمْ لَهُم مُّلْكُ أَلسَّمَاوَ اتِ وَالآرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَفُواْ مِي أَلاَسْبَابِ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلآحْزَابِ كَذَّبَتْ فَبْلَهُمْ فَوْمُ نُوح وَعَادٌ وَهِرْعَوْنُ ذُواْلاَوْتَادِ وَثَمُودُ وَفَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةً ا وْ لَيِكَ أَلاَ حْزَابٌ إِن كُلُّ الاَّ كَذَّبَ أَلرُّسُلَ فِحَقَّ عِفَابٌ وَمَا يَنظُرُ هَ وَ الا صَيْحَةَ وَ حِدَةً مَّالَهَا مِن قِوَافِ وَفَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا فِطَّنَا فَبْلَ يَوْمِ أَنْحِسَابٍ إصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُردَ ذَا أَلاَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابُ انَّا سَخَّرْنَا أَلْجِبَالَ مَعَهُ لِيسَيِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالِاشْرَافِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَّهُ وَ أَوَّاتُ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَءَاتَيْنَهُ أَلْحِكْمَةً وَقِصْلَ أَلْخِطَابٍ \* ﴿ رَبِعِ ﴾ وَهَلَ آتِيكَ نَبَوُا أَلْخَصْمِ

وَهَلَ آتِيكَ نَبَوُّا أَلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ أَلْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُردَ قِهَزِعَ مِنْهُمْ فَالُواْ لاَ تَخَفُّ خَصْمَلِ بَغِي بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضِ قِاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلاَ تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَآءِ أَلصِّرَاطُّ إِنَّ هَاذَاۤ أَخِه يَسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَفَالَ أَكْمِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي أَلْخِطَابُ فَالَ لَفَد ظَّلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهُ وَإِلَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ الآ ألذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِّ وَفَلِيلٌ مَّاهُمُّ وَظَلَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فِتَنَّلَهُ فِاسْتَغْفِرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابُ ۗ فِغَفَرْنَا لَهُ ذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَثَابٍّ يَلدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيهَةً فِي أَلاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِع أَنْهَوِىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ إِنَّ أَلْذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ أُلْحِسَابٍ وَمَا خَلَفْنَا أُلسَّمَآءَ وَالآرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَالِكَ ظَنَّ أَلَذِينَ كَهَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَهَرُواْ مِنَ أَلَبَّارٍّ أَمْ نَجْعَلَ ألذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي أَلاَرْضُ أَمْ نَجْعَلَ أَنْمُتَّفِينَ كَالْهُجَّارِّ كِتَابُ آنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُواْ ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ الوُّلُوا الْآلْبَابُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُردَ سُلَيْمَانُ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَ أُوَّاكِ \* ﴿ مْنَ﴾ إذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ أَلصَّاهِنَاتُ أَلْجِيَادُ

إذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ أَلصَّاهِنَاتُ أَلْجِيَادُ فَفَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ أَلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ لَدُّوهَا عَلَىَّ فَطَهِقَ مَسْحَاً بِالسُّوفِ وَالأَعْنَافِ وَلَفَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَل وَأَنْفَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَسَداً ثُمَّ أَنَابٌ فَالَ رَبِّ إِغْهِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَا لا يَنْبَغِي لِلْحَدِ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ أَلْوَهَّابٌ فَسَخَّرْنَا لَهُ أَلرِّيحَ تَجْرِك بِأَمْرِهِ مَ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصِ وَءَاخَرِينَ مُفَرَّنِينَ فِي أَلاَصْهَادِّ هَاذَا عَطَآوُنَا قِامْنُنَ آوَ آمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَعَابِ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادِي رَبَّهُ وَ أَنِّي مَسَّنِيَ أَلشَّيْطَلُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ الرَّكُضْ بِرِجْلِكَ هَاذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرِى لِلْوْلِي أَلاَلْبَابُ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً قِاضْرِب بِيهِ وَلاَ تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً نِتْهُمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَلَدَنَآ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَلَى وَيَعْفُوبَ اوْلِي الْآيْدِي وَالآبْصِلِ إِنَّآ أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى أَلدِّارِّ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ أَلْمُصْطَهَيْنَ أَلاَّخْيارّ وَاذْكِرِ اسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلآخْيارِ هَاذَا ذِكْرٌ وَإِلَّ لِلْمُتَّفِينَ لَحُسْنَ مَعَابٍ جَنَّاتِ عَدْرٍ مُّهَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِيِنَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِهَلِكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ \* ﴿ نصف فَعِندَهُمْ فَلصِرَاتُ أَلطَّرْفِ أَتْرَابُ

أَنَا مُندِرٌ وَمَا مِنِ اللّهِ الاَّ اللهُ الْوَاحِدُ الْفَهَّارُ رَبُّ السَّمَلُواتِ وَالاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَهَّارُ فَلْ هُو نَبَوُّا عَظِيمُ آنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِالْمَلاِ الْاَعْلِيْ الْعَلْمِي الْمُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

﴿ عْنِ ﴾ فَالَ قِالْحَقَّ وَالْحَقَّ أَفُولُ

﴿بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ ﴾ تَنزِيلُ أَلْكِتَٰنِ مِنَ ٱللَّهِ أَلْعَزِيزِ أَلْحَكِيمُ إِنَّآ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ أَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ إِللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ أَلدِّينَ أَلاَ لِلهِ أَلدِّينُ أَلْخَالِصُ وَالذِيلَ إَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمُ وَ إِلاَّ لِيُفَرِّبُونَآ إِلَى أللهِ زُلْهِيْ إِنَّ أَلَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِهُونَ إِنَّ أَلَّهَ لاَ يَهْدِكُ مَنْ هُوَ كَندِبٌ كَهَّارٌ لَّوَ آرَادَ أَلَّهُ أَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدآ لاَّصْطَهِىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ سُبْحَانَةُ هُو أَللَّهُ أَلْوَاحِدُ أَلْفَهَّارُ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ أَلْيْلَ عَلَى أَلنَّهِارِ وَيُحَوِّرُ أَلنَّهَارَ عَلَى أَلْيْلِّ وَسَخَّرَ أَلشَّمْسَ وَالْفَمَرَّ كُلُّ يَجْرِك لِلْجَل مُسَمَّى آلا هُوَ أَنْعَزِيزُ أَنْغَهَّارُ خَلَفَكُم مِّن نَّهْس وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ أَلاَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجَ يَخْلَفُكُمْ فِي بُطُولِ المَّهَايِّكُمْ خَلْفاً مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظَلْمَاتٍ ثَلَمَثُّ ذَالِكُمْ أَلَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ أَلْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَّ مَأَنِّىٰ تُصْرَفُونَ إِن تَكْفُرُواْ مَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمُّ وَلاَ يَرْضِيٰ لِعِبَادِهِ أَنْكُفِرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ الْخُرِيُ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فِينَبِّيئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ألصُّدُورِ \* ﴿ رَبِعِ ﴾ وَإِذَا مَسَّ أَلِانسَلَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً النَّهِ

وَإِذَا مَسَّ أَلِانسَلَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ منيباً النَّهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَدْعُواْ إِلَيْهِ مِن فَبْلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَندَاداً لِيُضِلُّ عَنسِيلِهُ عَلْ تَمَتَّعْ بِكُهْرِكَ فَلِيلًا إنَّكَ مِنَ آصْحَابِ أَلَبَّارٌ أَمَنْ هُوَ فَانِتُ -انَآءَ أَلَيْلِ سَاجِداً وَفَآيِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ۖ فُلْ هَلْ يَسْتَوِكُ الدِينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ الوُّلُواْ أَلاَلْبَابُ فَلْ يَاعِبَادِ أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِتَّفُواْ رَبَّكُمْ لِلذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ إِللَّانْيِا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةُ إِنَّمَا يُوَقِّى أُلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ فُلِ انِّيَ امْمِرْتُ أَنَ آعْبُدَ أُلَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ أُلدِّينَ وَالْمِرْتُ لِّلَانَ آكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ فُلِ اِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٌ فُلِ أَلَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ دِينِي ٓ بَاعْبُدُواْ مَا شِيئْتُم مِّس دُونِهِ } فُلِ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلذِينَ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ أَلاَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَالُ أَلْمُبِيلٌ لَهُم مِّل فَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِّلَ ٱلنِّارِ وَمِل تَحْتِهِمْ ظُلَلَّ ذَالِكَ يُخَوِّفُ أَلَّهُ بِهِ عِبَادَةً وَيَاعِبَادِ فَاتَّفُونَّ وَالذِينَ إَجْتَنَبُواْ أَلطَّاغُوتَ أَنْ يَّعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرِي فَبَشِّرْ عِبَادِ الدِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْفَوْلَ قِيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ الْوَلْمِيكَ أَلْدِينَ هَدِيهُمُ أَللَّهُ وَالْوَلْمَبِكَ هُمُ وَ الْوَلُوا الْآلبُكِ أَهَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ أَلْعَذَابِ أَهَأَنتَ تُنفِذُ مَن فِي أَلَبَّارٌ لَكِي أَلذِينَ إَتَّفَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْفِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِے مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارٌ وَعْدَ أَللَّهِ لآ يُخْلِفُ أَللَّهُ أَلْمِيعَادً \* ﴿ ثُنَ أَلَمْ تَرَأَلَّ أَللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فِسَلَكَهُ ويَنابِيعَ فِي ٱلأَرْضِ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَللَّهَ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً فِسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي أَلاَّرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ وَرْعا مُخْتَلِها الْوَانَهُ فُمَّ يَهِيجُ فَتَرِيهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً اللهِ فِي ذَالِكَ لَذِكْرِى اللهُولِي الآلْبَابِ أَقِمَ شَرَحَ أَللهُ صَدْرَهُ لِلْاسْلَمِ فِهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهُۦ فَوَيْلُ لِّلْفَاسِيَةِ فُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ أَللَّهُ ا وْ لَهِ إِكَ فِي ضَلَل مُّبِيلٌ إِلَّهُ نَزَّلَ أَحْسَلَ أَلْحَدِيثِ كِتَلِباً مُّتَشَابِها مَّثَانِي تَفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ أَلذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَفَلُوبُهُمْ وَإِلَىٰ ذِكْرِ أَللَّهِ ذَالِكَ هُدَى أَللَّهِ يَهْدِك بِهِ مَنْ يَّشَآءٌ وَمَنْ يُّضْلِلِ أَللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ آَفِمَنْ يَتَّفِي بِوَجْهِهِ عُسُوٓءَ أَنْعَذَابِ يَوْمَ أَنْفِيَامَةٍ وَفِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوفُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ أَلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ فَأَبْلِهُمُ أَلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ ۚ فَأَذَافَهُمُ أَللَّهُ أَلْخِزْىَ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا ۗ وَلَعَذَابُ أَلاَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ وَلَفَد ضَّرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا أَلْفُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَل لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فُرْءَاناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِه عِوَج لَّعَلَّهُمْ يَتَّفُونَ ضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَماً لِّرَجُلَّ هَلْ يَسْتَوِيَالِ مَثَلًا ۗ أَلْحَمْدُ لِلهِ بَلَ آكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ \* ﴿ حزب ﴾ قِمَنَ اَظْلَمُ مِشَ كَذَبَ عَلَى أُللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ وَ

قِمَلَ اَظْلَمُ مِشَّ كَذَبَ عَلَى أُللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْفِ إِذْ جَآءَهُ وَ أَلَيْسَ هِ جَهَنَّمَ مَثْوى لِلْكِهِرِيلَ وَالذِك جَآءَ بِالصِّدْفِ وَصَدَّقَ بِهِ عَ ا وْلَيِكَ هُمُ أَلْمُتَّفُونَ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ فَالِكَ جَزَاوُا أَلْمُحْسِنِينَ لِيُحَقِّرَ أَلَّهُ عَنْهُمْ وَأَسْوَأَ أَلذِك عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمُ أَجْرَهُم بِأَحْسَ إلذِ كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ أَللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّ فُونَكَ بِالذِيلَ مِن دُونِهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ أَللَهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍّ وَمَنْ يَهْدِ أَلَّهُ فِمَا لَهُ مِنْ صِلْ آلَيْسَ أَلَّهُ بِعَزِيزٍ ذِكَ إِنتِفَامٌ وَلَيِن سَأَنْتَهُم مَّنْ خَلَقَ أَلسَّمَاوَ اتِ وَالآرْضَ لَيَفُولُنَّ أُللَّهُ فَلَ آفِرَ آيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ إِنَ آرَادَنِيَ أَللَّهُ بِضَرٍّ هَلْ هُنَّ كَلشِهَاتُ ضُرِّهِ ۗ أَوَ آرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهُ عَلْ حَسْبِيَ أُلَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ أَلْمُتَوَكِّلُونَ فَلْ يَافَوْمِ إعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ وَإِنَّے عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَاتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّفِيمٌ انَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَ إِهْتَدِي قِلِنَهْسِهُ وَمَن ضَلَّ قِإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ \* ﴿ مْنَ ﴿ أَلَّهُ يَتَوَقَّى أَلْآنَهُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالتِي لَمْ تَمُتْ هِي مَنَامِهَا

إِللَّهُ يَتَوَقَّى أَلاَنْهُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالتِّي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ أَلتِي فَضِيْ عَلَيْهَا أَنْمَوْتَ وَيُرْسِلُ أَلْأُخْرِي إِلَى أَجَل مُسَمِّي اللَّهِ فَالِكَ وَلاَ يَاتِ لِّفَوْم يَتَهَكَّرُونَ ۚ أَمِ إِتَّخَذُواْ مِن دُونِ أِللَّهِ شُهَعَآءٌ فُلَ آوَلَوْ كَانُواْ لاَ يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلاَ يَعْفِلُونَ فُل لِلهِ أَلشَّفِاعَةُ جَمِيعاً لَّهُ مُلْكُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ أُللَّهُ وَحْدَهُ إِشْمَأَزَّتْ فُلُوبُ أَلَدِيلَ لأ يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ أُلذِينَ مِن دُونِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فَلِ أَللَّهُمَّ قِاطِرَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَلِمَ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ هِے مَا كَانُواْ هِيهِ يَخْتَلِهُونَ ۗ وَلَوَ آنَّ لِلذِينَ ظَلَمُواْ مَا هِي أَلاَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِآفِتَدَوْا بِهِ مِن سُومِ أَنْعَذَابِ يَوْمَ أَنْفِيَامَةً وَبَدَا لَهُم مِّنَ أَلَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَسْتَهْزِءُونَ فَإِذَا مَسَّ أَلِانسَلَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَكُ نِعْمَةً مِّنَّا فَالَ إِنَّمَاۤ الوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْم بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ فَدْ فَالَهَا أُلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنِيٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَالذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَـُولَآءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ يَبْسُطُ أُلرِّرْفَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَفْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَاتٍ لِّفَوْمِ يُومِنُونَ ۚ فُلْ يَاعِبَادِى أَلذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لاَ تَفْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ أَلَّهَ يَغْهِرُ أَلذُّنُوبَ جَمِيعاً ۚ إِنَّهُ مُو أَلْغَهُورُ أَلرَّحِيمٌ \* ﴿ اللَّهُ وَأَلْيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ

وَأَنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن فَبْلِ أَنْ يَّاتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُواْ أَحْسَ مَآ انزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن فَبْلِ أَنْ يَّاتِيَكُمُ أَلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ أَن تَفُولَ نَفْسٌ يَلحَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُّ فِي جَنْبِ إللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ أَوْ تَفُولَ لَوَ آنَّ أُللَّهَ هَدِينِ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّفِينَ أَوْ تَفُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوَ آنَّ لِي حَرَّةً فِأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ بَلِيٰ فَدْ جَآءَتْكَ ءَايَلِتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ أَنْكِهِرِينَ وَيَوْمَ أَنْفِينَمَةِ تَرَى أَلْذِينَ كَذَبُواْ عَلَى أُللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ آلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىَ لِّلْمُتَكِيِّرِينَ وَيُنَجِّ إِللَّهُ أَلْذِينَ إَتَّفَوْا بِمَهَازَتِهِمْ لاَ يَمَسُّهُمُ أَلسُّوءُ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ أَللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَعْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ وَكِيلٌ لَّهُ مَفَالِيدُ أَلسَّمَاوَ اِن وَالأَرْضُ وَالذِينَ كَفِرُواْ بِعَايَاتِ أَللَّهِ اُوْلَيْكِ هُمُ أَلْخَاسِرُونَ فَلَ آفِغَيْرَ أُلَّهِ تَامُرُونِيَ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ وَلَفَدُ اوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى أَلْذِينَ مِن فَبْلِكَ لَيِنَ آشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَى مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ بَلِ إِللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ \* ﴿ عْنِ ﴿ وَمَا فَدَرُواْ أَلَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ } وَالأَرْضُ جَمِيعاً

وَمَا فَدَرُواْ أَلَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ وَالآرْضُ جَمِيعاً فَبْضَتُهُ لِيَوْمَ أَلْفِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتًا بِيَمِينِهِ عَسْبَحَانَهُ وَتَعَالِيٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي ألصُّورِ قِصَعِى مَن فِي ألسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ألاَّرْضِ إِلاَّ مَن شَآءَ أللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ الخُرِىٰ قِإِذَا هُمْ فِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَفَتِ أَلاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوضِعَ أَلْكِتَابُ وَجِحْءَ بِالنَّبِيْءِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَفُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَهْس مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَهْعَلُونَ وَسِيق أُلذِينَ كَهَرُوٓ اللَّي جَهَنَّمَ رُمَراً حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِّحَتَ آبْوَ لَهَا وَفَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَاتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ وَايَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِفَآءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا فَالُواْ بَلِيٰ وَلَاكِنْ حَفَّتْ كَلِمَةُ أَنْعَذَابِ عَلَى أَنْجِهِرِينَ فِيلَ آدْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا قَبِيسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ وَسِيقَ ٱلذِينَ إَتَّفَوْا رَبَّهُمُ وَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِّحَتَ آبْوَ بُهَا وَفَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ قِادْخُلُوهَا خَلِدِيلٌ وَفَالُواْ أَلْحَمْدُ لِلهِ أَلذِے صَدَفَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا أَلاَرْضَ نَتَبَوّا مِنَ أَلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فِنِعْمَ أَجْرُ الْعَلمِلِينَ وَتَرَى أَنْمَلَيِكَةَ حَآقِينَ مِنْ حَوْلِ أَنْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمٌ وَفُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَفِيلَ أَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ إِلْعَالَمِينَ \* ﴿ اللهِ رَبِّ إِلْعَالَمِينَ \* ﴿ اللهِ اللهِلْ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

جمَّ تَنزِيلُ أَلْكِتَابٍ مِنَ أَللَّهِ أَلْعَزِيزِ أَلْعَلِيمِ غَاهِرِ أَلذَّنُبٍ وَفَابِلِ أَلتَّوْبِ شَدِيدِ أَنْعِفَابِ ذِكَ أَلطَّوْلَ لَا إِلَّهَ إِلاًّ هُوَّ إِلَيْهِ أَنْمُصِيرٌ مَا يُجَدِلُ فِح ءَايَتِ أُللَّهِ إِلاَّ أَلدِينَكَهَرُواۚ فَلاَ يَغْرُرْكَ تَفَلُّهُمْ فِي أَلْبِلَدُّ كَذَّبَتْ فَبْلَهُمْ فَوْمُ نُوحٍ وَالآحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ الْمَّةِ بِرَسُولِهِمْ لِيَاخُذُوهُ وَجَادَلُواْ بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ أَلْحَقَّ فَأَخَدتُّهُمْ قِكَيْفَ كَانَ عِفَابٍ وَكَذَالِكَ حَفَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى أَلَّذِيلَ حَهَرُوۤا أَنَّهُمُ وَ أَصْحَابُ أَلَبَّارِ ۚ إَلَذِينَ يَحْمِلُونَ أَلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُومِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْهِرُونَ لِلذِينَ ءَامَنُوأٌ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَعْءِ رَّحْمَةً وَعِلْما ٓ فَاغْفِرْ لِلذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَفِهِمْ عَذَابَ أَلْجَحِيمَ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْرٍ أَلتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنَ - ابَآيِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمَّ وَإِنَّكَ أَنتَ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمُ وَفِهِمُ أَلسَّيِّنَاتُّ وَمَن تَنِي أَلسَّيِّنَاتِ يَوْمَبِيدٍ فَفَدْ رَحِمْتَهُۥ وَذَالِكَ هُوَ أَنْهَوْزُ أَنْعَظِيمٌ إِلَّ أَلْذِينَ كَهَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَفْتُ أَلَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّفْتِكُمْ وَأَنْفُسَكُمُ وَإِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى أَلِا يمَٰلِ فَتَكْفُرُونَ \* ﴿ عْنَ فَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا إَثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا إَثْنَتَيْنِ

فَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا إَثْنَتَيْسِ وَأَحْيَيْتَنَا إَثْنَتَيْسِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا قِهَلِ الَّىٰ خُرُوجِ مِّس سَبِيلِ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ حَمَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُومِنُواْ مَالْحُكُمْ لِلهِ الْعَلِيّ الْكَبِيرِ هُوَ أَلذِ يُرِيكُمُ وَ ءَايَلتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ أَلسَّمَآءِ رِزْفآ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاًّ مَنْ يُنِيبُ قِادْعُواْ أَللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ أَلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ أَنْكَ مِهِ وَنَّ رَفِيعُ أَلدَّرَجَاتِ ذُو أَنْعَرْشِ يُنْفِي أَلرُّوحَ مِنَ آمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلَيْنَذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَقِ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لاَ يَخْفِئ عَلَى أُللَّهِ مِنْهُمْ شَعْةٌ لِّمَ إِلْمُلْكُ أَلْيَوْمٌ لِلهِ إِلْوَاحِدِ أَلْفَهَّارِّ إِلْيَوْمَ تُجْزِىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لاَ ظَلْمَ ٱلْيَوْمَ إِلَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ أَنْحِسَابٌ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ أَلاَزِهَةِ إِذِ أَنْفُلُوبُ لَدَى أَنْحَنَاجِرِ كَ نَظِمِينٌ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَهِيعٍ يُطَاعٌ يَعْلَمُ خَآيِنَةً أَلاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي أَلصُّدُورُ وَاللَّهُ يَفْضِ بِالْحَقِّ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٤ لا يَفْضُونَ بِشَعْءٍ إِنَّ أَللَّهَ هُوَ أُلسَّمِيعُ أَلْبَصِيرُ \*

﴿ رَبِعِ ﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلَذِينَ كَانُواْ مِن فَبْلِهِمْ

أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي أَلاَرْضِ فِيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلَذِينَ كَانُواْ مِن فَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمُ وَ أَشَدَّ مِنْهُمْ فُوَّةً وَءَاثَاراً هِي الْآرْضِ فَأَخَذَهُمُ أَللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ أُللَّهِ مِنْ وَّافٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّاتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمْ أَللَّهُ إِنَّهُ وَفِيٌّ شَدِيدُ أَلْعِفَابٌ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا مُوسِىٰ بِعَايَلِتِنَا وَسُلْطَل مُتبِيلِ اللَّىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَلَ وَفَارُونَ فَفَالُواْ سَحِرٌ كَذَّابٌ قِلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا فَالُواْ اوْنُلُواْ أَبْنَآءَ أَلذِيلَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَاسْتَحْيُواْ نِسَآءَهُمْ وَمَا كَيْدُ أَنْكِهِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلَلٌ وَفَالَ هِرْعَوْنُ ذَرُونِحَ أَفْتُلْ مُوسِىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ وَإِنِّيَ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ وَأَنْ يُّظْهِرَ هِي أَلاَرْضِ أَلْهَسَادَ ۗ وَفَالَ مُوسِيْ إِنِّيعُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّس كُلِّ مُتَكِيِّرٍ لاَّ يُومِن بِيَوْمِ أَلْحِسَابِ وَفَالَ رَجُلُ مُّومِن مِّنَ -الِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَ أَتَفْتُلُونَ رَجُلًا آنْ يَتْفُولَ رَبِّي أَلَّهُ وَفَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِنْ يَّكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَ إِنْ يَّكُ صَادِفاً يُصِبْكُم بَعْضُ أَلذِ يَعِدُكُمُ وَ إِنَّ أَللَّهَ لاَ يَهْدِ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابُّ يَافَوْمِ لَكُمُ أَلْمُلْكُ أَلْيَوْمَ ظَهِرِيلَ فِي أَلاَرْضِ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ أَللَّهِ إِن جَآءَنا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ الريكُمُ وَ إِلا مَآ أَرِي وَمَآ أَهْدِيكُمُ وَ إِلا سَبِيلَ أُلرَّ شَادِ \* ﴿ ثُنَ ﴿ وَفَالَ أُلذِتْ ءَامَلَ يَلفَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ أَلاَحْزَابِ

وَفَالَ أَلذِتْ ءَامَنَ يَافَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الْآخْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ فَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالذِيلَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا أَلَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعِبَادِ وَيَافَوْمِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ، يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُم مِّن أُللَّهِ مِنْ عَاصِمٌ وَمَنْ يُتَضْلِلِ أَللَّهُ قِمَا لَهُ مِنْ هَادٍّ وَلَفَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن فَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ فُلْتُمْ لَنْ يَتْبُعَثَ أَلَّهُ مِنْ بَعْدِهِ، رَسُولًا ۚ كَذَالِكَ يُضِلُّ أَلَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّوْتَابُ ألذِينَ يُجَدِلُونَ فِيحَ ءَايَاتِ أَللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَال آبيهُمُّ كَبُرَ مَفْتاً عِندَ أَللَّهِ وَعِندَ أَلذِينَ ءَامَنُوا كَذَالِكَ يَطْبَعُ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ فَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبِّارٍّ وَفَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَامَلُ إِبْنِ لِي صَرْحاً لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْآسْبَابَ أَسْبَابَ أَسْبَابَ أُلسَّمَاوَات ِ مَأَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسِىٰ وَإِنِّ لَأَظٰنُّهُ وَكَذِبآ وَكَذَالِكَ زَيِّسَ لِهِرْعَوْنَ سُوٓءُ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ أَلسَّبِيلُّ وَمَا كَيْدُ هِرْعَوْنَ إِلاَّ هِي تَبَابٍ وَفَالَ أَلذِتْ ءَامَنَ يَافَوْمِ إِتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ أَلرَّشَادِّ يَافَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ أِلْحَيَوْةُ أَلدُّنْيِا مَتَاحٌّ وَإِنَّ ٱلآخِرَةَ هِيَ دَارُ أَلْفَرِارٌ مَنْ عَمِلَ سَيِّيَّةً قِلا يُجْزِئَ إِلاَّ مِثْلَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحاً مِّس ذَكَرٍ أَوُ انْثِىٰ وَهُوَ مُومِنّ مَا وْلَيِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَفُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ·

﴿ حزب ﴾ وَيَافَوْمِ مَالِيَ أَدْعُوكُمُ وَ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِحَ إِلَى ٱلنِّارِ

وَيَافَوْمِ مَالِيَ أَدْعُوكُمْ وَ إِلَى أَلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِحَ إِلَى أَلبَّارِ تَدْعُونَنِي لِّاكْهُرَ بِاللَّهِ وَالشَّرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَآ أَدْعُوكُمْ وَإِلَى أَلْعَزِيزِ أَلْغَمِّيرِ لَآجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِحَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةً مِي أَلدُّنْيا وَلا مِي أِلاَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى أُللَّهِ وَأَنَّ أَلْمُسْرِفِينَ هُمْ وَ أَصْحَابُ أَلْبَّارِّ قِسَتَذْكُرُونَ مَا ۚ أَفُولُ لَكُمْ وَا ْقِوْضُ أَمْرِىَ إِلَى اللَّهِ إِلَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ قِوَفِيهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ الْعَذَابِ أَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَفُومُ أَلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ أَنْعَذَابٍ وَإِذْ يَتَحَآجُونَ فِي أَلَبَّارِ فِيَفُولُ أَلضُّعَفَوُا لِلذِينَ إَسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فِهَلَ آنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِّنَأُلْبَّارٍ فَالَ أَلذِينَ إَسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ أَللَّهَ فَدْ حَكَمَ بَيْنَ أَنْعِبَادٍّ وَفَالَ أُلذِينَ فِي أَلنِّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ آدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَقِّفْ عَنَّا يَوْماً مِّنَ أَنْعَذَابِ فَالْوَاْ أَوَلَمْ تَكُ تَاتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ فَالُواْ بَلِيٰ فَالُواْ قِادْعُواْ وَمَا دُعَنُواْ أَلْكِ مِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلَلٌ انَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالذِينَ ءَامَنُواْ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا وَيَوْمَ يَفُومُ أَلاَشْهَادُ يَوْمَ لاَ يَنْفِعُ أَلظَّالِمِينَ مَعْدِرَتُهُمْ وَلَهُمُ أَللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءَ أَلدَّارٍّ \*

﴿ عْنَ ﴾ وَلَفَدَ - اتَّيْنَا مُوسَى أَنْهُدِىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ

وَلَفَدَ ـ اتَيْنَا مُوسَى أَنْهُدِى وَأَوْرَثْنَا بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ أَنْكِتَابَ هُدَى وَذِكْرِى لِاوْلِي أَلاَلْبَابُ قِاصْبِرِ إِنَّ وَعْدَ أُللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْهِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالِابْكِيرِ إِنَّ أَلذِينَ يُجَدِلُونَ فِيحَ ءَايَلتِ أَللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَل آبيهُمُ وَ إِن فِي صُدُورِهِمُ وَ إِلاَّ كِبْرٌ مَّا هُم بِبَلِغِيهٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ألسَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ إِلنَّاسَ وَلَكِنَّ السَّرَاتِ أَكْتَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ وَمَا يَسْتَوِى إَلاَعْمِيٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ وَلاَ أَلْمُسِحَةً فَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُونَ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَلاَتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيهَا وَلَكِلَ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يُومِنُونَ وَفَالَ رَبُّكُمُ الدُّعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمُّ وَ إِنَّ ٱلذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْعِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٱلله ألذِ حَعَلَ لَكُمُ أَلَيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ أَلَّهَ لَذُو فَضْلَ عَلَى أَلنَّاسٌ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ ۚ ذَلِكُمْ أَللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِلُ كُلِّ شَعْءِ لَا ۚ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ مَأَنِّىٰ تُومَكُونَ كَذَالِكَ يُومَكُ أَلْذِينَ كَانُواْ بِعَايَاتِ إلله يَجْحَدُونَ أَللَّهُ أَلذِ حَعَلَ لَكُمُ أَلاَرْضَ فَرَاراً وَالسَّمَآءَ بِنَآةً وَصَوَّرَكُمْ فِأَحْسَ صُوَرَكُمْ وَرَزَفَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتُّ ذَالِكُمُ أَللَّهُ رَبُّكُمْ قِتَبَـٰرَكَ أَلَّهُ رَبُّ أَلْعَلَمِينَ هُوَ أَلْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ قِادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ أُلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ أَلْعَالَمِينَ \*

﴿ رَبِّعِ ﴾ فُلِ انِّے نُهِيتُ أَنَ آعُبُدَ أُلذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ أُللَّهِ

فُلِ إِنِّي نُهِيتُ أَن آعْبُدَ أَلذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ أَلْبَيِّنَتُ مِن رَّيِّي وَالْمِرْتُ أَنْ اسْلِمَ لِرَبِّ إِنْعَالَمِينَ هُوَ أَلذِك خَلَفَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْهَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَفَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفِلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخاً وَمِنكُم مَّنْ يُتَوَقِّىٰ مِن فَبْلُ وَلِتَبْلُغُواْ أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَ هُوَأُلذِ يُحْدِ وَيُمِيتُ فَإِذَا فَضِي أَمْراً فَإِنَّمَا يَفُولُ لَهُ وَكُنُّ فِيَكُونُ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلذِينَ يُجَدِلُونَ فِيحَ ءَايَنتِ أَللَّهِ أَنِّي يُصْرَفُونَ أُلذِينَ كَذَّبُواْ بِالْكِتَابِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ وَرُسُلَنَا فِسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ إِلاَعْ لَمَلَ مِنْ أَعْنَافِهِمْ وَالسَّلَسِلُّ يُسْحَبُونَ مِنْ إِلْخَمِيمِ ثُمَّ مِنْ أَلْبَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ فِيلَ لَهُمْ وَ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ فَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن فَبْلُ شَيْئاً كَذَالِكَ يُضِلُّ أَللَّهُ أَلْكِ لِمِرِينَ ذَالِكُم بِمَا كُنتُمْ تَهْرَحُونَ فِي أَلاَرْضِ بِغَيْرِ أَلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ آدْخُلُوۤاْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِيسَ مَثْوَى أَلْمُتَكِيِّرِينَ فَاصْبِرِ إِنَّ وَعْدَ أَللهِ حَقُّ مَإِمًّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ أَلذِك نَعِدُهُمْ وَأَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ مَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن فَبْلِكَ مِنْهُم مَّن فَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَفْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ آنْ يَّاتِيَ بِئَايَةٍ إلاَّ بِإِذْنِ أَللَّهِ فَإِذَا جَآء - امْرُ أُللَّهِ فَضِى بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ أَلْمُبْطِلُونَ \* ﴿ مُن ﴾ أللَّهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الآنْعَامَ

أُللَّهُ أَلذِى جَعَلَ لَكُمُ أَلاَنْعَامَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَاكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَاهِعٌ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمُ وَ وَايَلِتِهِ عَالَيْ وَايَلِتِهِ وَأَيَّ وَايَلِتِ إِللَّهِ تُنكِرُونَ أَقِلَمْ يَسِيرُواْ فِي أِلاَرْض قِيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِفِبَةُ أَلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ فُوَّةً وَءَاثَاراً مِعِ أَلاَرْضِ مِمَا أَغْنِيٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ مِلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ قِرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمُ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْزِءُونَ قِلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا فَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَقِرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ، مُشْرِكِينَ قِلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ وَإِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا سُنَّتَ أُللَّهِ أَلتِي فَدْ خَلَتْ هِي عِبَادِهِي وَخَسِرَ هُنَالِكَ أَلْكَاهِرُونَ ﴿سورة فصلت مَكِيَّة وءاياهَا 53﴾ ﴿بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَالِ أَلرَّحِيمِ ﴾ جمِّ تَنزِيلٌ مِّنَ أُلرَّحْمَالِ أُلرَّحِيمِ كِتَابّ فِصِلَتَ ـ ايَاتُهُ و فُرْءَاناً عَرَبِيّاً لِّفَوْم يَعْلَمُونَ بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ بَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ وَفَالُواْ فُلُوبُنَا فِح أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ وَفِح ءَاذَانِنَا وَفْرّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلِ انَّنَا عَلِمِلُونَ فُلِ انَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوجِيْ إِلَى ۚ أَنَّمَاۤ إِلَهُ كُمُ وَإِلَهُ وَاحِدٌ فِاسْتَفِيمُوۤ اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِّلْمُشْرِكِينَ أَلْذِينَ لاَ يُوتُونَ أُلزَّكَوٰةً وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَلْمِرُونَ إِنَّ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ لَهُمْ وَ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونٍ \*

﴿ نصف ﴾ فَلَ آيِنَّكُمْ لَتَكُمْ لَتَكُمْ رَونَ بِالذِع خَلَقَ أَلاَرْضَ

فَلَ آيِنَّكُمْ لَتَكُمُّ لَتَكُمُّ وَلَ بِالذِح خَلَقَ أَلاَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَ أَندَاداً قَالِكَ رَبُّ أَنْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن قَوْفِهَا وَبَارَكَ مِيهَا وَفَدَّرَ مِيهَا أَفْوَاتَهَا مِح أَرْبَعَةِ أَيَّام سَوَآءً لِّلسَّآبِلِينَ ثُمَّ إَسْتَوِي إِلَى أُلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَالٌ فَفَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ إِيتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاَّ فَالَتَآ أَتَيْنَا طَآيِعِينَ فَفَضِيلِهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْجِىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ آمْرَهَا وَزَيَّنَّا أُلسَّمَآءَ أُلدُّنْيِا بِمَصَلِيحَ وَحِفْظآ ذَالِكَ تَفْدِيرُ أَلْعَزِيزِ أَلْعَلِيمٌ قَإِنَ آعْرَضُواْ قِفُلَ آنذَرْتُكُمْ صَلِعِفَةً مِّثْلَ صَلِعِفَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَآءَتْهُمُ أَلرُّسُلُ مِنْ بَيْسِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْهِهِمْ وَ أَلاَّ تَعْبُدُوٓاْ إِلاَّ أَللَّهُ فَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَآنزَلَ مَلَيبِكَةً فَإِنَّا بِمَآ الرُّسِلْتُم بِهِ كَاهِرُونَ قِأَمًّا عَادٌ قِاسْتَكْبَرُواْ فِي أَلاَرْضِ بِغَيْرِ أَلْحَقِّ وَفَالُواْ مَنَ آشَدٌّ مِنَّا فُوَّةً آوَلَمْ يَرَوَاْ آنَّ أُللَهَ أُلذِك خَلفَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ فُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَلتِنَا يَجْحَدُونَ ۚ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِيحَ أَيَّام نَّحْسَاتٍ لِّنُذِيفَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا ۗ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزِىٰ وَهُمْ لاَ يُنصَرُونَ \*

﴿ عْنَ ﴾ وَأَمَّا ثَمُودُ فِهَدَيْنَاهُمْ فِاسْتَحَبُّواْ أَلْعَمِيٰ عَلَى أَلْهُدِىٰ

وَأَمَّا ثَمُودُ فِهَدَيْنَاهُمْ فِاسْتَحَبُّواْ أَلْعَمِيٰ عَلَى أَلْهُدِيٰ قِأَخَذَتْهُمْ صَاعِفَةُ أَلْعَذَابِ أَلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا أَلْذِيلَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّفُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَآءَ أُللَّهِ إِلَى أَلبَّارِ مَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَفَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا فَالُوۤا أَنطَفَنَا أَللَّهُ أَلذِتَ أَنطَق كُلَّ شَعْءِ وَهُوَ خَلَفَكُمْ وَأَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَكِي ظَنَنتُمْ وَأَلَّهُ لاَ يَعْلَمُ حَثِيراً مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ أَلذِك ظَنَتُم بِرَبِّكُمْ وَ أَرْدِيْكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَلْسِرِينَ فَإِنْ يَتَصْبِرُواْ قِالنَّارُ مَثْوىَ لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُواْ قِمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ \* ﴿ رَبِع ﴾ وَفَيَّضْنَا لَهُمْ فُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

وَفَيَّضْنَا لَهُمْ فُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم ۗ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ أَلْفَوْلُ فِيحَ الْمَمِ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِهِم مِّنَ أَلْجِنِّ وَالْإِنسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلسِرِينَ وَفَالَ أَلذِينَ كَهَرُواْ لاَ تَسْمَعُواْ لِهَاذَا أَلْفُرْءَانِ وَالْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ قِلَنُذِيفَنَّ أَلذِينَ كَقِرُواْ عَذَاباً شَدِيداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ وَ أَسْوَأَ أَلذِك كَانُواْ يَعْمَلُونَ ذَالِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ إللَّهِ إلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ أَلْخُلْدٌ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ بِئَايَلْتِنَا يَجْحَدُونَ وَفَالَ أَلْدِينَ كَهَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلذَيْنِ أَضَلَّنَا مِنَ ٱلْجِنّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَفْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ أَلاَسْقِلِينَ إِنَّ أَلذِينَ فَالُواْ رَبُّنَا أَلَّهُ ثُمَّ آِسْتَفَامُواْ تَتَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ أَلْمَلَيِّكَةً أَلاَّ تَخَافُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ أَلِيِّ كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۖ نَحْنُ أَوْلِيَآوُكُمْ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَهِي أَلاَخِرَةً وَلَكُمْ هِيهَا مَا تَشْتَهِجَ أَنْهُسُكُمْ وَلَكُمْ هِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلّا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٌ وَمَنَ آحْسَنُ فَوْلًا مِّمَّ دَعَآ إِلَى أُللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَفَالَ إِنَّنِي مِنَ أَنْمُسْلِمِينَ وَلاَ تَسْتَوِى أَنْحَسَنَةُ وَلاَ أَلسَّيِّيَّةٌ إِدْ فَعْ بِالتِّ هِيَ أَحْسَلُ فَإِذَا ألذِ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَفِّيهَاۤ إِلاَّ أَلدِيلَ صَبَرُواۗ وَمَا يُلَفِّيْهَآ إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٌ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَكِ نَزْغٌ فِاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ وَمِنَ ايَاتِهِ ٱلنَّلَ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْفَمَرُ لا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْفَمَرِّ وَاسْجُدُواْ لِلهِ أَلذِى خَلَفَهُنَّ إِن كُنتُمْ وَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٠ ﴿ مْنَ ﴾ قِإِنِ إِسْتَكْبَرُواْ قِالذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ

قَإِنِ إِسْتَكْبَرُواْ قِالذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالنَّلِ وَالنَّهِارِ وَهُمْ لاَ يَسْتَمُونَ وَمِنَ ايَلِتِهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى أَلاَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا أَلْمَآءَ آهْتَزَّتْ وَرَبَتِّ إِنَّ أَلذِحَ أَحْيِاهَا لَمُحْ إِلْمَوْتِي ٓ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيرٌ إِنَّ أَلْذِينَ يُلْحِدُونَ فِيحَ ءَايَلْتِنَا لاَ يَخْفَوْنَ عَلَيْنَأْ أَفِمَنْ يُلْفِي فِي أَلْبَّارِ خَيْرُ آم مَّن يَّاتِح ءَامِناً يَوْمَ ٱلْفِيكَمَةِ إعْمَلُواْ مَا شِيعْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الَّ أَلذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ وَكِتَابُ عَزِيزٌ لاَّ يَاتِيهِ أَلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْهِهِ عَ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيم حَمِيدٍ مَّا يُفَالُ لَكَ إِلاًّ مَا فَدْ فِيلَ لِلرُّسُلِ مِن فَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِفَابٍ آلِيم وَلَوْ جَعَلْنَكُ فُرْءَاناً آعْجَمِيّاً لَّفَالُواْ لَوْلاً فِصِّلَتَ -ايَلتُهُ وَ ءَآعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ فَلْ هُوَ لِلذِيلَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِهَآةٌ وَالذِيلَ لا يُومِنُونَ فِيحَ ءَاذَانِهِمْ وَفْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَميَّ اوْلَيِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَلَفَدَ ـ اتَيْنَا مُوسَى أَنْكِتَابَ بَاخْتُلِمَ فِيهِ وَلَوْلاَ كَلِمَة سَبَفَتْ مِن رَّبِّكَ لَفْضِي بَيْنَهُم وَإِنَّهُمْ لَهِم شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٌ مَّنْ عَمِلَ صَالِحاً قِلْنَهْسِهُ، وَمَنَ اسَآءَ قِعَلَيْهَ ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلُّمِ لِّلْعَبِيدِ \* ﴿حزب﴾ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ أَلسَّاعَةٍ

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ أَلسَّاعَةً وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَ اتِ مِّنَ آكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنُ انْثِيٰ وَلاَ تَضَعُ إِلاًّ بِعِلْمِهُ ، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ وَأَيْنَ شُرَكَآءِ فَالْوَاْ ءَاذَنَّكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن فَبْلُ وَظَنُّوا أَمَا لَهُم مِّل مَّحِيص لا يَسْعَمُ الإنسَالُ مِل دُعَآءِ الْخَيْرِ وَإِل مَّسَّهُ أَلشَّرُّ فِيَئُوسٌ فَنُوطٌّ وَلَيِنَ آذَفْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَفُولَ هَاذَا لِي وَمَا أَظُنُّ أَلسَّاعَةَ فَآيِهِمَةً وَلَيِس رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّيَ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنِيْ فَلَنُنَبِّيئَ ٱلذِيلَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيفَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى أَلِانسَلِ أَعْرَضَ وَنَبًا بِجَانِيهِ وَ وَإِذَا مَسَّهُ أَلشَّرُّ بَذُو دُعَآءٍ عَرِيضَ فُلَ آرَآيْتُمُ وَ إِن كَانَ مِنْ عِندِ أَللَّهِ ثُمَّ كَبَرْتُم بِهِ مَنَ آضَلٌ مِمَّنْ هُوَ فِي شِفَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمُ وَ ءَايَلِتِنَا فِي أَلاَقِاقِ وَفِيحَ أَنفِسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّںَ لَهُمُ وَأَنَّهُ أَلْحَقَّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ شَهِيذً آلاً إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِن لِّفَآءِ رَبِّهِمْ وَ أَلاَ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطُ ﴿ سورة الشُّورى مكِيَّة و الا قا 50 ﴾ إيشم ألله ألرَّحْمَلِ ألرَّحِيمِ ﴾ جمِّم عَسْقَ كَذَالِكَ يُوحِح إِلَيْكَ وَإِلَى أُلذِينَ مِن فَبْلِكَ أَللَّهُ أَنْعَزِيزُ أَنْحَكِيمٌ لَهُ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي إلا رْضِّ وَهُوَ أَلْعَلِيٌّ أَلْعَظِيمٌ \*

﴿ مْنَ﴾ يَكَادُ أَلسَّمَاوَاتُ يَتَهَطَّرْنَ مِن هَوْفِهِنَّ

يَكَادُ أَلسَّمَاوَاتُ يَتَهَطَّرْنَ مِن قَوْفِهِنَّ وَالْمَلْمِيكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْهِرُونَ لِمَن فِي أَلاَرْضَ أَلاَ إِنَّ أَللَّهَ هُوَ أَنْغَهُورُ أُلرَّحِيمُ وَالذِيلَ إَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ءَ أَللَهُ حَهِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ فُرْءَاناً عَرَبِيّاً لِّتُنذِرَ المَّ أَلْفُرِىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ أَلْجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهُ قَرِيقٌ هِ إَلْجَنَّةً وَقِرِيقٌ هِمِ السَّعِيرِ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ لَجَعَلَهُمْ وَ المَّةَ وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَآءُ هِي رَحْمَتِهُ وَالظَّلِمُونَ مَا لَهُم مِّنْ وَّلِيّ وَلاَ نَصِيرٍ آمِ إِتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءً قِاللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْمِ أَلْمَوْتِي وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ فَدِيرٌ وَمَا إَخْتَلَمْتُمْ فِيهِ مِن شَعْءٍ فِحُكُمُهُ وَ إِلَى أُللَّهِ ذَالِكُمُ أَللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ النيبُ قِاطِرُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنَ آنْفِسِكُمْ وَأَزْوَاجاً وَمِن أَلاَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَعْةٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ أَلْبَصِيرُ لَهُ مَفَالِيدُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضَ يَبْسُطُ أَلرِّرْفَ لِمَن يَّشَآءُ وَيَفْدِرُ إِنَّهُ وِ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّهُ مَرْعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصِّيٰ بِهِ عَلْوحاً

شَرَعَ لَكُم مِّنَ أُلدِّينِ مَا وَصِّىٰ بِهِ عُنُوحاً وَالذِّحَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ۚ إِبْرَ هِيمَ وَمُوسِى وَعِيسِي أَنَ آفِيمُواْ أَلدِّينَ وَلاَ تَتَهَرَّفُواْ فِيهُ كَبُرَ عَلَى أَلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ وَإِلَيْهِ أَللَّهُ يَجْتَبِحَ إِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِتَ إِلَيْهِ مَنْ يُتِيبُ وَمَا تَهَرَّفُوٓا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ أَلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُم وَلَوْلاَ كَلِمَة سَبَفَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى لَّفَضِى بَيْنَهُم وَإِنَّ أُلذِينَ اورِثُواْ أَلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَهِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَالِكَ قِادْعُ وَاسْتَفِمْ كَمَآ المِرْتَ وَلاَ تَتَّبِعَ آهْوَآءَهُمُّ وَفُلَ امَنتُ بِمَآ أَنزَلَ أَللَّهُ مِن كِتَكِ وَالْمِرْتُ لِلْعُدِلَ بَيْنَكُمُ أَللَهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ وَ أَعْمَالُكُمْ لاَ حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَالذِينَ يُحَاجُّونَ فِي أَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا آسْتُجِيبَ لَهُ وَجَّتُهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌّ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ أَللَّهُ أَلذِ ٓ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ أَلسَّاعَةَ فَرِيبٌ يَسْتَعْجِلُ بِهَا أَلْدِينَ لاَ يُومِنُونَ بِهَا وَالذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِفُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا أَلْحَقُّ أَلَّا إِلَّ أُلذِينَ يُمَارُونَ فِي أَلسَّاعَةِ لَهِي ضَلَلٍ بَعِيدٌ ۖ أَللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ ۗ يَرْزُقُ مَن يَّشَآءُ وَهُوَ أَلْفَوِيُّ أَلْعَزِيزٌ \*

<sup>﴿</sup> ثَنَ﴾ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ أَلاَخِرَةِ نَزِدْ لَهُ وَفِي حَرْثِهِ }

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ أَلاَ خِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ } وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيِا نُوتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي إِلاَ خِرَةِ مِن نَّصِيبٍ آمْ لَهُمْ شُرَكَ وَا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ أَلدِينِ مَا لَمْ يَاذَنُ بِهِ أَللَّهُ وَلَوْلاَ كَلِمَةُ أَنْهَصْلِ لَفُضِى بَيْنَهُم وَإِنَّ أَلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ آلِيم تَرَى أَلظَّالِمِينَ مُشْهِفِينَ مِمًّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَافِعٌ بِهِمْ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أُلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ أَلْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ هُوَ أَنْهَضْلُ أَنْكَبِيرٌ ذَالِكَ أَلْذِك يُبَشِّرُ أَلَّهُ عِبَادَهُ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أُلصَّالِحَاتُّ فُل لاَّ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً الاَّ أَلْمَوَدَّةَ فِي أَلْفُرْبِي وَمَنْ يَّفْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ آمْ يَفُولُونَ آَفْتَرِيْ عَلَى أُللَّهِ كَذِبآ فَإِنْ يَشَإِ أَللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ فَلْبِكَ وَيَمْحُ أَللَّهُ أَلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ أَلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهُ } إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلصَّدُورٍ وَهُوَ أَلذِك يَفْبَلُ أَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ أَلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَهْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهُ وَالْكَامِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ \*

﴿ نصف ﴾ وَلَوْ بَسَطَ أَلَّهُ أَلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ ، لَبَغَوْا فِي أَلاَرْضٍ

وَلَوْ بَسَطَ أَلِلَّهُ أَلرِّرْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْهُ أَلِيرَنَّ لِعِبَادِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِفَدَرٍ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ وَبِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ أَلذِ لِنَزِّلُ أَلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا فَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ أَلْوَلِيُّ أَلْحَمِيدٌ وَمِنَ -ايَلِيّهِ عَلْقُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَتَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٌ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ وَإِذَا يَشَآءُ فَدِيرٌ وَمَآ أَصَلِبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتَ آيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي أَلاَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ أَللَّهِ مِنْ وَّلِيَّ وَلاَ نَصِيرٍ وَمِنَ -ايَاتِهِ أَلْجَوَارِ مِ أَلْبَحْرِ كَالاَعْلَمْ إِنْ يَّشَأُ يُسْكِ أَلرِّيَاحَ فَيَظْلَلْ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ٤ إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ آوْ يُوبِفْهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ أَلَذِينَ يُجَلِّدِلُونَ فِيح ءَايَلِتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٌ فَمَآ الوتِيتُم مِّن شَعْءٍ فَمَتَلَعُ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَمَا عِندَ أُللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْفِى لِلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَابِيرَ أَلِاثْمِ وَالْهَوَ حِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْهِرُونَ وَالذِينَ إَسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَفَامُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورِىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَفْنَلهُمْ يُنهِفُونَ وَالذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ أَلْبَغْى هُمْ يَنتَصِرُونَ وَجَزَاوُا سَيِّيَةٍ سَيِّيَةٌ مِّثْلُهَا قِمَنْ عَهَا وَأَصْلَحَ قِأَجْرُهُ عَلَى أُللَّهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ أَلظَّلِمِينَ وَلَمَنِ إنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَ قَا وُلَيْكِ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿ عُن ﴾ إنَّمَا ألسَّبِيلُ عَلَى ألذِينَ

إنَّمَا أُلسَّبِيلُ عَلَى أُلذِيلَ يَظْلِمُونَ أُلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي أَلاَرْضِ بِغَيْرِ أَنْحَقِّ الْوَلْمِيكَ لَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ وَلَمَ صَبَرَ وَغَهَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأمُورِ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن وَّلِيّ مِّنْ بَعْدِهِ وَتَرَى أَلظُّلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ أَلْعَذَابَ يَفُولُونَ هَلِ اللَّي مَرَدٍّ مِّس سَبِيلٌ وَتَرِيهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلْشِعِينَ مِنَ أَلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَهِيٌّ وَفَالَ أَلذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلذِينَ خَسِرُواْ أَنفِسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْفِيامَةِ ۗ أَلا إِنَّ أُلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّفِيمٌ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ آوْلِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ أُللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ أُللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ إسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن فَبْلِ أَنْ يَاتِى يَوْمٌ لا مَرَد لَهُ مِنَ أُللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَبِد وَمَا لَكُم مِّس نَّكِيرٍ قِإِنَ آعْرَضُواْ قِمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَهِيظاًّ إِنْ عَلَيْكَ إِلاًّ أَلْبَلَغُ وَإِنَّاۤ إِذَآ أَذَفْنَا أَلِانسَلَ مِنَّا رَحْمَةً قِرِحَ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّيَةٌ بِمَا فَدَّمَتَ آيْدِيهِمْ قِإِنَّ أَلِانسَلَ كَفُورٌ لِّلهِ مُلْكُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ إِنَكْنَا وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ أَلذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَفِيماً ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ فَدِيرٌ \* ﴿ رَبِعِ ﴾ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ آنْ يُتَكَلِّمَهُ أَللَّهُ إِلاًّ وَحْياً

وَمَا كَانَ لِبَشَرِ آنْ يُتَكَلِّمَهُ أَللَّهُ إِلاَّ وَحْياً آوْ مِنْ وَّرَآءِ حُجَابٍ آوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فِيُوحِے بِإِذْنِهِ، مَا يَشَآءٌ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحاً مِّنَ آمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِك مَا أَلْكِتَابُ وَلاَ أَلِا يمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِك بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِتَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيم صِرَاطِ أَللَّهِ أَلذِك لَهُ مَا فِي أَلسَّمَا وَمَا فِي أَلاَرْضُ أَلاَّ إِلَى أُللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿ سُورَا الزُّخرف مكِّيةوءاياهَا89 ﴾ إِسْم أللَّهِ ألرَّحْمَالِ ألرَّحِيم ﴾ جمَّ وَالْكِتَابِ أَلْمُبِيلِ إِنَّا جَعَلْنَهُ فُرْءَ اناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَ وَإِنَّهُ مِح الْمِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ المِنَضْرِبُ عَنكُمُ أَلذِّكْرَ صَهْحاً إِن كُنتُمْ فَوْماً مُسْرِفِينَ وَكَمَ آرْسَلْنَا مِن نَّبِحَءِ فِي أَلاَوَّلِينَ وَمَا يَاتِيهِم مِّن نَّبِحِ ۚ اللَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ فَأَهْلَكْنَاۤ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشَأَ وَمَضِيْ مَثَلُ الْآوَّلِيلَ وَلَيِس سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَق أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضَ لَيَفُولُنَّ خَلَفَهُنَّ أَنْعَزِيزُ أَنْعَلِيمٌ أَلذِك جَعَلَ لَكُمُ أَلاَرْضَ مِهَاداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ مِن وَالذِ عَنَالَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً

وَالذِ نَزَّلَ مِنَ أُلسَّمَآءِ مَآءً بِفَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً حَذَالِكَ تُخْرَجُونَ وَالذِ خَلَقَ أَلاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أَلْفُلْكِ وَالآنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُواْ عَلَىٰ ظُهُورِهِ عُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ وَإِذَا إَسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَفُولُواْ سُبْحَلَ أَلذِ صَخَّرَ لَنَا هَاذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُفْرِنِينَ وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنفَلِبُونَ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجْزُءاً إِنَّ أَلِانسَلَ لَكَهُورٌ مُّبِيلٌ آمِ إِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفِيْكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَلِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ آوَ مَنْ يَّنشَوُا فِي أَلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي أَلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٌ وَجَعَلُواْ أَلْمَلَيِكَةَ أَلذِينَ هُمْ عِندَ أَلرَّحْمَلِ إِنَاثاً آشْهِدُواْ خَلْفَهُم مَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُم وَيُسْعَلُون وَفَالُوا لَوْ شَآءَ أَلرَّحْمَالُ مَا عَبَدْنَاهُم مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْم إنْ هُمْ وَ إِلاَّ يَخْرُصُونَ أَمَ اتَيْنَاهُمْ كِتَلِباً مِّن فَبْلِهِ، فَهُم بِهِ، مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ فَالْوَاْ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىْ المَّةِ وَإِنَّا عَلَىْ ءَا إليهِم مُّهْتَدُونَ وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ مِي فَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ اللَّا فَالَ مُتْرَفُوهَاۤ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ المُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَا إِلَى هِم مُّفْتَدُونَ \* ﴿ حرب فَلَ آوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدِى مِمَّا وَجَدتُمْ

فُلَ آوَلَوْ جِيئْتُكُم بِأَهْدِي مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ فَالُوۤا إِنَّا بِمَآ الرُّسِلْتُم بِهِ عَلْمِرُونَ قِانتَفَمْنَا مِنْهُمْ قِانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلْفِبَةُ أَلْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ فَالَ إِبْرَاهِيمُ لِلَّابِيهِ وَفَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآةٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلاَّ أَلذِك فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينٍ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَافِيَةً فِي عَفِيهِ مَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُ هَا وَابَاآءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ أَلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينُّ وَلَمَّا جَآءَهُمُ أَلْحَقُّ فَالُواْ هَلْذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَاهِرُونَ وَفَالُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ هَاذَا أَلْفُرْءَالُ عَلَىٰ رَجُل مِّنَ أَلْفَرْيَتَيْسِ عَظِيمٌ آهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْلُ فَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَاتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَنْ يَّكُونَ أَلنَّاسُ المَّةَ وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفِرُ بِالرَّحْمَالِ لِبُيُوتِهِمْ سُفُعاً مِّل فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمُ وَ أَبْوَ اباً وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُهِأً وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَا مَتَاعُ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا ۗ وَالآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّفِينَ وَمَنْ يَعْشُ عَن ذِكْرِ أَلرَّحْمَانِ نُفَيِّضْ لَهُ و شَيْطَاناً فِهُوَ لَهُ فَرِيلٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ أَلسَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ حَتَّنَى إِذَا جَآءَانَا فَالَ يَالَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ أَلْمَشْرِفَيْنَ فِبِيسَ أَلْفَرِينُ وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ أَلْيَوْمَ إِذْ ظَّلَمْتُمُو أَنَّكُمْ فِي أَلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۖ أَفِأَنتَ تُسْمِعُ أَلصُّمَّ أَوْ تَهْدِكِ أَلْعُمْيَ وَمَن كَانَ هِ ضَلَل مُّبِيلٌ قَإِمًّا نَذْهَبَلَّ بِكَ قَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَفِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ أَلذِ وَعَدْنَاهُمْ <u></u>
هَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ \*

قِاسْتَمْسِكْ بِالذِحْ الوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِفَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ وَسْتَلْ مَن آرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ أَلرَّحْمَانِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا مُوسِىٰ بِعَايَاتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإَيْهِ قِفَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ أَنْعَلَمِينَ قِلَمَّا جَآءَهُم بِئَايَلِتِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَانُرِيهِم مِّنَ -ايَةٍ الآ هِيَ أَكْبَرُ مِنُ اخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَفَالُوا يَكَأَيُّهَ أَلسَّاحِرُ احْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ قِلَمَّا كَشَهْنَا عَنْهُمُ أَلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وَنَادِىٰ فِرْعَوْنُ فِي فَوْمِهِ، فَالَ يَافَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَانِهِ إِلاَنْهَارُ تَجْرِك مِن تَحْتِيَّ أَقِلاَ تُبْصِرُونَ أَمَ انَا خَيْرٌ مِّن هَاذَا أَلذِك هُوَ مَهِينٌ وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ قِلَوْلاً النَّفِي عَلَيْهِ أَسَاوِرَةٌ مِّن ذَهَبِ آوْ جَآءَ مَعَهُ أَلْمَلَيِكَةُ مُفْتَرِنِينَ ۗ فَاسْتَخَفَّ فَوْمَهُ وَأَطَاعُوهٌ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْماً فَاسِفِينّ قِلَمَّآ ءَاسَهُونَا إِنتَفَمْنَا مِنْهُمْ قِأَغْرَفْنَهُمْ وَأَجْمَعِينَ قِجَعَلْنَهُمْ سَلَقِآ وَمَثَلًا لِّلاَ خِرِينَّ وَلَمَّا ضُرِبَ إَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَّ وَفَالُوٓا ءَا لِهَتُنَا خَيْرُ آمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلًا بَلْ هُمْ فَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدُ آنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِحَ إِسْرَآءِيلُّ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مِّثَلَيِكَةً مِي أَلاَرْض يَخْلُهُونَ وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فِلاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَاذَا صِرَاطٌ مُّسْتَفِيمٌ وَلاَ يَصُدَّنَّكُمُ أَلشَّيْطَلُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيلٌ \*

﴿ربع﴾ وَلَمَّا جَآءَ عِيسِيٰ بِالْبَيِّنَاتِ

وَلَمَّا جَآءَ عِيسِي بِالْبَيِّنَاتِ فَالَ فَدْ جِيعُتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِابَيِّنَ لَكُم بَعْضَ أَلذِ عَخْتَلِهُونَ فِيهُ فَاتَّفُواْأُلَّهَ وَأَطِيعُونٌ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ رَبِّے وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطٌ مُسْتَفِيمٌ فَاخْتَلَفَ أَلاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ آلِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَلسَّاعَةَ أَن تَاتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ أَلاَخِلاَّءُ يَوْمَيِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إلاَّ أَنْمُتَّفِينَّ يَاعِبَادِ للْ خَوْفُ عَلَيْكُمُ أَنْيَوْمَ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَاتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ آوْخُلُواْ الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَ اجْكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ إلاَنهُسُ وَتَلَدُّ الاَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَتِلْكَ أَلْجَنَّةُ التِحَ الورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةً كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَاكُلُونَ إِنَّ أَنْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ لاَ يُمَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِ كَانُواْ هُمُ أَلظَّلِمِينَّ وَنَادَوْاْ يَامَلِكُ لِيَفْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۚ فَالَ إِنَّكُم مَّلكِثُونَ لَفَدْ جِيئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِلَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمَ آبْرَمُواْ أَمْراً قِإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوِلِهُم بَلِي وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ فُلِ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰلِ وَلَدُّ فِأَنَا أُوَّلُ أَلْعَلِيدِينَ سُبْحَٰلَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبِّ أِنْعَرْشِ عَمَّا يَصِمُونَ ۚ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَفُواْ يَوْمَهُمُ أَلذِ يُوعَدُونَ وَهُوَ أَلذِ عِهِ إِلسَّمَآءِ اللَّهُ وَهِي إِلاَّرْضِ إِلَهُ وَهُوَ أَنْحَكِيمُ أَنْعَلِيمٌ \* ﴿ مْنَ ﴾ وَتَبَارَكَ أَلَذِكَ لَهُ مُلْكُ أَلسَّمَا وَالآرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ

وَتَبَارَكَ أَلذِكَ لَهُ مُلْكُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ أَلسَّاعَةً وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلاَ يَمْلِكُ أَلْذِيلَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ أَلشَّقِاعَةَ إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَيِن سَأَنْتَهُم مَّنْ خَلَفَهُمْ لَيَفُولُنَّ أَللَّهُ فَأَنِّي يُوفِكُونَ وَفِيلَهُ وَيُلرَبِّ إِنَّ هَا وَ لَا مِ فَوْمٌ لا يُومِنُونَ قِاصْفَحْ عَنْهُمْ وَفُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ سورة الدُّخان مكِيَّة وءاياها 56 ﴾﴿ بِسْمِ أُلَّهِ أُلرَّحْمَالِ أُلرَّحِيمِ ﴾ جَمَّ وَالْكِتَابِ أَلْمُبِيلِ إِنَّا أَنزَلْنَلَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِحَكِيمِ آمْراً مِّنْ عِندِنَآ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ أُلسَّمِيعُ أَنْعَلِيمٌ رَبُّ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُم مُّوفِنِينَ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْدِء وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ أَلاَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ فَارْتَفِبْ يَوْمَ تَاتِي أَلسَّمَآءُ بِدُخَالِ مُّبِيل يَغْشَى أَلنَّاسَ هَلذَا عَذَابُ آلِيمٌ رَّبَّنَا إَكْشِفْ عَنَّا أَلْعَذَابَ إِنَّا مُومِنُونَ أَبْلَى لَهُمُ أَلذِّكْ إِي وَفَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَفَالُواْ مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ إِنَّا كَاشِهُواْ أَلْعَذَابِ فَلِيلًا اِنَّكُمْ عَآيِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ أَلْبَطْشَةَ أَلْكُبْرِي إِنَّا مُنتَفِمُونَ وَلَفَدْ فَتَنَّا فَبْلَهُمْ فَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمُ آنَ آدُّوۤاْ إِلَىَّ عِبَادَ أُللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ وَأَن لا تَعْلُواْ عَلَى أُللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلْطَنِ مُّبِينِ و إِنِّے عُذْتُ بِرَبِّے وَرَبِّكُمْ وَأَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُومِنُواْ لِيَ فَاعْتَزِلُونَ ۚ فَدَعَا رَبَّهُ وَ أَنَّ هَـٰ وَلاَءِ فَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ۖ فَاسْرِ بِعِبَادِكَ لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ إِلْبَحْرَ رَهُواً انَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَفُونَ \* ﴿ نَصْفَ ﴾ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ وَزُرُوعٍ

حَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتِ وَعُيُونِ وَزُرُوعِ وَمَفَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا <u>قِلْ عِيْنَ كَذَالِكَ وَأُوْرَثْنَاهَا</u> فَوْماً اخَرِينَ قِمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ وَلَفَدْ نَجَّيْنَا بَنِح إِسْرَآءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِيلِ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَانَ عَالِياً مِّنَ أَلْمُسْرِفِينَ وَلَفَدِ إِخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلَى أَلْعَالَمِينَ وَءَاتَيْنَاهُم مِّنَ أَلاَيَاتِ مَا فِيهِ بَلَوُّا مُّبِيلُّ إِنَّ هَا وَلَا مَوْتَتُنَا أَلْأُولِيْ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ قِاتُواْ بِعَابَآبِيِنَآ إِن كُنتُمْ صَلدِفِينَ أَهُمْ خَيْرُ آمْ فَوْمُ تُبُّعُ وَالذِينَ مِن فَبْلِهِمْ وَ أَهْلَكْنَاهُمُّ وَإِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينٌ وَمَا خَلَفْنَا أُلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَهِبِينَ مَا خَلَفْنَاهُمَاۤ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ ٱلْهَصْلِ مِيفَاتُهُمُ وَ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلَى عَن مَّوْلَى شَيْعاً وَلا هُمْ يُنصَرُونَ إِلاَّ مَن رَّحِمَ أَللَّهُ إِنَّهُ وهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَتَ أَلزَّفُومِ طَعَامُ أَلاَثِيمِ كَالْمُهْلِ تَغْلِم فِي أَلْبُطُونِ كَغَلْيِ أَلْحَمِيم خُذُوهُ فَاعْتُلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ أَلْجَحِيم ثُمَّ صُبُّواْ هَوْقَ رَأْسِهِ عِمْ عَذَابِ إِلْحَمِيمِ ذُقِّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَلْذَا مَا كُنتُم بِهِ عَمْتَرُونَ إِنَّ ٱلْمُتَّفِينَ فِي مُفَامِ آمِينِ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِن سندُس وَإِسْتَبْرَفٍ مُّتَفَابِلِينَ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينَ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ قِلْكُهَةٍ المِنِيلَ لَا يَذُوفُونَ فِيهَا أَنْمَوْتَ إِلاَّ أَنْمَوْتَةَ أَلْأُولِي وَوَفِيهُمْ عَذَابَ أَلْجَحِيمِ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَالِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ أَلْعَظِيمٌ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَفِبِّ انَّهُم مُّرْتَفِبُونَ \*

﴿ مْنَ حَمَّ تَنزِيلُ أَنْكِتَكِ مِنَ أَللَّهِ أَنْعَزِيزِ أَنْحَكِيمٌ إِنَّ فِي أَلسَّمَاوَاتِ

جمَّ تَنزِيلُ أَلْكِتَكِ مِنَ أَلَّهِ أَلْعَزِيزِ أَلْحَكِيمٌ إِنَّ فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ءَلاَيَاتِ لِلْمُومِنِينَ وَفِي خَلْفِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ -ايَاتُ لِّفَوْمِ يُوفِنُونَ وَاخْتِلَفِ أَلَيْلِ وَالنَّهِارِ وَمَآ أَنزَلَ أَلَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْفٍ مَأَحْيا بِهِ أَلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ أَلرِّيَاحِ ءَايَاتٌ لِّفَوْم يَعْفِلُونَ تِلْكَ ءَايَكَ أُلَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ أُللَّهِ وَءَايَئِتِهِ عُيُومِنُونَ وَيْلُ لِّكُلِّ أَقَّاكٍ آثِيمِ يَسْمَعُ ءَايَئِ أَللَّهِ تُتْلِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا قَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ آلِيم وَإِذَا عَلِمَ مِنَ ـ ايَاتِنَا شَيْعاً إِتَّخَذَهَا هُزُواً الْوَلَمِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ مِّن وَّرَابِهِمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْعاً وَلاَ مَا إَتَّخَذُواْ مِن دُونِ أُلَّهِ أَوْلِيَآءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَاذَا هُدَيٍّ وَالَّذِيلَ كَهَرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزٍ آلِيمِ اللهُ أَلذِ عَخَرَ لَكُمُ أَلْبَحْرَ لِتَجْرِىَ أَلْمُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي أَلسَّمَا وَمَا فِي أَلاَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ ءَلاَ يَلتِ لِّفَوْمِ يَتَهَكَّرُونَ \*

<sup>﴿</sup> رَبِّع ﴾ فُل لِّلذِينَ ءَامَنُواْ يَغْهِرُواْ لِلذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ أَللَّهِ

فُل لِلذِينَ امَنُواْ يَغْهِرُواْ لِلذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ أُللَّهِ لِيَجْزِيَ فَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً قِلِنَهْسِهُ، وَمَنَ آسَاءَ قِعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَفَدَ -اتَيْنَا بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ أَلْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنُّبُوٓءَةَ وَرَزَفْنَاهُم مِّنَ أَلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى أَلْعَالَمِينَ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ أَلاَمْرٌ قِمَا إَخْتَلَقُواْ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ أَنْعِلْمٌ بَغْيَا لَبَيْنَهُمْ وَإِلَّ وَبَّكَ يَفْضِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ أَلاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا ۗ وَلاَ تَتَّبِعَ آهْوَآءَ أَلذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُواْ عَنكَ مِنَ أُلَّهِ شَيْئاً وَإِنَّ أُلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ وَ أَوْلِيَآءُ بَعْضٌ وَاللَّهُ وَلِيّ أَنْمُتَّفِينَ هَاذَا بَصَابِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّفَوْم يُوفِنُونَ أَمْ حَسِبَ ألذِيلَ إَجْتَرَحُواْ أَلسَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالذِيلَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أُلصَّالِحَاتِ سَوَآةٌ مَّحْيِاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ أَللَّهُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزِىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ أَقِرَآيْتَ مَنِ إِتَّخَذَ إِلْهَهُ وهَوِيهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، وَفَلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ، غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ أَللَّهِ أَفِلا تَذَّكَّرُونَ وَفَالُواْ مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا أَلدُّنْيِا نَمُوتُ وَنَحْيِا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلاَّ أَلدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٌ إِنْ هُمْ وَإِلاَّ يَظُنُّونَ \* ﴿ ثُنَّ وَإِذَا تُتْلِيٰ

وَإِذَا تُتْلِيٰ عَلَيْهِمُ وَ ءَايَلْتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمُ وَ إِلاًّ أَن فَالُواْ إِيتُواْ بِعَابَآيِبَآ إِن كُنتُمْ صَدِفِينَ فُلِ إِللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ أَنْفِينَمَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَلَاكِنَ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ وَلِلهِ مُلْكُ أُلسَّمَاوَ اتِ وَالأَرْضِ وَيَوْمَ تَفُومُ أَلسَّاعَةُ يَوْمَيٍدِ يَخْسَرُ أَلْمُبْطِلُونَ وَتَرِئ كُلَّ المُمَّةِ جَاثِيَةً كُلُّ المَّةِ تُدْعِيْ إِلَىٰ كِتَبِهَا ۖ أَنْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَاذَا كِتَابُنَا يَنطِى عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ قِأَمَّا أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ قِيدْخِلْهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهُ عَ ذَالِكَ هُوَ أَلْهَوْزُ الْمُبِيلُ وَأَمَّا أَلْذِيلَ كَهَرُوٓا أَهَلَمْ تَكُلَ -ايَلتِ تُتْلِيٰ عَلَيْكُمْ ِ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ فَوْماً مُّجْرِمِينَ وَإِذَا فِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقِّ وَالسَّاعَةُ لاَ رَيْبَ فِيهَا فُلْتُم مَّا نَدْرِك مَا أُلسَّاعَةُ إِن نَّظَنَّ إِلاَّ ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْفِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُوا ۗ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ وَفِيلَ أَلْيَوْمَ نَنسِيكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِفَآءَ يَوْمِكُمْ هَلذا وَمَأْوِيكُمُ أَلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن نَّاصِرِينَ ذَالِكُم بِأَنَّكُمُ إِتَّخَذتُّمْ وَ ءَايَاتِ إِللَّهِ هُزُواً وَغَرَّتُكُمُ أَلْحَيَوْةُ أَلدُّنْيِا قِالْيَوْمَ لاَ يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ قِلِلهِ أَلْحَمْدُ رَبِّ ألسَّمَاوَ اتِ وَرَبِّ أَلاَرْضِ رَبِّ أَنْعَالَمِين وَلَهُ أَنْكِبْرِيٓآ أَهِ إِلسَّمَاوَ اتِ وَالآرْضَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \*

﴿ حزب ﴾ جيم تَنزِيل أَنْكِتَكِ مِنَ أَللَّهِ إِنْعَزِيزِ إِنْحَكِيم مَا خَلَفْنَا أَلسَّمَاوَ اتِ وَالأَرْضَ

جِمْ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ أَلَّهِ إِلْعَزِيزِ إِلْحَكِيمَ مَا خَلَفْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَل مُّسَمَّى وَالذِينَ كَهَرُواْ عَمَّآ النذِرُواْ مُعْرِضُونَ فَلَ آرَآيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَفُواْ مِنَ أَلاَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي أَلسَّمَاوَاتَّ إيتُونِي بِكِتَابٍ مِّن فَبْلِ هَاذَآ أَوَ آثَارَةٍ مِّن عِلْم إِن كُنتُمْ صَادِفِينَ وَمَنَ آضَلُ مِمَّن يَّدْعُواْ مِن دُوں أِللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ وَ إِلَىٰ يَوْمِ أَلْفِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَلْفِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ أُلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمُ وَأَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كِلْفِرِينَ وَإِذَا تُتْلِىٰ عَلَيْهِمُ وَ ءَايَلتُنَا بَيِّنَكِ فَالَ أَلذِينَ كَهَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلذَا سِحْرٌ مُّبِيلٌ آمْ يَفُولُونَ إَفْتَرِيهٌ فُل اِن إِفْتَرَيْتُهُۥ فِلاَ تَمْلِكُونَ لِيمِنَ أُللَّهِ شَيْئَآهُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهٌ كَفِي بِهِۦ شَهيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ فُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِكُ مَا يُفْعَلُ بے وَلاَ بِكُمُّ وَإِنَ آتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوجِي إِلَيَّ وَمَآ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينَّ فُلَ آرَآيْتُمُ وَإِن كَانَ مِنْ عِندِ أَللَّهِ وَكَهَرْتُم بِهِ وَشَهدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِح إِسْرَآءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ وَعَامَلَ وَاسْتَكْبَرْتُمُ إِنَّ أَلَّهَ لاَ يَهْدِكِ أَنْفَوْمَ أَنظَّلِمِينَ وَفَالَ أَلذِينَ كَقِرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْراً مَّا سَبَفُونَآ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ، فَسَيَفُولُونَ هَاذَآ إِبْكٌ فَدِيمٌ وَمِن فَبْلِهِ، كِتَابُ مُوسِيْ إِمَاماً وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِسَاناً عَرَبِيّاً لِتُنذِرَ أَلذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرِي لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ ٱلذِينَ فَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ اَسْتَفَامُواْ فِلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الْوَلْمَيِكَ أَصْحَابُ أَلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \*

﴿ ثَن ﴾ وَوَصَّيْنَا أَلِانسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً

وَوَصَّيْنَا أَلِانسَلَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً حَمَلَتْهُ الْمُلَهُ وَكَرْهاً وَوَضَعَتْهُ كَرْهاً وَحَمْلُهُ، وَفِصَلْلُهُ، ثَلَقُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ، وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَن آشْكُرَ نِعْمَتَكَ أُلتِح أَنْعَمْتَ عَلَى وَالِدَيّ وَأَنَ آعْمَلَ صَلِحاً تَرْضِيلُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِحْ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِن أَنْمُسْلِمِينَ الوَّلَيِكَ أَلْدِينَ يُتَفَبَّلُ عَنْهُمُ وَ أَحْسَلُ مَا عَمِلُواْ وَيُتَجَاوَزُ عَى سَيِّعَاتِهِمْ فِيحَ أَصْحَابِ أَلْجَنَّةً وَعْدَ أَلصِّدْفِ أَلذِك كَانُواْ يُوعَدُونَ وَالذِ عَالَ لِوَالِدَيْهِ الصِّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَن اخْرَجَ وَفَدْ خَلَتِ أَلْفُرُونُ مِن فَبْلِم وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ أَللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنِ إِنَّ وَعْدَ أُللَّهِ حَقَّ قِيَفُولُ مَا هَاذَآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ الْآوّلِيلَ الوّلَيِيلَ الوّلَيِيلَ الوّلَيِيلَ عَلَيْهِمُ الْفَوْلَ فِح المّمِ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِهِم مِّنَ أُلْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمًّا عَمِلُوا وَلِنُوَقِيمَهُم وَأَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ أَلَدِينَ كَهَرُواْ عَلَى أَلَبَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ أَلدُّنْيِا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا قَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي أَلاَرْضِ بِغَيْرِ أَنْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْسُفُونَ \*

﴿ رَبِعِ ﴾ وَاذْكُرَ آخَا عَادٍ إِذَ آنذَرَ فَوْمَهُ وِ بِالآحْفَافِ

وَاذْكُرَ آخَا عَادٍ إِذَ آنذَرَ فَوْمَهُ بِالآحْفَافِ وَفَدْ خَلَتِ أَلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْهِهِ ۚ أَلاَّ تَعْبُدُوۤ اللَّهُ ۗ إِلَّا أَللَّهُ ۗ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ فَالُوٓ الْجَيْتَنَا لِتَاهِكَنَا عَنَ -الِهَتِنَا قِاتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِفِينَ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ أَللَّهِ وَا بَلِّغُكُم مَّا الرُّسِلْتُ بِهِ وَلَاكِنِّي أَرِيْكُمْ فَوْماً تَجْهَلُونَ ۚ قِلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُّسْتَفْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ فَالُواْ هَاذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۖ بَلْ هُوَ مَا إَسْتَعْجَلْتُم بِهَّا رِيحٌ فِيهَا عَذَابُ آلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَعْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ۚ فَأَصْبَحُواْ لاَ تَرِئَ إِلاَّ مَسَاكِنَهُمْ كَذَالِكَ نَجْزِكِ أَلْفَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ وَلَفَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْيِدَةٌ فَمَا أَغْنِي عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْيِدَتُهُم مِّن شَعْءِ إذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِعَايَاتِ أَللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَسْتَهْ زِءُونَ وَلَفَدَ آهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْفُرِي وَصَرَّفْنَا ٱلآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۚ فَلَوْلاَ نَصَرَهُمُ أَلدِينَ إَتَّخَذُواْ مِن دُونِ أِللَّهِ فَرْبَاناً \_الِهَأَ أَبلُ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۖ وَإِذْ صَرَفْنَاۤ إِلَيْكَ نَهَرآ مِّنَ ٱلْجِيّ يَسْتَمِعُونَ أَنْفُرْءَانَ قِلَمَّا حَضَرُوهُ فَالْوَا أَنصِتُوا قِلَمَّا فَضِيَ وَلَّوِا إِلَىٰ فَوْمِهِم مُّنذِرِينَ فَالُواْ يَافَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً انزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسِىٰ مُصَدِّفاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِحْ إِلَى أَنْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَفِيمٌ يَافَوْمَنَاۤ أَجِيبُواْ دَاعِيَ أُللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ، يَغْهِرْ لَكُم مِّ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ آلِيمٌ وَمَل لاَّ يُجِبْ دَاعِيَ أُللَّهِ مَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي أَلاَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ٤ أَوْلِيَآءُ اوْلَمْبِكَ فِي ضَلَلِ مُبيتٍ \* ﴿ ثُن ﴾ آوَلَمْ يَرَواْ آنَّ أُللَّهَ أُلذِك خَلَقَ أُللَّهَ مَاوَاتِ وَالآرْضَ

آوَلَمْ يَرَوَاْ آنَّ أَلَّهَ أَلذِ خَلَقَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْفِهِنَّ بِفَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْدِى أَلْمَوْتِىٰ بَلِي ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الدِيلَ حَقِرُواْ عَلَى أَلَبَّارِ أَلَيْسَ هَلْذَا بِالْحَقِّ فَالُواْ بَلِيْ وَرَبِّنَا ۖ فَالَ قِذُوفُواْ أَلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ قِاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اوْلُواْ أَلْعَزْمِ مِنَ أَلرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُم يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلاَّ سَاعَةً مِّن نَّهار إِبَلَغَّ قِهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ أَلْفَوْمُ أَلْقَاسِفُونَ ﴿سورة محمَّد مكِّيَّة و عاياهَا 37 ﴾ ﴿ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَالِ أَلرَّحِيمٍ ﴾ أُلذِينَ كَهَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمُّ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَهَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ أَلذِينَ كَهَرُواْ إِتَّبَعُواْ أَلْبَاطِلَ وَأَنَّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِتَّبَعُواْ أَلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ أَللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ۖ فَإِذَا لَفِيتُمُ الذِيلَ كَهَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّفَابِ حَتَّى إِذَاۤ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ الْوَفَاقَ قِإِمَّا مَنَّأَ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ أَلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ أَللّه لأنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِ لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٌ وَالذِينَ فَلْتَلُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ قِلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ أَلْجَنَّةَ عَرَّقِهَا لَهُمْ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنصُرُوا أَللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتَ آفْدَامَكُم وَالذِينَ حَقِرُواْ فِتَعْساً لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمُّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ أَللَّهُ قِأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ قَ ﴿ ﴿ وَهِ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ ال

أَقِلَمْ يَسِيرُواْ فِي الْآرْضِ قِيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلَذِينَ مِن فَبْلِهِمْ دَمَّرَ أَللَّهُ عَلَيْهِم ولِلْجَهِرِينَ أَمْثَالُهَ أَ ذَالِكَ بِأَنَّ أَللَّهَ مَوْلَى أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ أَلْكِيمِينَ لاَ مَوْلِي لَهُمُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ يُدْخِلُ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ وَالذِينَ كَهَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُ أَلاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثُوىَ لَّهُمْ ۗ وَكَأَيِّن مِّن فَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ فُوَّةً مِّن فَرْيَتِكَ أَلْتِحَ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ قِلاَ نَاصِرَ لَهُمُ ۗ أَقِمَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّس رَّبِّهِ عَمَل أَيِّسَ لَهُ و سُوء عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَآءَهُم مَّثَلُ الْجَنَّةِ التِّ وُعِدَ أَنْمُتَّفُونَ فِيهَآ أَنْهَارٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنِ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةِ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلِ مُّصَقِّيَّ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلّ أَلتَّمَرَاتِ وَمَغْهِرَةٌ مِّس رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَللِدٌ فِي أَلنَّارِ وَسُفُواْ مَآءً حَمِيماً قِفَطَّعَ أَمْعَآءَهُم ومِنْهُم مَّن يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ فَالُواْ لِلذِينَ اوتُواْ أَلْعِلْمَ مَاذَا فَالَ ءَانِهِأَ اوْلَيِكَ أَلذِينَ طَبَعَ أَللَّهُ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَآءَهُم قَالِدِيلَ آهْتَدَواْ زَادَهُم هُدى وَءَاتِيهُم تَفْوِيهُم فَهَل يَنظُرُونَ إِلاَّ أُلسَّاعَةَ أَن تَاتِيَهُم بَغْتَةً فَفَدْ جَآءَ اشْرَاطُهَا فَأَبِّي لَهُمُ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرِيهُمْ قِاعْلَمَ آنَّهُ لَآ إِلَا ٱللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَفَلَّبَكُمْ وَمَثْوِيْكُمْ \*

<sup>﴿</sup> مْن ﴾ وَيَفُولُ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ لَوْلاَ نُزِّلَتْ سُورَةٌ

وَيَفُولُ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ لَوْلاَ نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ النزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا أَنْفِتَالُ رَأَيْتَ أَلْدِينَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ أَنْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ أَنْمَوْتِ فَأَوْلِي لَهُمُّ طَاعَةٌ وَفَوْلٌ مَّعْرُوتٌ فَإِذَا عَزَمَ أَلْآمْرُ فِلَوْ صَدَفُواْ أَللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ فِهَلْ عَسِيتُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمُ وَأَن تُفْسِدُواْ فِي أَلاَرْضِ وَتُفَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ وَالْبِيلَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ قِأَصَمَّهُمْ وَأَعْمِيْ أَبْصَارَهُمُ وَ أَقِلاَ يَتَدَبَّرُونَ أَلْفُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ فُلُوبٍ آفْهَالُهَأَ إِنَّ أَلذِينَ آِرْتَدُّواْ عَلَىٰ أَدْبِلِهِم مِّلْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَلْهُدَى أَلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمُّ وَأَمْلِيٰ لَهُمُّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ فَالُواْ لِلذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ أُللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ أَلاَمْرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتُهُمُ أَلْمَلَيبِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ إِتَّبَعُواْ مَآ أَسْخَطَ أُللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ وَ أَمْ حَسِبَ أَلَدِينَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضُ آن لَّنْ يُخْرِجَ أَللَّهُ أَضْغَانَهُم وَلَوْ نَشَآءُ لَّارَيْنَاكَهُمْ فِلَعَرَفِتَهُم بِسِيمِهُم وَلَتَعْرِ مَنَّهُم فِي لَحْلِ أَلْفَوْلُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُم وَلَنَبْلُونَّكُم حَتَّىٰ نَعْلَمَ أَلْمُجَاهِدِيلَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِيلَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ ۗ إِلَّ أَلَذِيلَ حَقِرُواْ وَصَدُّواْ عَى سَبِيلِ إِللَّهِ وَشَآفُّواْ أَلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَلْهُدِي لَنْ يَتَضُرُّواْ أَللَّهَ شَيْعاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُم ﴿ ﴿ رَبِّ ﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَطِيعُواْ أَللَّهَ

يَنَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا أَللَّهَ وَأَطِيعُوا أَلرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ وَ إِلَّ أُلذِينَ كَهَرُواْ وَصَدُّواْ عَى سَبِيلِ أَللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُمَّارٌ فَلَنْ يَتَّغْمِرَ أَللَّهُ لَهُمَّ فَلاَ تَهنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى أَلسَّلْمِ وَأَنتُمُ الْآعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمٌّ وَلَنْ يَّتِرَكُمُ وَأَعْمَلكُمُّ وَ إِنَّمَا أَلْحَيَوٰةُ أَلدُّنْيِا لَعِبٌ وَلَهْوٌّ وَإِن تُومِنُواْ وَتَتَّفُواْ يُوتِكُمُ وَالْحَورَكُمْ وَلاَ يَسْئَلْكُمْ وَ أَمْوَ الْكُمُّ وَ إِنْ يَسْئَلْكُمُوهَا فِيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجَ آضْغَلْنَكُمْ هَآنتُمْ هَآوُلاء تُدْعَوْنَ لِتُنهِفُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ فَمِنكُم مَّنْ يَبْخَلُّ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهُ عَ وَاللَّهُ أَلْغَنِيٌّ وَأَنتُمُ أَلْهُفَرَآءٌ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ فَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُواْ أَمْثَالَكُمْ وَ ﴿سُورة الفتح مدنيَّة وءاياتِها 29﴾ إِيسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَالِ أَلرَّحِيمِ ﴾ إِنَّا فِتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً لِّيَغْفِرَ لَكَ أَلَّهُ مَا تَفَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطاً مُّسْتَفِيماً وَيَنصُرَكَ أَللَهُ نَصْراً عَزِيزاً هُوَ أُلذِحَ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي فُلُوبِ ٱلْمُومِنِينَ لِيَزْدَادُوۤا إِيمَاناً مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلهِ جُنُودُ أُلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ وَكَالَ أَللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً لِّيُدْخِلَ ٱلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَللِدِينَ فِيهَا وَيُكَمِّرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ أُلَّهِ قَوْزاً عَظِيماً وَيُعَذِّبَ أَلْمُنَاهِفِينَ وَالْمُنَاهِفَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ أَلظَّآنِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ أَلسَّوْءٌ عَلَيْهِمْ دَآبِيرَةُ أَلسَّوْءٌ وَغَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَّ وَسَآءَتْ مَصِيراً وَلِلهِ جُنُودُ أَلسَّمَاوَ اِن وَالآرْض وَكَان ألله عزيزاً حَكِيماً \*

إنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً لِّتُومِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَفِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا إِنَّ أُلذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ أُللَّهُ يَدُ أُللَّهِ فَوْق أَيْدِيهِمْ قِمَى نَّكَثَ قِإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهُّ وَمَنَ آوْفِيٰ بِمَا عَلَهَ عَلَيْهِ أَللَّهَ فِسَنُوتِيهِ أَجْراً عَظِيماً سَيَفُولُ لَكَ أَلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلآعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالْنَا وَأَهْلُونَا فِاسْتَغْهِرْ لَنَا يَفُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي فُلُوبِهِمْ فُلْ فِمَنْ يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ أُللَّهِ شَيْعاً إِنَ آرَادَ بِكُمْ ضَرّاً آوَ آرَادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَ أُللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ۚ بَلْ ظَنَنتُمُ ۚ أَن لَّن يَّنفَلِبَ أَلرَّسُولُ وَالْمُومِنُونَ إِلَىٰٓ أَهْلِيهِمُ وَأَبَدآ وَرُيِّنَ ذَالِكَ مِي فُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ أَلسَّوْءِ وَكُنتُمْ فَوْماً بُوراً وَمَن لَّمْ يُومِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْبِ مِيرِينَ سَعِيراً وَلِلهِ مُلْكُ أَلسَّمَا وَاتِ وَالأَرْضُ يَغْهِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَكَانَ أُللَّهُ غَهُوراً رَّحِيماً ۖ سَيَفُولُ الْمُخَلَّهُونَ إِذَا إِنْطَلَفْتُمْ وَإِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَاخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُواْ كَلَمَ أُللَّهِ فُل لَّى تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ فَالَ أَللَّهُ مِن فَبْلُّ فِسَيَفُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُواْ لاَ يَهْفَهُونَ إِلاَّ فَلِيلا ۗ فُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلآعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ فَوْم اوْلِي بَأْس شَدِيدٍ تُفَاتِلُونَهُمُ وَ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُوتِكُمُ أَلَّهُ أَجْراً حَسَنا وَإِن تَتَوَلَّوْاْ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّ فَبْلُ يُعَدِّبْكُمْ عَذَاباً آلِيماً للسَّعَلَى أَلاَعْمِيٰ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى أَلاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى أَلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ لَدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ وَمَن يَّتَوَلَّ نُعَذِّبْهُ عَذَاباً آلِيما ﴿ وَمَن يَّتَوَلَّ نُعَذِّبْهُ عَذَاباً آلِيما أَ

﴿ حزب ﴾ لَّفَدْ رَضِيَ أَلَّهُ عَلِ إِنْهُ مِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ أَلشَّجَرَةِ

لَّفَدْ رَضِىَ أَلَّهُ عَى إَلْمُومِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي فُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَلِبَهُمْ فَتْحاً فَرِيباً وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَاخُذُونَهَا وَكَانَ أَللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً وَعَدَكُمُ أَللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَاخُذُونَهَا فِعَجَّلَ لَكُمْ هَاذِهِ وَكَفَّ أَيْدِى أَلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُومِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُّسْتَفِيماً وَالْخُرِي لَمْ تَفْدِرُواْ عَلَيْهَا فَدَ آحَاطَ أُلَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيراً ۗ وَلَوْ فَلْتَلَكُمُ أَلَذِينَ كَهَرُواْ لَوَلَّواْ أَلاَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً ۚ سُنَّةَ ٱللَّهِ أَلتِي فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ أَللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ أَلذِ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنَ آظْهَرَكُمْ عَلَيْهِمٌ وَكَانَ أَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً هُمُ أَلَدِينَ كَهَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَي أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوهِا آنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّةً وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُّومِنُونَ وَنِسَآةٌ مُّومِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ وَأَن تَطَءُوهُمْ فِتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْم لِيندخِلَ أَلله فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَآءٌ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا أَلِذِينَ كَهَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاباً آلِيماً ۖ إِذْ جَعَلَ أَلذِينَ كَهَرُواْ فِي فُلُوبِهِمُ أَلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ أَلْجَلِهِلِيَّةً فَأَنزَلَ أَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى أَلْمُومِنِين وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ أَلتَّفْوِى وَكَانُوٓاْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۗ وَكَانَ أَللَّهُ بِكُلِّ شَمْءٍ

لَّفَدْ صَدَقَ أَلَّهُ رَسُولَهُ أَلرُّهْ إِالْحَقِّ لَتَدْخُلنَّ ٱلْمَسْجِدَ أَلْحَرَامَ إِن شَآءَ أَللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّفِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُفَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ فِعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فِجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ قِتْحاً فَرِيباً هُوَ أَلذِحَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدِي وَدِيلِ أَلْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى أُلدِّيلِ كُلِّهِ وَكَمِي بِاللهِ شَهِيداً مُّحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّآءُ عَلَى أَلْكُمِّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرِيهُمْ رُكِّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ أُللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيماهُمْ فِي وَجُوهِهِم مِّنَ آثَرِ أَلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلَهُمْ فِي أَلتُّوْرِيْةً وَمَثَلَهُمْ فِي أَلِانجِيلِ كَزَرْعِ آخْرَجَ شَطْعَهُ وَعَازَرَهُ وَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوِىٰ عَلَى سُوفِهِ يُعْجِبُ أُلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ أَلْكُمَّارٌ وَعَدَ أَلَّهُ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً \*

﴿ رَبِع ﴾ يَنَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُفَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي إِللَّهِ وَرَسُولِهِ ٓ ـ

يَئَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُفَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي إِللَّهِ وَرَسُولِهُ ءَ وَاتَّفُواْ أُللَّهُ إِلَّ أَللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَرْفِعُوۤاْ أَصْوَاتَكُمْ قِوْقَ صَوْتِ أَلنَّبِجَءِ وَلاَ تَجْهَرُواْ لَهُ، بِالْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْض آن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ إِنَّ ٱلذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ أَللَّهِ الْوَلْمِيكَ أَلذِينَ آمْتَحَنَ أَللَّهُ فُلُوبَهُمْ لِلتَّفْوِيُّ لَهُم مَّغْهِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ إِنَّ أَلذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَّرَآءِ أِلْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْفِلُونَ وَلَوَ آنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمُّ وَاللَّهُ غَهُورٌ رَّحِيمٌ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمْ فِاسِنَّ بِنَبَا مِتَبَيَّنُوٓا أَن تُصِيبُواْ فَوْمَا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فِعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ أَلَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ أَلاَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ أَللَهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ألايمَلَ وَزَيَّنَهُ فِي فُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ أَلْكُهْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ الْوَلْمِيِكَ هُمُ أَلرَّ شِدُونَ فَضْلًا مِّنَ أَللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ

مَّ ﴿ ثَن ﴾ وَإِن طَآبِيقِتَانِ مِنَ أَلْمُومِنِينَ إَفْتَتَلُواْ قِأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴿ حَكِيمٌ \*

وَإِن طَآيِهِتَ مِنَ أَنْمُومِنِينَ إَفْتَتَلُواْ فِأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتِ احْدِيهُمَا عَلَى أَلاْخْرِى فَفَاتِلُواْ أَلْتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيحَ وَ إِلَىٰ أَمْرِ أِللَّهِ قِإِن قِآءَتْ قِأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَفْسِطُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ أَلْمُفْسِطِيلَ إِنَّمَا ٱلْمُومِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّفُواْ أَلَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ يَسْخَرْ فَوْمٌ مِّس فَوْم عَسِي أَنْ يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَآةٌ مِّس نِّسَآءٍ عَسِي أَنْ يَّكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوٓاْ أَنْهُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُواْ بِالآلْفَابِّ بِيسَ أَلِاسْمُ أَلْفِسُوفُ بَعْدَ أَلِايمَٰنَ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَا وْلَلْبِكَ هُمُ أَلظَّالِمُونَ يَنَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ إِجْتَنِبُواْ كَثِيراً مِّنَ ٱلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ أَلظَّنَّ إِثْمُّ وَلاَ تَجَسَّسُوا ۗ وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضا ۗ آيُحِبُّ أَحَدُكُمُ وَأَنْ يَاكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّفُواْ أَللَّهُ إِلَّا أللهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَكَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنَّا خَلَفْنَكُم مِّس ذَكِرٍ وَالنَّبِي وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوباً وَفَبَآيِلَ لِتَعَارَفُوٓ اللَّهِ أَكْرَمَكُمْ عِندَ أُللَّهِ أَتْفِيْكُمُ وَإِنَّ أَلَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ \* ﴿نصف﴾ فَالَّتِ إِلاَّعْرَابُ ءَامَنَّا

فَالَتِ إِلاَعْرَابُ ءَامَنَّا فُل لَّمْ تُومِنُواْ وَلَكِ فُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ألايمَانُ فِي فُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ لِا يَلِتْكُم مِّنَ آعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ أَلَّهَ غَجُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَنْمُومِنُونَ أَلَدِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَالِهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفِسِهِمْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ الْوَلْمَبِكَ هُمُ أَلصَّادِفُونَ فَلَ آتُعَلِّمُونَ أُللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمٌ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَ آسْلَمُواْ فُل لاَّ تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَمَكُمْ بَلِ أَللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ وَأَنْ هَدِيْكُمْ لِلِايمَالِ إِن كُنتُمْ صَلدِفِينَ إِنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ سُورة ق مَكِية و عالا عَامَا 45 ﴾ ﴿ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّ حُمَالٍ أَلرَّ حِيمٍ ﴾ فَ قُوا لْفُرْءَ ال ِ أَلْمَجِيدِ بَلْ عَجِبُوۤ ا أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَفَالَ أَنْكَاهِرُونَ هَاذَا شَعْءُ عَجِيبُ آفَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَالِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنفُصُ أَلاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابُ حَمِيظًا بَلْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فِهُمْ فِيحَ أَمْرٍ مَّرِيجٌ آفِلَمْ يَنظُرُوٓا إِلَى أَلسَّمَآءِ فَوْفَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَالَهَا مِن فِرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْفَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرِى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَارَكاً فِأَنْبَتْنَا بِهِ عَنَّاتٍ وَحَبَّ أَلْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِفَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْفاً لِّلْعِبَادِّ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً كَذَلِكَ أَلْخُرُوجٌ كَذَّبَتْ فَبْلَهُمْ فَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَلْبُ أَلرَّسِّ وَثَمُودُ وَعَادٌ وَهِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ أَلاَيْكَةِ وَفَوْمُ تُبَّعُ كُلُّ كَذَّبَ أَلرُّسُلَ فِحَقَّ وَعِيدَّ أَفِعَيِينَا بِالْخَلْقِ أَلاَوَّلَّ بَلْ هُمْ هِ لَبْس مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ وَلَفَدْ خَلَفْنَا أَلِانسَلْ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُّوسُ بِهِ عَلَيْ لَبُسُ نَهْسُهُ وَنَحْنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ أَنْوَرِيدٌ إِذْ يَتَلَفَّى أَنْمُتَلَفِّينِ عَي إِنْيَمِينِ وَعَنِ إِلشِّمَالِ فَعِيدٌ مَّا يَلْفِظُ مِن فَوْلٍ الاَّ لَدَيْهِ رَفِيبُ عَتِيدٌ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ أَلْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدٌ وَنُهِخَ فِي أِلصُّورِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ أَلْوَعِيدِ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْس مَّعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدٌ لَّفَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ أُلْيَوْمَ حَدِيدٌ وَفَالَ فَرِينُهُ وَهَاذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ آلْفِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ حَقِيارٍ عَنِيدٍ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبٍ أَلذِ حَعَلَ مَعَ أُلَّهِ إِلْهَا -اخَرَ مَأَلْفِيَــُهُ مِعِ أَلْعَدَابِ أَلشَّدِيدِ \*

﴿ رَبِع ﴾ فَالَ فَرِينُهُ، رَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُ، وَلَلْكِ كَانَ فِي ضَلَلِ بَعِيدٍ

فَالَ فَرِينُهُ وَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِ كَانَ فِي ضَلَلٍ بَعِيدٍ فَالَ لاَ تَخْتَصِمُواْ لَدَى وَفَدْ فَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ أَلْفَوْلُ لَدَى وَمَآ أَنَا بِظَلَّم لِّلْعَبِيدِ يَوْمَ يَفُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ إِمْتَلْآتِ وَتَفُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ وَا رُلِهَتِ أَلْجَنَّةُ لِلْمُتَّفِيلَ غَيْرَ بَعِيدٌ هَلْذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَهِيظٍ مَّنْ خَشِىَ أُلرَّحْمَلَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِفَلْبٍ مُّنِيبٍ الدُّخُلُوهَا بِسَلَّمْ ذَالِكَ يَوْمُ أَلْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَ أَولَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمَ آهْلَكْنَا فَبْلَهُم مِّس فَرْبٍ هُمْ وَ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشاً فِنَفَّبُواْ فِي أَلْبِلَدُّ هَلْ مِن مَّحِيصٌ الَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرِىٰ لِمَ كَانَ لَهُ فَلْبُ آوَ الْفَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَفَدْ خَلَفْنَا أُلسَّمَاوَ اتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّام وَمَا مَسَّنَا مِن تُغُوبٍ قِاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبْلَ طُلُوعِ أَلشَّمْسِ وَفَبْلَ أَلْغُرُوبِ وَمِنَ أَلَيْلِ فِسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ أَلسُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ أَلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ فَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ أُلصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ أَلْخُرُوجٌ إِنَّا نَحْنُ نُحْء وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا أَلْمَصِيرٌ يَوْمَ تَشَّفَّقُ أَلاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَالِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَّحْلُ أَعْلَمُ بِمَا يَفُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبِّارٍ قِدَكِّرْ بِالْفُرْءَانِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيدِ<sup>مَ</sup> \*

وَالذَّارِيَاتِ ذَرُواً فِالْحَامِلَةِ وِفْراً فِالْجَارِيَاتِ يُسْراً فِالْمُفَسِّمَاتِ أَمْراً إنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ أُلدِّينَ لَوَ فِعْ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ أَلْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَهِم فَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ يُوهِكُ عَنْهُ مَن اهِكَ فَتِلَ ٱلْخَرَّ صُونَ ٱلذينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ أَلدِّينِ يَوْمَ هُمْ عَلَى أَلبَّارِ يُهْتَنُونَ ذُوفُواْ فِتْنَتَكُمْ هَاذَا أَلذِك كُنتُم بِهِ، تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ أَلْمُتَّفِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ -اخِذِينَ مَآ ءَاتِيهُمْ رَبُّهُمُّ وَإِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِنِينَ كَانُواْ فَلِيلًا مِّنَ أَلَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالآسْجَارِ هُمْ يَسْتَغْهِرُونَ وَهِح أَمْوَ لِهِمْ حَقَّ لِلسَّآبِلِ وَالْمَحْرُومِ وَهِي أَلاَرْضِ ءَايَاتٌ لِّلْمُوفِنِينَ وَهِج أَنهُسِكُمْ وَ أَهِلاَ تُبْصِرُونَ وَهِي أَلسَّمَآءِ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ هَوَرَبِّ أُلسَّمَآءِ وَالآرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِفُونَ هَلَ آبيكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَ هِيمَ أَلْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فِفَالُواْ سَلَما أَ فَالَ سَلَمٌ فَوْمٌ مُّنكَرُونَ قِرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ عِجَآءَ بِعِجْل سَمِين قِفَرَّبَهُ وَ إِلَيْهِمْ فَالَ أَلاَ تَاكُلُونَ ۚ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً فَالُواْ لاَ تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمِ عَلِيمٌ فَأَفْبَلَتِ إِمْرَأَتُهُ مِع صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَفَالَتْ عَجُوزُ عَفِيمٌ فَالُواْ حَذَالِكِ فَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ وهُوَ أَلْحَكِيمُ أَلْعَلِيمٌ \*

﴿ حزب ﴾ فَالَ قِمَا خَطْبُكُمْ وَ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ

إِذَ آرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ أُلرِّيحَ أُلْعَفِيمَ مَا تَذَرُ مِن شَعْءٍ آتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ وَهِي ثَمُودَ إِذْ فِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِيں فَعَتَوْاْ عَنَ آمْرِ رَبِّهِمْ قِأَخَذَتْهُمُ أَلصَّاعِفَةُ وَهُمْ يَنظَرُونَ قِمَا إَسْتَطَاعُواْ مِن فِيَام وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ وَفَوْمَ نُوحٍ مِن فَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْماً قِلسِفِينَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالآرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ أَلْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَعْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْسِ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ فَهِرُّواْ إِلَى أُللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلاَ تَجْعَلُواْ مَعَ أُللَّهِ إِلَهاً -اخَرَ إِنِّے لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ كَذَالِكَ مَا أَتَى أَلَدِيلَ مِن فَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ الآ فَالُواْ سَاحِرُ آوْ مَجْنُونُ آتَوَاصَوْاْ بِهِ عَلْ هُمْ فَوْمٌ طَاغُونَ قَتَوَلَّ عَنْهُمْ قِمَآ أَنتَ بِمَلُوم وَذَكِّرْ **عَإِنَّ أَلذِّكْرِئ تَنْهَعُ أَلْمُومِنِينَ** ﴿ هُنَ ﴾ وَمَا خَلَفْتُ أَنْجِنَّ وَالِانسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ

وَمَا خَلَفْتُ أَنْجِلَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْفٍ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ يُّطْعِمُونِ إِنَّ أُللَّهَ هُوَ أُلرَّزَّافُ ذُو أَلْفُوَّةِ أَلْمَتِينُ فَإِنَّ لِلذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوباً مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ فَوَيْلٌ لِلذِينَ كَفَرُواْ مِنْ يَتَوْمِهِمُ أَلذِي يُوعَدُونَ ﴿ سُورَةُ الطُّورِ مَكِيةُوءَايَاتُمَا 47﴾ ﴿ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَانِ أَلرَّحِيمٍ ﴾ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ إِلْمَعْمُورِ وَالسَّفْفِ أِلْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ أَلْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَ فِيعٌ مَّالَهُ مِن دَافِعٌ يَوْمَ تَمُورُ أَلسَّمَآءُ مَوْراً وَتَسِيرُ أَلْجِبَالُ سَيْراً ۚ فَوَيْلُ يَوْمَيِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ أَلْدِينَ هُمْ فِي خَوْضَ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ بَارِ جَهَنَّمَ دَعَّأٌ هَاذِهِ أَلنَّارُ أَلتِحُنتُم بِهَا تُحَدِّبُونَ أَقِسِحْرُ هَاذَآ أَمَ آنتُمْ لاَ تُبْصِرُونَ إَصْلَوْهَا قِاصْبِرُوۤاْ أَوْ لاَ تَصْبِرُواْ سَوَآءُ عَلَيْكُمُّو إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّ أَلْمُتَّفِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاكِهِينَ بِمَآ ءَاتِيهُمْ رَبُّهُمْ وَوَفِيهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ أَلْجَحِيمٌ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِيِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةِ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينَ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَالِ الْحَفْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّالِتِهِمْ وَمَآ أَلَتْنَاهُم مِّن عَمَلِهِم مِّس شَعْءِ ۖ كُلُّ إِمْرِجٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُم بِهَاكِهَةِ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسَا ٓ لاَّ لَغْوِّ فِيهَا وَ لاَ تَاثِيمٌ \*

﴿ رَبِع ﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُوٌّ مَّكْنُونٌ

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُوٌّ مَّكُنُونٌ وَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْض يَتَسَآءَلُونَ فَالُوۤا إِنَّا كُنَّا فَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْعِفِينَ قِمَنَّ أَلَّهُ عَلَيْنَا وَوَفِينَا عَذَابَ ٱلسَّمُومُ إِنَّا كُنَّا مِن فَبْلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ هُوَ أَلْبَرُّ أَلرَّحِيمٌ فَذَكِّرْ فِمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِن وَلاَ مَجْنُونٍ آمْ يَفُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ مَجْنُونٍ أَلْمَنُونٍ فُلْ تَرَبَّصُوا ۚ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَامُرُهُمْ وَ أَحْلَمُهُم بِهَاذَآ أَمْ هُمْ فَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ يَفُولُونَ تَفَوَّلَهُۥ بَل لاَّ يُومِنُونَ فَلْيَاتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ ٤ إِن كَانُواْ صَلدِفِينَ أَمْ خُلِفُواْ مِنْ غَيْرِ شَعْءٍ آمْ هُمُ أَلْخَلِفُونَ أَمْ خَلَفُواْ أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضَ بَل لاَّ يُوفِنُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآيِلُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ أَلْمُصَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ هِيهٌ قِلْيَاتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَال مُّبِيلٌ آمْ لَهُ أَلْبَنَاتُ ولَكُمُ أَلْبَنُولَ أَمْ تَسْئَلُهُمْ وَ أَجْراً فِهُم مِّن مَّغْرَم مُّثْفَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فِهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَالذِينَ كَقِرُواْ هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ 

وَإِنْ يَّرَوْاْ كِسْمِاً مِّنَ أُلسَّمَاءِ سَافِطاً يَفُولُواْ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ قَدَرُهُمْ حَتَّىٰ يُلَفُواْ يَوْمَهُمُ أَلذِك فِيهِ يَصْعَفُونَ يَوْمَ لاَ يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَلاَ هُمْ يُنطَوُونَ وَلِكَ وَلِاَكَ وَلِاَكَ وَلِاَكَ وَلِاَكَ وَلِاَكَ وَلِاَكَ وَلِاَكَ وَلَاكَ وَلَاكَ وَلَاكَ يَعْمُونَ وَلَاكَ وَلَاكَ وَلَاكَ وَلَاكَ يَعْمُونَ اللهِ مِنْ اللهِ يَل طَلَمُواْ عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَلَاكَ وَلَاكِنَ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ مِينَ يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ مَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَفُومٌ وَمِنَ أَليْلِ فِسَبِّحْهُ وَإِدْبَلرَ أَلنَّجُومٌ ﴿ سُورة اللهِ مَكِنة وَاقِناهُ ﴾

﴿بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ ﴾ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوِيٰ مَا ضَلَّ صَلحِبُكُمْ وَمَا غَوِيٰ وَمَا يَنطِنُ عَنِ أَنْهَوِيْ إِنْ هُوَ إِلاًّ وَحْيّ يُوجِيْ عَلَّمَهُ شَدِيدُ أَنْفُوي ذُو مِرَّةٍ قِاسْتَوِىٰ وَهُوَ بِالْأَقِي أَلاَعْلِي ثُمَّ دَنَا قِتَدَلِّيٰ قِكَانَ فَابَ فَوْسَيْسِ أَوَ آدْنِي قِأَوْجِيْ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْجِي مَا كَذَبَ أَنْفُؤَادُ مَا رِأِيُّ أَقِتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرِيُّ وَلَفَدْ رِءِاهُ نَزْلَةً اخْرِي عِندَ سِدْرَةِ أَلْمُنتَهِي عِندَهَا جَنَّةُ أَلْمَأْوِي إِذْ يَغْشَى أَلسِّدْرَةَ مَا يَغْشِي مَا زَاغَ أَلْبَصَرُ وَمَا طَغِي لَفَدْ رِأِي مِنَ -ايَاتِ رَبِّهِ إِلْكُبْرِيُّ أَهَرَايْتُمُ أَللَّتَ وَالْعُزِّي وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلأُخْرِيُّ أَلَكُمُ أَلذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثِي تِلْكَ إِذا فِسْمَةٌ ضِيزِيٌّ إِنْ هِيَ إِلاٌّ أَسْمَآةٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ أَللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَلنَّ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ أَلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ألْآنهُسُ وَلَفَدْ جَآءَهُم مِن رَّبِّهِمُ أَنْهُدِئ أَمْ لِلِانسَنِ مَا تَمَنِّي قَلِلهِ الْآخِرَةُ وَالأولِئُ \*

وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي أَلسَّمَاوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفِاعَتُهُمْ شَيْئاً اللَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَّاذَنَ أَلَّهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضِيُّ إِنَّ أَلذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ أَنْمَلَيهِكَة تَسْمِيَة أَلْأُنثِي وَمَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ أَلظَّنَّ وَإِنَّ أَلظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ أَلْحَقِّ شَيْئاً فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلِّيٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدِ الا أَلْحَيَوْةَ أَلدُّنْيِهُ فَإِلَكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ أَنْعِلْمٌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَ ضَلَّ عَى سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَ إِهْتَدِى وَلِلهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْآرْضِ لِيَجْزِىَ ٱلذِينَ أَسَنَعُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِىَ ٱلذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى ألذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنْيِرَ أَلِاثْمِ وَالْهَوَ حِشَ إِلاَّ أَللَّمَمُّ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ أَنْمَغْهِرَةً هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ وَإِذَ آنشَأَكُم مِّنَ ٱلآرْضِ وَإِذَ آنتُمُ وَأَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ الْمُتَهَاتِكُمْ قِلاَ تُزَكُّواْ أَنفِسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ إِتَّفِيُّ أَقِرَآيْتَ ألذِ عَلْمُ الْغَيْبِ فَلِيلًا وَأَحْدِى أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فِهُو يَرِيُّ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا هِي صُحُفِ مُوسِىٰ وَإِبْرَاهِيمَ أَلذِے وَقِبَّىٰ أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ الخُرِي وَأَن لَّيْسَ لِلِانسَالِ إِلاَّ مَا سَعِي وَأَنَّ سَعْيَة رسَوْفَ يُرِي ثُمَّ يُجْزِية أَلْجَزَآءَ ٱلآوْفِي وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهِي وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيِا ۗ وَأَنَّهُ خَلَقَ أَلزَّوْجَيْلِ إِلذَّكَرَ وَالْأَنثِيٰ مِن نَّطْهَةٍ إِذَا تُمْنِي \* ﴿ عْنَ ﴾ وَأَنَّ عَلَيْهِ إِلنَّشْأَةَ ٱلأَخْرِي

وَأَنَّ عَلَيْهِ أَلنَّشْأَةَ ٱللَّخْرِي وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنِي وَأَفْنِي وَأَنَّهُ وَهُوَ رَبُّ مِّ فَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمُ أَظْلَمَ وَأَطْغِي وَالْمُوتَهِكَةَ أَهْدِي فِغَشِّيهَا مَا غَشِّي فَيِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكَ تَتَمَارِي ۚ هَاذَا نَذِيرٌ مِّنَ أَلنُّذُرِ الْأُولِيُّ أَزِهَتِ الْآزِهَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِهَةٌ آهَمِنْ هَاذَا أَلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ وَأَنتُمْ سَلمِدُونَ قِاسْجُدُواْ لِلهِ وَاعْبُدُواْ ﴿سُورة القمرمكيةوءاهَا 55 ﴾ ﴿بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمٍ ﴾ إِفْتَرَبَتِ أَلسَّاعَةُ وَانشَقَّ أَلْفَمَرُ وَإِن يَّرَوَاْ \_ايَّةَ يُعْرِضُواْ وَيَفُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَآءَهُم وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَفِرٌّ وَلَفَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلآنٰبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ حِكْمَةٌ بَللِغَةٌ فَمَا تُغْنِ إلنُّذُرُ فِتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ أَلدَّاعِ ۚ إِلَىٰ شَعْءِ نَّكْرٍ خَشَّعاً آبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ أَلاَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مُّهْطِعِينَ إِلَى أَلدَّاعَّ عَ يَفُولُ أَلْكَامِرُونَ هَاذَا يَوْمُ عَسِرٌ كَذَّبَتْ فَبْلَهُمْ فَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَفَالُواْ مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ \*

﴿ رَبِّع ﴾ فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ

قِدَعَا رَبَّهُ وَ أَيِّ مَغْلُوبٌ قِانتَصِرْ قِقِتَحْنَاۤ أَبْوَ بِ أَلسَّمَاۤءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ وَهِجَّرْنَا ٱلآرْضَ عُيُوناً قِالْتَفَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍ فَدْ فُدِرٌّ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحِ وَدُسُرٍ تَجْرِكَ بِأَعْيُنِنَا جَزَآةً لِيّمَن كَانَ كُهِرٌّ وَلَفَد تَّرَكْنَاهَآ ءَايَةً قِهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قِكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِهُ وَلَفَدْ يَسَّرْنَا أَلْفُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فِهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فِكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِءٌ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْس مُسْتَمِرٍ تَنزِعُ أَلنَّاسَ كَأَنَّهُمُ وَ أَعْجَازُ نَخْل مُّنفَعِرٍ قَكَيْتَ كَانَ عَذَابِعِ وَنُذُرِهُ وَلَفَدْ يَسَّرْنَا أَلْفُرْءَانَ لِلدِّكْرِ قِهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِّ فَفَالُوۤاْ أَبَشَراً مِّنَّا وَاحِداً نَّتَّبِعُهُۥٓ إِنَّاۤ إِذاً لَّهِ ضَلَل وَسُعْرٍ آَوْفِيَ أُلدِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابُ آشِرُّ سَيَعْلَمُونَ غَداً مَّنِ أَنْكَذَّابُ أَلاَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُواْ أَلنَّافَةِ فِتْنَةَ لَّهُمْ فَارْتَفِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِينُهُمْ وَأَنَّ ٱلْمَآءَ فِسْمَةٌ بَيْنَهُم ۗ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌّ فِنَادَوْا صَلحِبَهُمْ قِتَعَاطِيٰ قِعَفَرَ قِكَيْفَ كَانَ عَذَايِمِ وَنُذُرِهُ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً قِكَانُواْ كَهَشِيمِ أَلْمُحْتَظِرٌ وَلَفَدْ يَسَّرْنَا أَلْفُرْءَانَ لِلذِّكْرِ قِهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ حَذَّبَتْ فَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً الْآ ءَالَ لُوطٍ نَّجَّيْنَهُم بِسَحَرِ يَعْمَةً مِّنْ عِندِنا كَذَالِكَ نَجْزِ مَن شَكَر وَلَفَدَ آنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فِتَمَارَوْا بِالنَّذُرِ ·

وَلَفَدْ رَاوَدُوهُ عَى ضَيْهِهِ عَطَمَسْنَاۤ أَعْيُنَهُمْ فَذُوفُواْ عَذَابِع وَنُذُرِهُ وَلَفَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَفِرٌ فَدُوفُواْ عَذَابِي وَنُذُرِهُ وَلَفَدْ يَسَّرْنَا أَنْفُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فِهَلْ مِن مُّدَّكِر وَلَفَدْ جَآءَ وَالَ فِرْعَوْنَ أَلنَّذُرُّ كَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا كُلِّهَا فِأَخَذْنَاهُمُ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّفْتَدِرٍّ آكُمَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنُ اوْلَيِكُمْ وَأَمْ لَكُم بَرَآءَةً مِي أَلزُّبُر أَمْ يَفُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ سَيُهْزَمُ أَلْجَمْعُ وَيُولُّونَ أَلدُّبُرُّ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهِىٰ وَأَمَرُّ إِلَّ أَنْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَل وَسُعْرِ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي أَلَبَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوفُواْ مَسَّ سَفَرَّ إِنَّا كُلَّ شَعْءٍ خَلَفْنَكُ بِفَدَرٍّ وَمَآ أَمْرُنَا إِلا وَاحِدَة كَلَمْح بِالْبَصَرِ وَلَفَدَ آهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فِهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءِ فِعَلُوهُ فِي أَلزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكِبِيرٍ مُسْتَطَرُ الَّ أَلْمُتَّفِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَفْعَدِ صِدْفٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّفْتَدِرٍ \*

﴿ حزب ﴿ أَلرَّ حُمَل عَلَّمَ أَلْفُرْءَانَ خَلَقَ أَلِانسَلَ عَلَّمَهُ أَنْبَيَانً

إلرَّحْمَلُ عَلَّمَ ٱلْفُرْءَانُّ خَلَقَ أَلِانسَلَ عَلَّمَهُ أَلْبَيَانَّ ٱلشَّمْسُ وَالْفَمَرُ بِحُسْبَالٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَنَّ وَالسَّمَآءَ رَبَّعَهَا وَوَضَعَ أَنْمِيزَانَ أَلاَّ تَطْغَوْا فِي أَنْمِيزَانِ وَأَفِيمُواْ أَلْوَزْنَ بِالْفِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُواْ أَلْمِيزَانَ وَالآرْضَ وَضَعَهَا لِلآنَامِ فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ أَلاَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو أَلْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَق أُلِانسَلَ مِن صَلْصَلِ كَالْهَجَّارِ وَخَلَقَ أَلْجَآنً مِن مَّارِجٍ مِّن بَّارٍّ قِبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَّ رَبُّ أَلْمَشْرِفَيْنِ وَرَبُّ أَلْمَغْرِبَيْنَّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَّ مَرَجَ أَلْبَحْرَيْنِ يَلْتَفِيَنِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِيَنِ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَان يُخْرَجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤُلُوا وَالْمَرْجَالُ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ وَلَهُ أَلْجَوَارِ إَلْمُنشَأَاتُ مِي أَنْبَحْرِ كَالأَعْلَمُ ۚ قِبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَّ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قِالِ وَيَبْفِيٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو أَنْجَلَلِ وَالِاكْرَامُ فَيِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ يَسْعَلُهُ مَن فِي أَلسَّمَا وَاتّ وَ الأَرْضِ كُلَّ يَوْم هُوَ هِي شَأْنِّ فِيأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَّ سَنَفِرُغُ لَكُمْ وَأَيُّهَ أَلثَّفَلَنَّ فَيِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَّ يَامَعْشَرَ أَلْجِنِّ وَالِانسِ إِن إِسْتَطَعْتُمُ وَأَن تَنهُذُواْ مِنَ آفْطِارِ أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضِ فَانهُذُوَّا لاَ تَنهُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَكُ فَيأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن بَّارِ وَنُحَاسٌ قِلاَ تَنتَصِرَانَ قِيأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُّ فَإِذَا إَنشَفَّتِ أَلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيَوْمَيِدٍ لاَّ يُسْعَلُ عَن ذَنْبِهِ ۚ إِنسٌ وَلاَ جَآتٌّ فَبِأَى ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ ۞

<sup>﴿</sup> ثَنَ ﴾ يُعْرَفُ أَلْمُجْرِمُونَ بِسِيمِ لَهُمْ فَيُوخَذُ بِالنَّوَ اصِي وَالآفْدَامُ

يُعْرَفُ أَلْمُجْرِمُونَ بِسِيمِهُمْ قِيُوخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالآفْدَامُ قِبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانٍ هَاذِهِ عَهَنَّمُ أَلتِي يُكَدِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ حَمِيم - آ مِ فَيِأْي ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ وَلِمَنْ خَافَ مَفَامَ رَبِّهِ عَ جَنَّتَ فِيأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ قِيأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ فِيهِمَا عَيْنَنِ تَجْرِيَنٌ فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكَهَةٍ زَوْجَلٌ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ مُتَّكِيِينَ عَلَىٰ فُرُش مَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ وَبِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال فِيهِنَّ فَاصِرَاتُ أَلطُّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ فَبْلَهُمْ وَلاَجَآنُّ فَيِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانٍ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَافُوتُ وَالْمَرْجَانُ فِيأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانَ هَلْ جَزَآءُ أَلِاحْسَلِ إِلاَّ أَلِاحْسَلُ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَا فِبِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَآمَّتَانٌ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٍ فِيهِمَا عَيْنَنِ نَضَّاخَتَنِ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٍ فِيهمَا مِيكِهَةٌ وَنَخْلُ وَرُمَّالٌ مَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانٍ فِيهِلَّ خَيْرَاتُ حِسَالٌ قِيِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خُورٌ مَّفْصُورَاتٌ هِي أَلْخِيَامٌ قِيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُّ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ فَبْلَهُمْ وَلاَ جَآنٌّ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ مُتَّكِيِينَ عَلَىٰ رَهْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْفَرِيٍّ حِسَانٌ قِبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ إَسْمُ رَبِّكَ ذِكَ أَلْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ \* ﴿ رَبِّ ﴾ إِذَا وَفَعَتِ أَلْوَافِعَةُ

إِذَا وَفَعَتِ أَلْوَافِعَةُ لَيْسَ لِوَفْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَّافِعَةُ اذَا رُجَّتِ ألآرْضُ رَجّاً وَبُسَّتِ أَلْجِبَالُ بَسّاً فِكَانَتْ هَبَآءً مُّنٰبَثّاً وَكُنتُمُ وَأَزْوَاجاً فَلَتَةً قِأَصْحَكِ الْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَكِ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَكِ الْمَشْعَمَةِ مَآ أَصْحَابُ أَلْمَشْءَمَةً وَالسَّابِفُونَ أَلسَّابِفُونَ الْوَلَيِكَ أَلْمُفَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ إلنَّعِيمِ ثُلَّةً مِّنَ أَلاَوَّلِينَ وَفَلِيلٌ مِّنَ أَلاَخِرِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُّتَّكِيِينَ عَلَيْهَا مُتَفَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَالُ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِينَ وَكَأْسٍ مِّس مَّعِيس لاَّ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنزَفُونَ وَفِلْكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورُ عِينٌ كَأَمْثَالِ أَللُّوْلُو إِلْمَكْنُونِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلاَ تَاثِيماً ۖ الاَّ فِيلَا سَلَما ۚ سَلَما ۗ وَأَصْحَابُ أَنْيَمِينِ مَآ أَصْحَابُ أَنْيَمِينِ فِي سِدْرِ مَّخْضُودٍ وَطَلْح مَّنضُودٍ وَظِلّ مَّمْدُودٍ وَمَآءِ مَّسْكُوبٍ وَقِلْكِهَةِ كَثِيرَةٍ لاَّ مَفْطُوعَةِ وَلاَ مَمْنُوعَةٍ وَقِرُشُ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فِجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً عُرُباً آثْرَاباً لِّلَّصْحَابِ أَلْيَمِينِ ثُلَّة مِّنَ أَلاَوَّلِينَ وَثُلَّةً مِّنَ ٱلآخِرِينَّ وَأَصْحَابُ أَلشِّمَالِ مَآ أَصْحَابُ أَلشِّمَالِّ فِي سَمُومِ وَحَمِيمٍ وَظِلِّ مِّن يَّحْمُومِ لاَّ بَارِدٍ وَلاَ كَرِيمٌ انَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى أَلْحِنثِ أَلْعَظِيمِ وَكَانُواْ يَفُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظْماً إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَ ءَابَآؤُنَا أَلاَوَّلُونَ \* ﴿ عُن ﴾ فَل إِنَّ أَلاَوَّلِينَ

فَل إِنَّ أَلاَوَّلِينَ وَالاَخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيفَاتِ يَوْم مَّعْلُوم ثُمَّ إِنَّكُمْ وَ أَيُّهَا أَلضَّآلُونَ أَلْمُكَذِّبُونَ وَلاَّكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُوم قِمَالِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ قِشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ قِشَارِبُونَ شُرْبَ أَنْهِيمِ هَاذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ أَلدِّينِ نَحْنُ خَلَفْنَاكُمْ فَلَوْلاَ تُصَدِّفُونَ أَقِرَ آيْتُم مَّا تُمْنُونَ ءَ آنتُمْ تَخْلُفُونَهُ وَ أَمْ نَحْلُ أَلْخَالِفُونَ نَحْلُ فَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ أَلْمَوْتَ وَمَا نَحْلُ بِمَسْبُوفِينَ عَلَىْ أَن تُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِيَّكُمْ فِي مَا لاَ تَعْلَمُونَ وَلَفَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ أَلْأُولِيْ فَلَوْلاَ تَذَّكَّرُونَ أَفِرَ آيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ءَآنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ أَلزَّ رِعُونَ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ خُطَّماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَقِرَآيْتُمُ الْمَآءَ ٱلذِے تَشْرَبُونَ ءَ آنتُمُ وَ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ أَلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ أَلْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ الْجَاجاً قِلَوْلاَ تَشْكُرُونَ أَقِرَآيْتُمُ أَلنَّارَ أَلتِي تُورُونَ ءَآنتُمُ وَأَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْلُ الْمُنشِئُونَ نَحْلُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً لِّلْمُفْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ أَنْعَظِيمٌ ﴿ وَصَفَ فَلَا أَفْسِمُ بِمَوَافِعِ النَّجُومِ

قِلْ الْفْسِمُ بِمَوَافِعِ النَّجُومِ وَإِنَّهُ لَفَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ انَّهُ لَفُرْءَالٌ حَرِيمٌ فِي كِتَبِ مَّكْنُونِ لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّ رَّبِ الْعُلَمِينَ أَقِيمِهُ الْحُدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْفَكُم وَ أَنتُكُمْ الْعُلَونَ وَزَفْكُم وَ أَنتُم مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ وَزَفْكُم وَأَنتُم عِينَبِيدِ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَفْرَبُ تُكَدِّبُونَ قَلَوْلًا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْفُومَ وَأَنتُمْ حِينَبِيدِ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَا إِن الْمُنْوِنَ قَلَوْلًا إِن كُنتُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَاكِنِ لَا تُبْصِرُونَ قَلَوْلًا إِن كُنتُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَاكُونَ وَلَا إِن كُنتُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَاكُونَ وَلَا إِن كُنتُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَاكُونَ وَلَا إِن كُنتُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِلَى كُنتُمْ صَلَافِينَ قَأَمَّا إِل كُنتُم صَلَافِينَ قَأَمَّا إِل كُنتُم صَلَافِينَ قَلْمَالَةً إِل كُنتُ مِن الْمُحَدِينِينَ الْمُنْ الْمُ الْمُؤَلِّ عِن الْمُعَلِّ مِن الْمُحَدِينِينَ الْمُحَدِينِ الْمُعَلِيمِ وَمِن الْمُعَلِيمِ وَتَصُلِيلًا مُونَ اللّهُ وَعِيمًا إِلْ هَاللّهُ مَا إِلْ مَن الْمُعَلِيمُ وَلَا الْمُعَلِّ مِن اللّهُ وَعِيمًا إِلْ هَاللّهُ وَالْعَلْمِي وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُولِي وَالْمُولِيمُ وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُعُولِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُولِيمُ وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُعَلِيمُ وَلِيمَ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا الْمُعَلِيمُ وَلَا الْمُعُلِيمُ وَلِي الْمُعَلِيمُ وَالْمُ عَلَيْ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَلَا اللْمُعَلِيمُ وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُولِيمُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُولِيمُ وَلَا الْمُعَلِيمُ وَالْمُولِيمُ وَلَا اللْمُولِيمُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللْمُعَلِيمُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِيمُ اللللْمُ ول

﴿ بِسْمِ أُلِّهِ أُلِرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ ﴾ سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي أُلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمٌ لَهُ مُلْكُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْبِ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ فَدِيرُ هُوَ أَلاَوَّلُ وَالأَجْرُ وَالظَّهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ أَلذِك فَدِيرُ هُوَ أَلاَ مَن أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ فُمَّ إَسْتَهِىٰ عَلَى أَلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي خَلَى أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ فُمَّ إَسْتَهِىٰ عَلَى أَلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي أَلاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ أَلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَّهُ مُلْكُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَإِلَى أَلْا يُولِحُ أَلْنَا فِي إِلنَّا فِي إِلنَّا إِللَّهُ وَمُو عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلْكُورُ يُولِجُ أَلْنَا فِي إِلنَّهَا وَقُو عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلْكُورُ يُولِجُ أَلْنَا فِي إِلنَّهَا وَقُو عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلْسَلُورَ يُولِجُ أَلْنَا فِي إِلنَّا إِلَى وَهُو عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلْسُدُورٌ يُولِجُ أَلْنَامُورُ يُولِجُ أَلْنَا فِي إِلنَّ فِاللَّهُ وَرَسُولِهِ وَأَنْهِفُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُ شَتَخْلَفِينَ فِيهِ إِلْكُولُ مِي أَلْكُورُ وَمُ عَلَيمٌ مِنْ فَيْ فَا أَلْكُورُ اللَّهُ وَمُولِعُ أَلْنَا فَا مُعَلَّا مُعْرَفُونُ مُنْ مَا مُعْمَلُونَ مَا عَلَيمٌ وَلَا فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا فَعُمْ أَلْتُهُا وَ عَلَيْ الْعَرْشُ مِعْلَامُ وَلَا إِلْكُولُولُ وَلَولِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُولُولُ مُ أَلْكُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُولُولُ مِنْ اللْعُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللْعُولُ وَلَمُولُ عَلَيْ فَا اللَّهُ وَلَعُولُولُ مُنْ اللْعُولُ وَلَلُولُ وَلِيلُولُ وَلَولُولُ اللْعُولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُ وَلَا اللْعُولُ وَلَا اللْعُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْعُولُ وَلَمُ اللْعُولُ ولَا اللَّهُ وَلَا اللْعُولُ وَلَا اللْعُولُولُ وَلَا اللْعُلُولُ وَلَا اللْعُلُولُ وَلَا اللْعُلُولُ وَلَولُولُولُ اللْعُولُ وَلَا اللْعُلُولُ وَلَا اللْعُلُولُ وَلِلْمُ اللَّالُولُ وَلَا اللْعُولُ وَلَا اللَّالِمُ اللِهُ اللْعُولُولُ اللْعُلُولُ اللْعُولُ

ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنهِفُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَهِينَ هِيهٌ قِالذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنهَفُواْ لَهُمُ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَمَا لَكُمْ لاَ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُومِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَفَدَ آخَذَ مِيثَافَكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ إِل كُنتُم مُّومِنِينَ هُوَ أَلذِك يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٤ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّلَ أَلظُّلْمَاتِ إِلَى أَلنُّورٌ وَإِنَّ أَللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوتُ رَّحِيمٌ وَمَا لَكُمْ وَ أَلاَّ تُنفِفُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَلِلهِ مِيرَاثُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضُ لاَ يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ آنْهَقَ مِن فَبْلِ أَنْهَتْحِ وَفَلْتَلُّ الوَّلَيِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ أَلذِينَ أَنْهَفُواْ مِنْ بَعْدُ وَفَلْتَلُوَّا وَكُلَّا وَعَدَ أَلَّهُ أَلْحُسْنِيْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَّن ذَا أَلذِك يُفْرِضُ أَللَّهَ فَرْضاً حَسَناً قِيْضَاعِقِهُ لَهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ يَسْعِيٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرِيكُمْ أَلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَالِكَ هُوَ أَلْهَوْرُ أَلْعَظِيمٌ يَوْمَ يَفُولُ أَلْمُنَافِفُونَ وَالْمُنَاهِفَاتُ لِلذِينَ ءَامَنُواْ النظرُونَا نَفْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ فِيلَ آِرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُواْ نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ أَلرَّحْمَةُ وَظَلْهِرُهُ وَمِن فِبَلِهِ أَنْعَذَابُ يُنَادُونَهُمُ وَأَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ فَالُواْ بَلِيٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمُ وَأَنفِسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ أَلاَمَانِيٌّ حَتَّىٰ جَآءَ امْرُ أُللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ أَنْغَرُورُ ۗ قِالْيَوْمَ لاَ يُوخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلاَ مِنَ أُلذِينَ كَهَرُواْ مَأْوِيْكُمُ أَلنَّارُ هِيَ مَوْلِيْكُمْ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ \* ﴿ مِن اللَّهُ يَانِ

أَلَمْ يَانِ لِلذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ فُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ إِللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِن أَنْحَقٌّ وَلاَ يَكُونُواْ كَالذِيلَ اوتُواْ أَنْكِتَابَ مِن فَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ أَلاَمَدُ فَفَسَتْ فُلُوبُهُم وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلسِفُونَ آعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْعِ الْآرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَ إِلَّ أَنْمُصَّدِّفِينَ وَالْمُصَّدِّفَاتِ وَأَفْرَضُواْ أَللَّهَ فَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ وَ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالذِيلَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ الْوَلْمِيكَ هُمُ أُلصِّدِّيفُونَ وَالشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِم لَهُمُ وَأَجْرُهُمْ وَنُورُهُم وَالذِيلَ حَقِرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَآ الوَلَيِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ إعْلَمُواْ أَنَّمَا أَلْحَيَوْةُ أَلدُّنْيِا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَهَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي أِلاَمْوَالِ وَالاَوْلَادِ كَمَثَل غَيْثٍ آعْجَبَ أَنْكُمَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ قِتَرِيلة مُصْقِرًا ثُمَّ يَكُولُ خُطَاماً وقِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْهِرَةٌ مِّنَ أُللَّهِ وَرِضْوَ اللَّهُ وَمَا أَلْحَيَوْةُ أَلدُّنْياۤ إِلاَّ مَتَكُ أَلْغُرُورِ سَابِفُوۤاْ إِلَىٰ مَغْهِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ أَلسَّمَآءِ وَالأَرْضِ الْعِدَّتْ لِلذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهُ عَ ذَالِكَ فَضُلُّ أَللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو أَلْقِضْلِ أَنْعَظِيمٍ \* ﴿ عَن ﴾ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي أَلاَرْضِ وَلاَ فِيحَ أَنفُسِكُمُ وَ

مَا آصابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي أَلاَرْضِ وَلا فِيحَ أَنفِسِكُمْ وَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن فَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۗ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرٌ لِّكَيْلاَ تَاسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلا تَهْرَحُواْ بِمَآ ءَاتِيكُمْ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ أَلذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ أَلنَّاسَ بِالْبُخْلِّ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَإِنَّ أَللَّهَ أَلْغَنِيُّ أَلْحَمِيدٌ لَفَدَ آرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ أَلْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَفُومَ أَلنَّاسُ بِالْفِسْطَّ وَأَنزَلْنَا أَلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَاهِعُ لِلنَّاسُّ وَلِيَعْلَمَ أَلَّهُ مَنْ يَّنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبُ إِنَّ أَلَّهَ فَوِئُ عَزِيزٌ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَ هِيمَ وَجَعَلْنَا هِ ذُرِّيَّتِهِمَا أَلنُّبُوٓءَةَ وَالْكِتَابُ قِمِنْهُم مُّهْتَدِّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ قِلسِفُونَ ثُمَّ فَهَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثِلرِهِم بِرُسُلِنَا وَفَهَّيْنَا بِعِيسَى إَبْسِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ أَلِانجِيلَّ وَجَعَلْنَا مِي فُلُوبِ أَلذِيلَ إَتَّبَعُوهُ رَأْفِةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً إِبْتَدَعُوهَا مَا حَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ وَ إِلا آبْتِغَاءَ رِضْوَ لِ أَللَّهِ قِمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا قَاتَيْنَا ألذين ءَامَنُواْ مِنْهُمُ وَأَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فِلسِفُونَ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِتَّفُواْ أَللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُوتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ، وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْهِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَهُورٌ رَّحِيمٌ لِّيلًا يَعْلَمَ أَهْلُ أَنْكِتَكِ أَلاَّ يَفْدِرُونَ عَلَىٰ شَمْءٍ مِّس فَضْلِ أَللَّهِ وَأَنَّ أَلْفَضْلَ بِيَدِ أَللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَّشَآءُ وَ اللَّهُ ذُو أَلْهَضْلِ أَلْعَظِيمٍ \* ﴿ ﴿ وَبِ ﴿ فَدَسَمِعَ أَلَّهُ فَوْلَ أَلْتِهِ تُجَدِلُكَ مِهِ زَوْجِهَا

فَدْ سَمِعَ أَلَّهُ فَوْلَ أُلتِي تُجَادِلُكَ مِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِحَ إِلَى أُللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اللَّهَ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآيِهِم مَّا هُنَّ المَّهَاتِهِمُ وَإِنَّ المَّهَاتُهُمُ وَإِلاًّ أَلَّمْ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَفُولُونَ مُنكَراً مِّنَ أَنْفَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ أَللَّهَ لَعَفُو ۚ غَفُورٌ وَالذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِن نِّسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا فَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مِّن فَبْلِ أَنْ يَّتَمَآسَّا ذَالِكُمْ تُوعَظُونَ بِهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن فَبْلِ أَنْ يَتَمَآسًا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَالِكَ لِتُومِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهُ ء وَتِلْكَ حُدُودُ أَللَّهُ وَلِلْجَاهِرِينَ عَذَابُ آلِيمُ إِنَّ ٱلذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخِيتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ وَفَدَ آنزَلْنَآ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْجِهِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ أَللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّيتُهُم بِمَا عَمِلُوَّا أَحْصِيلُهُ أَللَّهُ وَنَسُوهٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ شَهِيذٌ آلَمْ تَرَأَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوِىٰ ثَلَثَةٍ اللَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ اللَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنِيٰ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمُ وَأَيْلَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَبِّيُّهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ أُنْفِيَكُمَةً إِنَّ أَلَّهَ بِكُلِّ شَحْءٍ عَلِيمٌ

﴿ عَنِ اللَّهِ تَرَ إِلَى ٱلذِينَ نَهُواْ عَنِ النَّجْوِيٰ النَّجْوِيٰ

آلَمْ تَرَ إِلَى أَلذِينَ نُهُواْ عَنِ أَلنَّجْوِىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِالِاثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ أَلرَّسُولُ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ أَللَهُ وَيَفُولُونَ فِحَ أَنفُسِهِمْ لَوْلاَ يُعَذِّبُنَا أَللَهُ بِمَا نَفُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمٌ يَصْلَوْنَهَا فَبِيسَ أَلْمَصِيرٌ يَثَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَجَوْاْ بِالْاثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ أَلرَّسُولَ وَتَنَجَوْاْ بِالْبِرّ وَالتَّفْوِيُ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ ٱلذِحَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا ٱلنَّجْوِيٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيُحْزِنَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْئًا اللَّ بِإِذْنِ أَللَّهِ وَعَلَى أَللَّهِ قِلْيَتَوَكُّلِ أَلْمُومِنُونَ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوۤ اللَّهِ لَكُمْ تَقَسَّحُواْ فِي أَلْمَجْلِسِ فِافْسَحُواْ يَفْسَحِ أَللَّهُ لَكُمٌّ وَإِذَا فِيلَ آنشُزُواْ فِانشُزُواْ يَرْفِعِ أَللَّهُ ألذين ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالذِينَ الوتُواْ أَلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَتَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓ ا إِذَا نَاجَيْتُمُ أَلرَّسُولَ فَفَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَحْ نَجْوِيْكُمْ صَدَفَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ قِإِن لَّمْ تَجِدُواْ قِإِلَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ الشَّهَفْتُمُ وَ أَن تُفَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَعْ نَجْوِيكُمْ صَدَفَاتٍ بَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ أَللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكَوٰةً وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ \*

﴿ ربع ﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلذِينَ تَوَلَّوْاْ فَوْماً غَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِم

أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلذِينَ تَوَلَّوْاْ فَوْماً غَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ وَيَحْلِهُونَ عَلَى أَنْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ أَللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً ۖ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۚ إَتَّخَذُواْ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فِصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فِلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمُ وَأَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلَدُهُم مِّنَ أَللَّهِ شَيْعاً ۖ اوْلَمَهِكَ أَصْحَابُ أُلبَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ أَللَّهُ جَمِيعاً فِيَحْلِفُونَ لَهُ وَكَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَعْءٍ آلاَ إِنَّهُمْ هُمُ أَلْكَاذِبُونَ آسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ أَلشَّيْطَالُ فِأَنسِيهُمْ ذِكْرَ أَللَّهِ الْوَلَيِكَ حِزْبُ أَلشَّيْطَالٌ أَلْاَ إِنَّ حِزْبَ أَلشَّيْطَالِ هُمُ أَلْخَاسِرُونَ إِنَّ أَلْذِينَ يُحَآدُّونَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ أَوْلَيْكِ فِي أَلاَذَكِّينَ كَتَبَ أَلَّهُ لَآغُلِبَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ فَوِيٌّ عَزِيزٌ لاَّ تَجِدُ فَوْمَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدًّ أَللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوۤاْ ءَابَآءَهُمُۥ أَوَ آبْنَآءَهُمُۥ أَوِ اخْوَانَهُمْ وَأَوْ عَشِيرَتَهُمُ وَ الْوَلَيِكَ كَتَبَ فِي فُلُوبِهِمُ اللايمَالَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحِ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِح مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۖ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ الْوَلَمْيِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلآ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ سُورَة الحشرمدنيَّة و،اياتما 24﴾ ﴿بِسْمِ أللَّهِ ألرَّحْمَالِ ألرَّحِيمِ ﴾ سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي أَلسَّمَا وَاتِ وَ مَا فِي أَلاَرْضِ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمٌ هُوَ أَلذِحَ أَخْرَجَ أَلذِينَ كَهَرُواْ مِنَ آهْلِ أَلْكِتَكِ مِن دِيارِهِمْ لِلاوَّلِ أَلْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ وَأَنْ يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ أُللَّهِ فَأَتِيْهُمُ أَللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ﴿ ﴿ مَن ﴿ وَفَذَفَ فِي فُلُوبِهِمُ أَلرُّعْبَ وَفَذَفَ فِي فُلُوبِهِمُ أَلرُّعْبُ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ إِلْمُومِنِينَ فَاعْتَبِرُواْ يَنَا ولِي الْآبْصِلِ وَلَوْلاً أَن كَتَبَ أَللَّهُ عَلَيْهِمُ أَلْجَلاَءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي اللُّنْيِا ۗ وَلَهُمْ هِي الْآخِرَةِ عَذَابُ أَلَبَّارٌ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآفُّواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَمَن يُّشَآقِ أَللَّهَ فَإِلَّ أَللَّهَ شَدِيدُ أَنْعِفَابُّ مَا فَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ آوْ تَرَكْتُمُوهَا فَآيِمةً عَلَىْ الصولِهَا قِبِإِذْنِ أَللَّهِ وَلِيُخْزِىَ أَنْهَاسِفِينَ وَمَاۤ أَقِآءَ أَللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ قِمَآ أَوْجَهْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلاَ رِكَابٍ وَلَكِيَّ أَللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَّشَآءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيرٌ مَّآ أَبَآءَ أَللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِمَ آهْلِ أَنْفُرِىٰ قِللهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِكِ أَنْفُرْبِيْ وَالْيَتَامِيْ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ أَلسَّبِيلِ كَعْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ أَلاَغْنِيَآءِ مِنكُمٌ وَمَآ ءَاتِيكُمُ أَلرَّسُولُ فَخَذُوهٌ وَمَا نَهِيكُمْ عَنْهُ قِانتَهُواْ وَاتَّفُواْ اللَّهَ إِلَّ أَلَّهَ شَدِيدُ الْعِفَابِ لِلْفُفَرَآءِ الْمُهَاجِرِينَ أَلَّذِينَ الخُرِجُواْ مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ أُللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ أُللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ الْوَلِيكَ هُمُ أَلصَّادِفُونَ وَالذِينَ تَبَوَّءُو أَلدَّارَ وَالِايمَانَ مِن فَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اوتُواْ وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوفَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَا وْلَمِيكَ هُمُ أَلْمُهْلِحُونَ وَالذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَفُولُونَ رَبَّنَا إَغْهِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا أُلذِينَ سَبَفُونَا بِالِايمَٰنِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي فُلُوبِنَا غِلّا لِّلذِينَ ءَامَنُوأْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوتُ رَّحِيمٌ \* ﴿ نصف ﴾ آلَمْ تَرَ إِلَى أَلذِينَ نَا هَفُواْ

آلَمْ تَرَ إِلَى أَلْذِينَ نَافَفُواْ يَفُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ أَلْذِينَ كَفَرُواْ مِنَ آهْلِ أَنْكِتَابِ لَيِن اخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَلَّ مَعَكُمْ وَلاَ نُطِيعُ فِيكُمْ وَ أَحَداً آبَداً وَإِن فُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَيِلُ اخْرِجُواْ لاَ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِل فُوتِلُواْ لاَ يَنصُرُونَهُمْ وَلَيِس نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ ٱلآدْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَ ۖ لَآنتُمُۥۤ أَشَدُّ رَهْبَةً بِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ فَوْمٌ لاَّ يَهْفَهُونَ لاَ يُفَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً الاَّ فِي فُرِيَ مُّحَصَّنَةٍ آوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرِ ۖ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعاً وَفُلُوبُهُمْ شَبِّي ۖ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ فَوْمٌ لا ۖ يَعْفِلُونَ حَمَثَلِ أَلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ فَرِيباً ذَافُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ كَمَثَل أِلشَّيْطَلِي إِذْ فَالَ لِلإِنسَلِ اِحْفِرْ فَلَمَّا كَفِرَ فَالَ إِنِّي بَرِثَةٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ أَلَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَّ فَكَانَ عَلِفِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِي النِّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ۖ وَذَٰلِكَ جَزَ ٓ وَأَ الظَّلِمِينَّ يَكَأَيُّهَا أَلذِيلَ ءَامَنُوا إِتَّفُواْ أَللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا فَدَّمَتْ لِغَدِّ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ إِلَّا أَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلاَ تَكُونُواْ كَالذِينَ نَسُواْ أَللَّهَ فَأَنسِيهُمُ وَأَنفِسَهُمُّ وَ اُوْكَبِيكَ هُمُ أَلْفَاسِفُونَ لاَ يَسْتَوِحَ أَصْحَابُ البَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْهَآبِيزُونَ لَوَ آنزَلْنَا هَاذَا أَنْفُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَل لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِ إللَّهِ وَيِلْكَ أَلاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَهَكَّرُونَّ هُوَ أَللَّهُ أَلذِك لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَّ عَلِمُ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَّ هُوَ أَلرَّحْمَلُ أَلرَّحِيمٌ هُوَ أَلَّهُ أَلذِك لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ أَلْمَلِكُ أَلْفُدُّوسُ أَلسَّلَمُ أَلْمُومِنُ أَنْمُهَيْمِنُ أَنْعَزِيزُ أَنْجَبَّارُ أَنْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ أَللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ أَللَّهُ أَنْخَالِقُ أَنْبَارِكُ أَلْمُصَوِّرٌ لَهُ أَلاَسْمَآءُ أَلْحُسْنِي يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِّ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمُ \*

﴿ مْن ﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ عَدُوِّك وَعَدُوَّكُمْ وَ أَوْلِيَآءً

يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ عَدُوِّك وَعَدُوَّكُمْ وَ أَوْلِيَآءٌ تُلْفُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَفَدْ كَهَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ أَلْحَقِّ يُخْرِجُونَ أَلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُومِنُواْ بِاللَّهِ رَبِّكُمْ وَإِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَآ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْهَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَن يَّهْعَلْهُ مِنكُمْ فَفَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِّ إِنْ يَّثْفَهُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ وَأَعْدَآءً وَيَبْسُطُوٓ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ وَأَنْسِنَتَهُم بِالسُّوٓءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفِرُونَ لَى تَنْفَعَكُمْ وَ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ يُفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَدْ كَانَتْ لَكُمْ وَإِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيحَ إِبْرَ هِيمَ وَالذِينَ مَعَهُ وَإِذْ فَالُواْ لِفَوْمِهِمْ وَإِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ كَهَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ أَبَداً حَتَّىٰ تُومِنُواْ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلاَّ فَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِلَّابِيهِ لَآسْتَغْهِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ أَللَّهِ مِن شَعْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِيرٌ وَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةَ لِّلذِينَ حَقِرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا آ إِنَّكَ أَنتَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَفَدْ كَانَ لَكُمْ ِهِيهِمْ وَ إِسْوَةً حَسَنَةً لِيَّمَ كَانَ يَرْجُواْ أَللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلآخِرَ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ أَلْغَنِيُّ أَلْحَمِيدٌ \*

<sup>﴿</sup> رَبِع ﴾ عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَلَذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً

عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَلْذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ فَدِيرٌ وَاللَّه غَهُورٌ رَّحِيمٌ لا يَنْهِيكُمُ أللهُ عَي إلذِيلَ لَمْ يُفَاتِلُوكُمْ فِي إلدِّيلِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّس دِيارِكُمُ وَأَن تَبَرُّوهُمْ وَتُفْسِطُوۤاْ إِلَيْهِمُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهِيْكُمُ أَلَّهُ عَي أَلْذِيلَ فَلْتَلُوكُمْ فِي أَلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيلِركُمْ وَظَلْهَرُواْ عَلَىْ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَا وْلَيِكَ هُمُ أَنظَّلِمُونَ يَثَأَيُّهَا أَلذِيلَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ الْمُومِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُ ۖ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُومِنَاتٍ قِلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى أَنْكُمِّارِّ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنْهَفُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَأَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ أَنْكَوَاهِرَّ وَسْعَلُواْ مَآ أَنْهَفْتُمْ وَنْيَسْعَلُواْ مَآ أَنْهَفُواْ ذَالِكُمْ حُكْمُ أَللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن قِاتَكُمْ شَعْةً مِّنَ آزْوَاجِكُمْ وَ إِلَى أَلْكُمِّارِ فَعَافَبْتُمْ فَعَاتُواْ أَلذِيلَ ذَهَبَتَ آزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَفُواْ وَاتَّفُواْ أَلَّهَ أَلذِحَ أَنتُم بِهِ مُومِنُونَ يَكَأَيُّهَا أُلنَّبِحَهُ إِذَا جَآءَكَ أَلْمُومِنَكُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لاَّ يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِفْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَفْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلاَ يَاتِينَ بِبُهْتَال يَهْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قِبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْهِرْ لَهُ لَّا لَهُ ۚ إِنَّ أَلَّهَ غَهُورٌ رَّحِيمٌ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَوَلَّوْا فَوْماً غَضِبَ ألله عَلَيْهِمْ فَدْ يَبِسُواْ مِنَ أَلاَخِرَةِ كَمَا يَبِسَ أَنْكُمَّا رُمِنَ آصْحَابِ أَنْفُبُورِ \* ﴿ عُنَ ﴾ سَبَّحَ لِلهِ مَا هِم أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا هِم أَلاً رُضٍّ

سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضِّ وَهُوَ أَنْعَزِيزُ أَنْحَكِيمٌ يَآأَيُّهَا أَلذِيلَ ءَامَنُواْ لِمَ تَفُولُونَ مَا لاَ تَهْعَلُونَ كَبُرَ مَفْتاً عِندَ أَللهِ أَن تَفُولُواْ مَا لاَ تَهْعَلُونَ إِنَّ أَللهَ يُحِبُّ أُلذِينَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ، صَمّاً كَأَنَّهُم بُنْيَالٌ مَّرْصُوصٌ وَإِذْ فَالَ مُوسِىٰ لِفَوْمِهِ، يَفَوْمِ لِمَ تُوذُونَنِي وَفَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ أَللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ أَللَّهُ فُلُوبَهُمُّ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِكِ أَنْفَوْمَ أَنْفَاسِفِينَ وَإِذْ فَالَ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَمَ يَابَنِحَ إِسْرَآءِيلَ إِنِّ رَسُولُ أَللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّفاً لِيّما بَيْنَ يَدَى مِنَ أَلتَّوْرِيةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَاتِع مِنْ بَعْدِي إَسْمُهُ أَحْمَدُ قِلَمَّا جَآءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَنَ آظْلَمُ مِمَّ إِفْتَرِىٰ عَلَى أُللَّهِ أَنْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعِيْ إِلَى أَلِاسْلَمْ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِكِ أَلْفَوْمَ أَلظَّلِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ أُللَّهِ بِأَهْوَ اهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ أَلْكَ اهِرُونَ هُوَ أَلذِتَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدِى وَدِينِ أَنْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى أَلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ أَنْمُشْرِكُونَ يَتَأَيُّهَا أَلذينَ ءَامَنُواْ هَلَ آدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ آلِيم تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُجَاهِدُونَ هِ سَبِيلِ أَللَّهِ بِأَمْوَ الِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِح مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذَالِكَ ٱلْهَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ وَالْخُرِىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَهَتْحٌ فَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَاراً لِّلهِ كَمَا فَالَ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَن آنصَارِىَ إِلَى أُللَّهِ فَالَ أُلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ أُللَّهِ فَعَامَنَت طَّآيِهَةٌ مِّن بَنِح إِسْرَآءِيلَ وَكَهَرَت طَّآبِهِةٌ قِأَيَّدْنَا أَلذِيلَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ قِأَصْبَحُواْ ظَلهِرِيلٌ \*

﴿حرب يُسَبِّحُ لِلهِ مَا فِي أَلسَّمَاوَ اتِ وَمَا فِي أَلاَ رْضِ أَلْمَلِكِ

يُسَبِّحُ لِلهِ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضِ أَلْمَلِكِ أَلْفُدُّوسِ أَلْعَزِيزِ أَلْحَكِيمٌ هُوَ أَلذِك بَعَثَ فِي أَلاَمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ وَ ءَايَاتِهِ عَالَا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ أَنْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلُ لَهِي ضَلَل مُّبِيل وَءَاخَرِيلَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَفُواْ بِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمُ ذَالِكَ قَصْلُ أُللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَّشَآءً وَاللَّهُ ذُو أَلْهَضْلِ أَلْعَظِيمٌ مَثَلُ أَلذِينَ حُمِّلُواْ أَلتَّوْرِيةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ أَلْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْهَاراً بِيسَمَثَلُ أَلْفَوْمِ أَلذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ أَللَّهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِكِ أَلْفَوْمَ أَلظَّلِمِينَّ فَلْ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ هَادُوٓاْ إِن زَعَمْتُمُ وَ أَنَّكُمْ وَ أَوْلِيَآءُ لِلهِ مِن دُونِ أَلنَّاسِ فَتَمَنَّوْاْ أَلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِفِينَّ وَلاَ يَتَمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدا إِمَا فَدَّمَتَ آيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ فَلِ إِنَّ أَلْمَوْتَ أَلذِ تَهِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْفِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّيُّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَئَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَّوْمِ أَلْجُمْعَةِ قِاسْعَوِاْ اِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ أَلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قِإِذَا فَضِيَتِ أَلصَّلَوٰةُ قِانتَشِرُواْ هِي أَلاَرْضِ وَابْتَغُواْ مِن قِضْلِ أَللَّهِ وَاذْكُرُواْ أُللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُمْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً آوْ لَهُوا إِنْهَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَآيِماً فُلْ مَا عِندَ أَللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ ٵ۫ڶڗؖۥڒؚڣؚۑڽؖٙ۫ٙ۫ٙ ﴿ ثُن ﴾ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَامِفُونَ فَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ أَللَّهُ

إِذَا جَآءَكَ أَلْمُنَاهِفُونَ فَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ أَللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ أَلْمُنَاهِفِينَ لَكَاذِبُونَ آتَّخَذُوۤا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فِصَدُّواْ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ وَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَهَرُواْ فَطبِعَ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَهْفَهُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُم وَإِنْ يَّفُولُواْ تَسْمَعْ لِفَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمٌ هُمُ أَنْعَدُو ۗ فَاحْذَرْهُمْ فَلْتَلَهُمُ أَلَّهُ أَنِّى يُوهَكُونَ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ أُللَّهِ لَوَوْاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ سَوَاءُ عَلَيْهِمْ وَ أَسْتَغْفِرْتَ لَهُمْ وَأَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ أَللَّهُ لَهُمُّ وَإِنَّ أَللَّهَ لا يَهْدِك أَنْفَوْمَ أَنْفَاسِفِينَ هُمُ أَلَذِينَ يَفُولُونَ لاَ تُنْفِفُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ إِللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّواْ وَلِلهِ خَزَآيِلُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ وَلَكِلَّ ٱلْمُنَاهِفِينَ لاَ يَهْفَهُونَ يَفُولُونَ لَيِس رَّجَعْنَا إِلَى أَلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ أَلاَعَزُّ مِنْهَا أَلاَذَكُّ وَلِلهِ أَلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُومِنِينُّ وَلَكِّ أَلْمُنَاهِفِينَ لاَ يَعْلَمُونَ \*

<sup>﴿</sup> رَبِّهِ ۚ يَنَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمُ ۚ أَمْوَ الْكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ

يَنَأَيُّهَا أَلذِيلَ ءَامَنُواْ لاَ تُلْهِكُمْ وَأَمْوَالْكُمْ وَلاَ أَوْلَدُكُمْ عَى ذِكْرِ أَللَّهِ وَمَنْ يَتْفِعَلْ ذَالِكَ قِالُوْلَمِيكَ هُمُ أَلْخَاسِرُونَ وَأَنْفِفُواْ مِن مَّا رَزَفْنَكُم مِّن فَبْلِ أَنْ يَّاتِي أَحَدَكُمُ أَنْمَوْتُ فِيَفُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِحَ إِلَىٰ أَجَل فَرِيبٍ فِأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّللِحِينَ وَلَنْ يُوْخِّرَ أُللَّهُ نَفْساً إِذَا جَآءَ اجَلَهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ سورة التَّعَابِنِ مدنيَّة وءاياهَا 18﴾ ﴿بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَالِ أُلرَّحِيمِ ﴾ يُسَبِّحُ لِلهِ مَا هِي أُلسَّمَا وَاتِ وَمَا هِي أِلاَرْضِ لَهُ أَلْمُلْكُ وَلَهُ أَلْحَمْذُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ فَدِيرٌ هُوَ ألذِ خَلَفَكُمْ فِمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّومِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ خَلَقَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالآرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ أَنْمَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْسَمَاوَاتِ وَالآرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلصُّدُورِ أَلَمْ يَاتِكُمْ نَبَوُاْ أُلذِينَ كَهَرُواْ مِن فَبْلُ قِذَافُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمُ ذَالِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّاتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَفَالُوۤا أَبَشَرّ يَهْدُونَنَا فَكَهَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَّاسْتَغْنَى أَلَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ \* ﴿ ثَمْنَ ﴾ زَعَمَ أَلَذِينَ كَهَرُوٓاْ أَن لَّنْ يُبْعَثُوَّا

زَعَمَ أُلذِينَ كَهَرُواْ أَن لَّنْ لَّيْبُعَثُواْ فُلْ بَلِيٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَالِكَ عَلَى أُلَّهِ يَسِيرٌ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالنُّورِ أَلذِحَ أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ أَلْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ أَلتَّغَابُنّ وَمَنْ يُومِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَلِحاً نُتْكَقِرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَنُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَللِدِينَ فِيهَآ أَبَدآ ۚ ذَلكَ أَلْهَوْرُ أَلْعَظِيمُ وَالذِينَ حَقِرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَآ الْوَلَيِكَ أَصْحَابُ أَلْبَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا وَبِيسَ أَنْمَصِيرٌ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إلاَّ بِإِذْنِ أَللَّهِ وَمَنْ يُومِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ فَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمٌ وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا أَنْبَلَغُ أَنْمُبِيلٌ أَللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَّ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل أَلْمُومِنُونَ ۚ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنَ آزْوَ جِكُمْ وَأَوْلَمَدِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ إنَّمَاۤ أَمْوَ لَكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ۖ فَاتَّفُواْ أَللَّهَ مَا إَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنْهِفُواْ خَيْراً لِلْآنْهُسِكُمْ وَمَنْ يُتُوقَ شُحَّ نَهْسِهِ، قِا وْلَمْبِكَ هُمُ أَلْمُهْلِحُونَ إِن تُفْرِضُواْ أَللَّهَ فَرْضاً حَسَناً يُضَاعِهُهُ لَكُمْ وَيَغْهِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَلِمُ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمٌ \* ﴿ نصف ﴾ يَنَأَيُّهَا أُلنَّبِحَ الذَّاطَلَّفْتُمُ أُلنِّسَآءَ

يَنَأَيُّهَا أُلنَّبِحَهُ إِذَا طَلَّفْتُمُ أُلنِّسَآءَ فَطَلِّفُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ أَلْعِدَّةَ وَاتَّفُواْ أَلَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَّاتِينَ بِهَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ أَللَّهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ أَللَّهِ فَفَد ظَّلَمَ نَهْسَةُ لاَ تَدْرِك لَعَلَّ أَلَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ آوْ قِارِفُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَحْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَفِيمُواْ أَلشَّهَادَةَ لِلهَّ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، مَن كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِرَّ وَمَن يَّتُّو إِللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُفْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى أُللَّهِ فِهُوَ حَسْبُهُ وَ إِلَّ أُللَّهَ بَالِغُ آمْرَهُ وَدْ جَعَلَ أُللَّهُ اِكُلِّ شَعْءٍ فَدْراً وَآلَّجْ يَيِسْ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ وَإِن إِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَقَة أَشْهُرٍ وَآلَّجْ لَمْ يَحِضْنَ وَاوْلَتُ الْآحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ إِللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنَ آمْرِهِ عَيْسُراً ۚ ذَالِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ ۚ إِلَيْكُمْ وَمَن يَّتَّقِ اللَّهَ يُحَقِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَ أَجْراً السُّكِنُوهُ لَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلاَ تُضَآرُوهُنَّ لِتُضَيِّفُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ اوْلَتِ حَمْل قِأَنهِفُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قِإِنَ آرْضَعْنَ لَكُمْ قِعَاتُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ وَاتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ \*

﴿ مْن ﴾ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فِسَتُرْضِعُ لَهُ وَ الْخُرِي

وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فِسَتُرْضِعُ لَهُ وَ الْخُرِي لِيُنهِى ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَيّهُ عَ وَمَن فَدِرَ عَلَيْهِ رِزْفُهُ وَلْيُنهِنْ مِمَّآ ءَاتِيهُ أَللَّهُ لاَ يُحَلِّفُ أَللَّهُ نَفْساً الآ مَآ ءَاتِيهَا سَيَجْعَلُ أَللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْراً وَكَأْيِس مِّس فَرْيَةٍ عَتَتْ عَنَ آمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَجَاسَبْنَنْهَا حِسَاباً شَدِيداً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُتُكُراً قِذَافَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَافِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً آعَد أَلله لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فَاتَّفُواْ أَللهَ يَنَا ولي أِلْأَلْبَابُ أَلَدِينَ ءَامَنُواْ فَدَ آنزَلَ أَللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَّسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ وَايَاتِ إِللَّهِ مُبَيَّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ أَلْذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَنْ يُومِلُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَلِحاً تُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِع مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَللِدِينَ فِيهَا أَبَدا فَدَ آحْسَلَ أَللَّهُ لَهُ وِزْفا اللَّهُ أَلذِ حَلَق سَبْعَ سَمَاوَ تِ وَمِنَ ٱلآرْضِ مِثْلَهُ يَتَنَرَّلُ الآمْرُ بَيْنَهُ لَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ حُلِ شَعْءِ فَدِيرٌ وَأَنَّ أَلَّهَ فَدَ آحَاطَ بِكُلِّ شَعْءٍ عِلْما \*

﴿ مِن اللَّهُ عَالَيْهِ اللَّهِ عَالَمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ

يَكَأَيُّهَا أُلنَّبِحَءُ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ أَللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَ جِكَ وَاللَّهُ غَهُورٌ رَّحِيمٌ فَدْ قِرَضَ أَللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلِيْكُمْ وَهُوَ أَنْعَلِيمُ أَنْحَكِيمٌ وَإِذَ آسَرَّ أَلنَّبِيءً إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً قِلمًا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٌ قِلَمًّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتْ مَنَ آنٰبَأَكَ هَلاَا فَالَ نَبَّأَنِىَ ٱلْعَلِيمُ أَلْخَبِيرٌ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَفَدْ صَغَتْ فَلُوبُكُمَّا وَإِن تَظُّهَرَا عَلَيْهِ قَإِلَّ أَلَّهَ هُوَ مَوْلِية وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ أَلْمُومِنِينَ وَالْمَلْمِيكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ عَسِي رَبُّهُ وَإِن طَلَّفَكُلَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ وَ أَزْوَاجاً خَيْراً مِّنكُلَّ مُسْلِمَاتٍ مُّومِنَاتٍ فَانِتَاتٍ تَنْبِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَنَيِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ فُوۤاْ أَنفِسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَفُودُهَا أُلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيِّكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ أَللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَهْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ يَآأَيُّهَا أَلَّذِينَ حَقِرُواْ لاَ تَعْتَذِرُواْ أَلْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ \* ﴿ مْنَ﴾ يَنَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى أَللَّهِ تَوْبَةَ نَّصُوحاً

يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى أَللَّهِ تَوْبَةَ نَّصُوحاً عَسِيٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُتَكَمِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِكِ أَللَّهُ أَلنَّبِحَةً وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعِىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ يَفُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْهِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيرٌ يَكَأَيُّهَا أُلنَّبِيءُ جَهِدِ أِنْكُمَّارَ وَالْمُنَامِفِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِم وَمَأْوِيهُمْ جَهَنَّم وَبِيسَ أَنْمَصِيرٌ ضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا لِّلذِينَ كَهَرُواْ إِمْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍّ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ أُلَّهِ شَيْئاً وَفِيلَ آدْخُلاَ أُلنَّارَ مَعَ أُلدَّخِلِينَّ وَضَرَبَ أُللَّهُ مَثَلًا لِّلذِيلَ ءَامَنُواْ إِمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ فَالَتْ رَبِّ إِبْسِ لِي عِندَكَ بَيْتاً مِي أَلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، وَنَجِّنِي مِنَ أَلْفَوْمِ ألظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ إَبْنَتَ عِمْرَانَ أُلتِحَ أَحْصَنَتْ قِرْجَهَا قِنَقِخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّفَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَلِيهِ، وَكَانَتْ مِنَ أَلْفَلْنِتِينَ \* ﴿ حزب ﴿ تَبَارَكَ ٱلذِ عِيدِهِ أَلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَوْءٍ فَدِيرٌ

تَبَارَكَ أَلذِك بِيَدِهِ أَلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ فَدِيرٌ أَلذِك خَلَقَ أَلْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ وَأَيُّكُمْ وَأَحْسَلُ عَمَلًا وَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْغَهُورُ الذِي خَلَق سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَافاً مَّا تَرِى فِي خَلْقِ أَلرَّحْمَالِ مِن تَقِاوُتِّ قِارْجِعِ أَلْبَصَرَ هَلْ تَرِى مِن فطور ثُمَّ إَرْجِعِ أَلْبَصَرَ كَرَّتَيْسِ يَنفَلِبِ الَّيْكَ أَلْبَصَرُ خَاسِيًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَفَدْ زَيَّنَّا أَلسَّمَآءَ أَلدُّنْيا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِّلشَّيَاطِين وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ أُلسَّعِيرٌ وَلِلذِينَ كَهَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَّ وَبِيسَ أَلْمَصِيرٌ إِذَا الْفُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيفاً وَهِيَ تَهُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِّ كُلَّمَاۤ اللَّفِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَاتِكُمْ نَذِيرٌ فَالُواْ بَلِي فَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَفُلْنَا مَا نَزَّلَ أَللَّهُ مِن شَعْءٍ إِنَ آنتُمْ وَ إِلاَّ فِي ضَلَل كَبِيرٍ وَفَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْفِلُ مَا كُنَّا مِحْ أَصْحَابِ أِلسَّعِيرِ فَاعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْفَاً لِّإَصْحَابِ أِلسَّعِيرِ إِلَّ أُلذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْهِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأُسِرُّواْ فَوْلَكُمْ وَأُو إِجْهَرُواْ بِهُ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلصُّدُورٌ ۚ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ أَلْخَبِيرٌ هُوَ أَلذِ عَمَلَ لَكُمُ أَلاَرْضَ ذَلُولًا قِامْشُواْ فِي مَنَاكِيهَا وَكُلُواْ مِن رِّرْفِهِ-وَإِلَيْهِ أَلنَّشُورٌ عَامِنتُم مَّل فِي أَلسَّمَآءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ أَلاَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمَ آمِنتُم مَّں هِي أَلسَّمَآءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبآ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرَ ۗ وَلَفَدْ حَذَّبَ أَلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ قَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ \*

﴿ مْنَ﴾ أَوَلَمْ يَرَوِاْ اِلِّي أَلطَّيْرِ فَوْفَهُمْ صَلَقَّاتٍ وَيَفْبِضْنَّ

أَوَلَمْ يَرَوِاْ إِلَى أَلطَّيْرِ فَوْفَهُمْ صَلَقَّاتٍ وَيَفْبِضْنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ أَلرَّحْمَكُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ آمَّنْ هَاذَا أَلذِك هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّس دُونِ أَلرَّحْمَانَّ إِن أَنْكَ لِهِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ آمَّنْ هَلَذَا أَلذِك يَرْزُفُكُمْ وَإِنَ آمْسَكَ رِزْفَهُ وَبَل لَّجُواْ فِي عُتُوٍّ وَنُهُورٍ ۚ آهِمَنْ يَنْمْشِ مُكِبّاً عَلَىٰ وَجْهِهِ ۚ أَهْدِى ٓ أُمَّنْ يَنْمْشِ سَوِيّاً عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَفِيم فُلْ هُوَ أَلذِتَ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ أَلسَّمْعَ وَالآبْصَارَ وَالآبْيِدَةَ فَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ فُلْ هُوَ أَلذِ كَ ذَرَأَكُمْ فِي أَلاَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَفُولُونَ مَتِىٰ هَلذَا أَلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلدِفِينَ فُلِ إِنَّمَا أَنْعِلْمُ عِندَ أُلَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ قِلَمَّا رَأَوْهُ زُنْهَةَ سنيَّتَ وُجُوهُ أُلذِينَ كَهَرُواْ وَفِيلَ هَاذَا أُلذِك كُنتُم بِهِ عَدَّعُونَ ۚ فُلَ آرَآيْتُمُ ۚ إِنَ آهْلَكَنِيَ أُللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فِمَنْ يُجِيرُ أَلْكِ هِرِينَ مِنْ عَذَابٍ آلِيمٌ فُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَلُ ءَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۗ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ هِي ضَلَلِ مُّبِيلِ ۖ فُلَ آرَآيْتُمُ وَ إِنَ آصْبَحَ مَآوُكُمْ غَوْراً قِمَنْ يَّاتِيكُم بِمَآءِ مَّعِيلَ سورة القلم مكية وءاياةا 52 ﴿بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ ﴾ قُ وَالْفَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ وَإِنَّ لَكَ لَّآجْراً غَيْرَ مَمْنُونِ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُوٍ عَظِيمٌ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَييِّكُمُ أَلْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيلَ قَلاَ تُطِعِ أَلْمُكَدِّبِيلَ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِلُ قَيدهُ فِنُولَ وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلَّهِ مَّ هِيهٍ هَمَّا زِمَّشَّآعِ بِنَمِيمِ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ آثِيمٍ عُتُلِّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ آن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلِي عَلَيْهِ ءَايَلتُنَا فَالَ أَسَلِطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنسِمُهُ عَلَى أَلْخُرْطُومٌ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَابَ أَلْجَنَّةِ إِذَافْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلاَ يَسْتَثْنُونَ \*

﴿ رَبِع ﴾ فِطَاف عَلَيْهَا طَآيِبِتُ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآيِبِمُونَ

وَطَاف عَلَيْهَا طَآيِت مِن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآيِبُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ قِتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنُ الْعُدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ وَإِن كُنتُمْ صَارِمِينَ قَانطَلَفُواْ وَهُمْ يَتَخَلَقِتُونَ أَن لاَّ يَدْخُلَنَّهَا أَلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِيلٌ وَغَدَوْاْ عَلَىٰ حَرْدٍ فَدِرِينَ قِلَمَّا رَأَوْهَا فَالْوَاْ إِنَّا لَضَآلُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ فَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَمَ آفُل لَّكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ فَالُواْ سُبْحَل رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۖ فَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْض يَتَلَوَمُونَ فَالُواْ يَاوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسِىٰ رَبُّنَآ أَنْ يُّبَدِّلَنَا خَيْراً مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَابُ أَلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ أَلاَ خِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّفِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ أَلنَّعِيمِ أَقِنَجْعَلَ أَنْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ وَأَيْمَالُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ الَّىٰ يَوْمِ أَلْفِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمُ وَ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ آمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ قِلْيَاتُواْ بِشُرَكَآيِهِمُ وَإِن كَانُواْ صَلدِفِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَافٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى أَلسُّجُودِ فِلاَ يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً آبْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ وَفَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى أَلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ فَذَرْنِي وَمَنْ يُتَكَذِّبُ بِهَاذَا أَلْحَدِيثٍ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ وَالْمُلِيلَهُمُّ وَإِنَّ كَيْدِكُ مَتِيلٌ آمْ تَسْعَلُهُمُ أَجْراً فِهُم مِّن مَّغْرَم مُّثْفَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ أَلْغَيْبُ فِهُمْ يَكْتُبُونَ \* ﴿ مْنَ ﴾ قِاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُن كَصَلحِبِ أَلْحُوتِ

قِاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُن كَصَلحِبِ أَلْحُوتِ إِذْ نَادِئ وَهُوَ مَكْظُومٌ لَّوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَلَنْبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ قِاجْتَبِـٰهُ رَبُّـٰهُ، قِجَعَلَهُ، مِنَ ٱلصَّلِحِينَ وَإِنْ يَّكَادُ الْذِينَ كَقِرُواْ لَيَزْلِفُونَكَ بِأَبْصِلِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ أَلذِّكْرَ وَيَفُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَلْمِينَ ﴿سورة الحاقة مكيةوءاياهَا 52﴾ ﴿بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ ﴾ أَلْحَآفَّةُ مَا ٱلْحَآفَّةُ وَمَآ أَدْرِيْكَ مَا ٱلْحَآفَّةُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْفَارِعَةُ فَأَمَّا ثَمُودُ فَا هُلِكُواْ بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَا هُلِكُواْ بِرِيح صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةً أَيَّام حُسُوماً فَتَرَى أَلْفَوْمَ فِيهَا صَرْعِى حَأَنَّهُمْ وَ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةً فِهَلْ تَرِىٰ لَهُم مِّنْ بَافِيَةً وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن فَبْلَهُ وَالْمُوتَهِكَ بِالْخَاطِيَةِ فِعَصَوْاْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ وَمَ أَخْذَةً رَّابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَغَا أَلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي أَلْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا الذُنّ وَاعِيَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي أَلصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ ألآرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَبِيدٍ وَفَعَتِ أَلْوَافِعَةُ وَانشَفَّتِ أَلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَبِيدٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ قَوْفَهُمْ يَوْمَيِدٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَيِدٍ تُعْرَضُونَ لاَ تَخْفِى مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴿ ﴿نصف﴾ قِأَمَّا مَنُ اوتِيَ كِتَابَهُۥ بِيَمِينِهِۦ

قِأَمًّا مَنُ اوتِيَ كِتَلْبَهُ بِيَمِينِهِ عَيَفُولُ هَآؤُمُ إِفْرَءُواْ كِتَلِيَّهُ إِنَّے ظنَنتُ أَيِّ مُلَمٍ حِسَابِيَهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ فُطُوفِهَا دَانِيَةٌ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيْعَا لِبِمَا أَسْلَفْتُمْ هِي الْآيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَلُ اوتِي كِتَلبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَفُولُ يَللَيْتَنِي لَمُ اوتَ كِتَلبِيَهُ وَلَمَ آدْرِ مَا حِسَابِيَهُ يَلَيْتَهَا كَانَتِ إِنْفَاضِيَةَ مَآ أَغْنِيٰ عَنِّي مَالِيَهُ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ خُذُوهُ فِغُلُّوهُ ثُمَّ أَلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً قِاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَالَ لا يُومِن بِاللَّهِ أَنْعَظِيمِ وَ لاَ يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ أَنْمِسْكِيلٌ قِلَيْسَ لَهُ أَنْيَوْمَ هَالُهَنَا حَمِيمٌ وَلاَ طَعَامُ الاَّ مِنْ غِسْلِيل لاَّ يَاكُلُهُ وَإِلاًّ ٱلْخَاطِئُونَ ۚ قِلآ النَّسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لاَ تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَفَوْلُ رَسُولٍ كَرِيم وَمَا هُوَ بِفَوْلِ شَاعِرٍ فَلِيلًا مَّا تُومِنُونَ وَلاَ بِفَوْلِ كَاهِنَّ فَلِيلًا مَّا تَذَّكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ أَنْعَلَمِينَ وَلَوْ تَفَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ أَلاَفَا وِيلِ لَآخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيلِ ثُمَّ لَفَطَعْنَا مِنْهُ أَلْوَتِيلَ قِمَا مِنكُم مِّنَ آحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينٌ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّفِينٌ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَّ وَإِنَّهُ وَكَسْرَةٌ عَلَى أَنْكِ هِرِين وَإِنَّهُ وَلَحَقُّ أَنْيَفِين فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ أَلْعَظِيمٍ \*

﴿ ثَن ﴾ سَالَ سَآيِلٌ بِعَذَابٍ وَافِعٍ لِّلْبِ هِرِينَ لَيْسَ لَهُ وَافِعٍ

سَالَ سَآيِلٌ بِعَذَابٍ وَافِعِ لِلْبِهِرِينَ لَيْسَ لَهُ وَافِعٌ مِّنَ أُللَّهِ ذِكَ أَلْمَعَارِجٍ تَعْرُجُ أَلْمَ لَمْ بِكَةً وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِفْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا انَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَرِيهُ فَرِيباً يَوْمَ تَكُونُ أَلسَّمَآءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُولُ أَلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلاَ يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ أَلْمُجْرِمُ لَوْ يَهْتَدِك مِنْ عَذَابِ يَوْمَيِدْ بِبَنِيهِ وَصَلْحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَقَصِيلَتِهِ أَلْتِ تُعْوِيهِ وَمَن فِي أَلاَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنجِيهِ كَلاَّ إِنَّهَا لَظِي نَزَّاعَةٌ لِّلشَّوِي تَدْعُواْ مَنَ آدْبَرَ وَتَوَلِّي وَجَمَعَ قِأَوْعِيْ إِنَّ أَلِانسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً إِذَا مَسَّهُ أَلشَّرُّ جَزُوعاً وَإِذَا مَسَّهُ أَلْخَيْرُ مَنُوعاً إلاَّ أَلْمُصَلِّينَ أَلذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ دَآيِبِمُونَ وَالذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّآيِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالذِينَ يُصَدِّفُونَ بِيَوْمِ أَلدِّينِّ وَالذِينَ هُم مِّنْ عَذَابٍ رَبِّهِم مُّشْهِفُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَامُونٍ وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَاهِظُونَ إِلاَّ عَلَىٰٓ أَزْوَاجِهِمُ وَأَوْ مَا مَلَكَتَ آيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين ۗ فَمَن إِبْتَغِيٰ وَرَآءَ ذَالِكَ قِانُوْلَيِكَ هُمُ أَنْعَادُونَ وَالذِيلَ هُمْ لِلْمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالذِيلَ هُم بِشَهَادَتِهِمْ فَآيِمُونَ وَالذِيلَ هُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ الْوَلْمِيكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ قِمَالِ أَلذِينَ كَقِرُواْ فِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ أَنْيَمِينِ وَعَنِ أَلشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ إِمْرِعٍ مِّنْهُمُ وَأَن يُتُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ كَلاٌّ إِنَّا خَلَفْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ \* ﴿ ربع ﴾ قِلْاً النَّفْسِمُ بِرَبِّ أَنْمَشَارِهِ وَانْمَغَارِبِ

قِلْ الْفْسِمُ بِرَبِّ أَلْمَشَارِفِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَفَادِرُونَ عَلَىْ أَن تُبَدِّلَ خَيْراً مِّنْهُمْ وَمَا نَحْلُ بِمَسْبُوفِينَ قِذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَفُواْ يَوْمَهُمُ ألذِ يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلآجْدَاثِ سِرَاعاً كَأَنَّهُمْ وَإِلَىٰ نَصْبٍ يُوهِضُونَ خَلشِعَةً ٱبْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ أَلذِك كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿سورة نوح مَحِّيَة و الا عَا 30 ﴾ ﴿ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ ﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً اللي فَوْمِهِ ٤ أَن آنذِرْ فَوْمَكَ مِن فَبْلِ أَنْ يَّاتِيَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ فَالَ يَافَوْمِ إِنِّهِ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيلُ آنُ الْحُبُدُواْ أَللَّهَ وَاتَّفُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ وَإِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّيُّ إِلَّ أَجَلَ أُلَّهِ إِذَا جَآءَ لاَ يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ فَوْمِ لَيْلًا وَنَهَاراً قِلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىَ إِلاَّ هِرَاراً وَإِنِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْهِرَ لَهُمْ جَعَلُوٓا أَصَلِيعَهُمْ فِح ءَاذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْاْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَاسْتَكْبَرُواْ إِسْتِكْبَارآ ثُمَّ إِنِّهِ دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ وِإِسْرَاراً فَفُلْتُ إَسْتَغْهِرُواْ رَبَّكُمْ وَإِنَّهُ كَانَ غَقَّاراً يُرْسِلِ أَلسَّمَآ ءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ وَأَنْهَاراً مَّالَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلهِ وَفَاراً وَفَدْ خَلَفَكُمْ وَأَطْوَاراً \*

﴿ ثَنَ ﴾ آلَمْ تَرَوْاْ كَيْفَ خَلَقَ أَلَّهُ سَبْعَ سَمَلُوَاتٍ طِبَافاً

آلَمْ تَرَوْاْ كَيْفَ خَلَقَ أُلَّهُ سَبْعَ سَمَاوَ اللهِ طَبَافاً وَجَعَلَ أَلْفَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ أَلشَّمْسَ سِرَاجاً وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ أَلاَرْضِ نَبَاتاً ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ وَإِخْرَاجاً وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ أَلاَرْضَ بِسَاطاً لِتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجاً فَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَاراً وَمَكَرُواْ مَكْراً كُبَّاراً وَفَالُواْ لاَ تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وُدّاً ولا سُوَاعاً وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوفَ وَنَسْراً وَفَدَ اَضَلُّواْ كَثِيراً وَلاَ تَزِدِ أَلظَّلِمِيلَ إِلاَّ ضَلَلًّا مِّمَّا خَطِيٓ عَلَيْهِمْ وَ الْعُرِفُواْ فِالدُّخِلُواْ نَاراً قِلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ إِللَّهِ أَنصَاراً وَفَالَ نُوحٌ رَّبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى أَلاَرْضِ مِنَ أَنْكِ هِرِينَ دَيَّا رأَّ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُواْ إِلاَّ فِاجِراً كَقَّاراً ۚ رَّبِّ إِغْفِرْ لِهِ وَلِوَالِدَيّ وَلِمَ دَخَلَ بَيْتِ مُومِناً وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَلاَ تَزِدِ أِلظَّالِمِينَ إِلاَّ تَبَاراً \*

﴿ حزب ﴾ فُلُ اوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ إِسْتَمَعَ نَهَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ

فُلُ اوحِيَ إِلَى أَنَّهُ إِسْتَمَعَ نَهَرٌ مِّنَ أُلْجِنِّ فَفَالُوۤاْ إِنَّاسَمِعْنَا فُرْءَاناً عَجَبا آيهدِت إِلَى ٱلرُّشْدِ فِئَامَنَّا بِهِ وَلَى نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدآ ۖ وَإِنَّهُ وَعَالِيٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا إَتَّخَذَ صَلحِبَةً وَلاَ وَلَداًّ وَإِنَّهُ وَكَالَ يَفُولُ سَفِيهُنَا عَلَى أُللَّهِ شَطَطاً وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّ تَفُولَ أَلِانسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَلَّهِ كَذِبآ ۚ وَإِنَّهُ وَالْ مِنْ أَلِانسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَفا ۖ وَإِنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمُ ۚ أَن لَّنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَداًّ وَإِنَّا لَمَسْنَا أَلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَّتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُبا ۗ وَإِنَّا كُنَّا نَفْعُدُ مِنْهَا مَفَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ أَلاآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَّصَداًّ وَإِنَّا لاَ نَدْرِتَ أَشَرُّ ارِيدَ بِمَن فِي الْآرْضِ أَمَ آرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً ۖ وَإِنَّا مِنَّا أَلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآيِمَ فِدَداًّ وَإِنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ وهَرَباًّ وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا أَنْهُدِئَ ءَامَنَّا بِهُۦ قِمَنْ يُتُومِلُ بِرَبِّهِۦ قِلاَ يَخَافُ بَخْساً وَلاَ رَهَفاَّ وَإِنَّا مِنَّا أَنْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا أَنْفَاسِطُونَ فَمَنَ آسْلَمَ فَا وْكَبِيكَ تَحَرَّوْاْ رَشَداًّ وَأَمَّا أَلْفَاسِطُونَ قِكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَباًّ وَأَن لَّو إِسْتَفَامُواْ عَلَى أَلطَّرِيفَةِ لَآسْفَيْنَاهُم مَّآءً غَدَفاً لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْر رَبِّهِ عَنسْلُكُهُ عَذَاباً صَعَداً وَأَنَّ أَلْمَسَاجِدَ لِلهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ أَللَّهِ أَحَداًّ وَإِنَّهُ لَمَّا فَامَ عَبْدُ أَللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداًّ فَالَ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلاَ الشَّركُ بِهِ ۚ أَحَداًّ فَل اِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ رَشَداً فُلِ انِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ أُللَّهِ أَحَدٌ وَلَنَ آجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً الا بَلَغاً مِّنَ أَللَّهِ وَرِسَالِمَتِهِ عَهِ ﴿ ثَنَ ﴿ ثَنَ ﴿ وَمَنْ يَتَعْصِ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِلَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ

وَمَنْ يَعْصِ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فِسَيَعْلَمُونَ مَنَ آضْعَفُ نَاصِراً وَأَفَلُ عَدَداً فَلِ إِنَ آدْرِتَ أَفَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداأٌ عَلِمُ أَلْغَيْبِ قِلاَ يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَداً الآ مَنِ إِرْتَضِيٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ رَصَداً لِيَعْلَمَ أَن فَدَ آبْلَغُواْ رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصِىٰ كُلَّ شَعْءٍ عَدَداً ﴿ سورة الْمُزَّمِّل مَكِيَّة وء ايا هَا 18 ﴾ ﴿ بِسْمِ أللهِ ألرَّحْمَٰ لِ ألرَّحِيمِ ﴾ يَكَأَيُّهَا أَلْمُزَّمِّلَ فَمِ أَلَيْلَ إِلاَّ فَلِيلًا نِصْفَهُ وَ أَوُ النَّصْ مِنْهُ فَلِيلًا آوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ أَلْفُرْءَانَ تَرْتِيلًا إنَّا سَنُلْفِي عَلَيْكَ فَوْلَا ثَفِيلًا إِنَّ نَاشِيَّةَ أَلَيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَفْوَمُ فِيلًا إِنَّ لَكَ مِي أَلنَّهِارِ سَبْحاً طَوِيلًا وَاذْكُرِ إِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ الَّذِهِ تَبْتِيلًا ۖ رَّبُّ الْمَشْرِفِ وَالْمَغْرِبُ لَا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَّ مَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَدِّبِينَ الوَّلِي أَلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ فَلِيلًا الَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيماً وَطَعَاماً ذَا غُصَّةٍ وَعَذَاباً آلِيماً يَوْمَ تَرْجُفُ الآرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ أَلْجِبَالُ كَثِيباً مَّهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فِعَصِىٰ فِرْعَوْنُ أَلرَّسُولَ فِأَخَذْنَهُ أَخْذاً وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّفُونَ إِن كَهَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً السَّمَاءُ مُنقِطِرٌ بِهِ عَالَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَاذِهِ عَذْكِرَةٌ قِمَ شَآءَ إَتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۞ ﴿ رَبِعِ ﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَفُومُ أَدْنِيْ مِن ثُلْثَي أَلَيْلِ

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَفُومُ أَدْنِي مِن ثُلْثَى إليْلِ وَنِصْهِهِ، وَثُلْثِهِ، وَطَآيِهَة مِّنَ أَلذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُفَدِّرُ أَليْلَ وَالنَّهَارُّ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فِتَابَ عَلَيْكُمْ قِافْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ أَنْفُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضِي وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ هِي أَلاَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ أَللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُفَلِّتِلُونَ هِي سَبِيلِ أَللَّهِ قِافْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكَوٰةً وَأَفْرِضُواْ أَللَّهَ فَرْضاً حَسَناً وَمَا تُفَدِّمُواْ لِلانفِسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ أُللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْهِرُواْ أَللَّهُ إِلَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿سورةالْمُدَّثِرِ مَكِيَّةوءاياهَا 55﴾ ﴿بِسْمِ أللَّهِ ألرَّحْمَالِ ألرَّحِيمِ ﴾ يَآ أَيُّهَا أَلْمُدَّثِّرُ فُمْ فَأَنذِر وَرَبَّكَ فَكَبِّر وَثِيَابَكَ فَطَهِّر وَالرِّجْزَ فَاهْجُرُ وَلاَ تَمْنُ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ قِاصْبِرْ قِإِذَا نُفِرَ فِي أَلنَّافُورِ قِذَالِكَ يَوْمَبِيدٍ يَوْمُ عَسِيرٌ عَلَى أَلْكِ مِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيداً وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوداً وَبَنِينَ شُهُوداً وَمَهَّدتٌ لَهُ تَمْهِيداً ثُمَّ يَطْمَعُ أَنَ آزِيدَ كَلاًّ إِنَّهُ وَكَالَ وَلِا يَلْتِنَا عَنِيداً سَاءُ رهِفُهُ وصَعُوداً انَّهُ وقِكَّرَ وَفَدَّرَ فَفُتِلَ كَيْفَ فَدَّرَ ثُمَّ فُتِلَ كَيْفَ فَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَفَالَ إِنْ هَاذَآ إِلاَّ سِحْرٌ يُوثَرُ إِنْ هَاذَآ إِلاَّ فَوْلَ أَلْبَشَرِّ سَا صْلِيهِ سَفَر وَمَا أَدْرِيكَ مَا سَفَر لا تُبْفِي وَلا تَذَر لوَّاحَة لِّلْبَشَر عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرً \* ﴿ ثُنَ ﴾ وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَابَ ٱلنِّارِ إِلاَّ مَلَيِكَةً

وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَابَ أَلَبَّارِ إِلاَّ مَلَيبِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ وَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَهَرُواْ لِيَسْتَيْفِنَ أَلَّذِينَ الوَّتُواْ أَلْكِتَابَ وَيَزْدَادَ أَلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِيمَاناً وَلاَ يَرْتَابَ أَلدِينَ الوتُواْ أَلْكِتَابَ وَالْمُومِنُونَ وَلِيَفُولَ أَلدِينَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَاهِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ أَللَهُ بِهَاذَا مَثَلًا كَذَالِكَ يُضِلُّ أَللَهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِكُ مَنْ يَّشَآءٌ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرِىٰ لِلْبَشَرِ كَلا قَالْفَمَرِ وَالنَّلِ إِذَ آدْبَرَ وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لِإَحْدَى أَلْكُبَرِ نَذِيراً لِلْبَشَرِ لِمَ شَآءَ مِنكُمْ ٓ أَنْ يَّتَفَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ كُلُّ نَهْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةُ الآ أَصْحَابَ أَلْيَمِيلٌ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَآءَ لُونَ عَيِ أَلْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَفَرٌّ فَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ أَلْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ أَلْخَآيِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ أَلدِّينِ حَتَّى أَبينا أَلْيَفِين قَمَا تَنفَعُهُمْ شَفِلعَةُ أَلشَّامِعِين قَمَا لَهُمْ عَيِ أَلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنهَرَةٌ فَرَّتْ مِن فَسْوَرَةٍ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ إِمْرِيمٍ مِّنْهُمُ وَأَنْ يُتُوتِي صُحْماً مُّنَشَّرَةً كَلاًّ بَل لاَّ يَخَافُونَ أُلاَخِرَةً كَلاًّ إِنَّهُ تَذْكِرَةً فَمَ شَآءَ ذَكَرَهُ وَمَا تَذْكُرُونَ إِلاًّ أَنْ يَّشَآءَ أُللَّهُ هُوَ أَهْلُ أَلتَّفْوِي وَأَهْلُ أَلْمَغْهِرَةٍ \*

﴿ نصف ﴾ لا النَّهْسِمُ بِيَوْمِ أَلْفِيَامَةِ وَلاَ النَّهْسِ إِللَّوَّامَةِ

لاَ الْفْسِمُ بِيَوْمِ أَلْفِيَامَةِ وَلاَ الْفْسِمُ بِالنَّفْسِ أَللَّوَّامَةً أَيَحْسِبُ أَلِانسَالُ أَلَّ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلِي فَلدِرِينَ عَلَىْ أَن نُّسَوِّى بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَهْجُرَ أَمَامَهُ يَسْعَلُ أَيَّانَ يَوْمُ أَلْفِيَامَةً فَإِذَا بَرَقَ أَلْبَصَرُ وَخَسَفَ أَلْفَمَرُ وَجُمِعَ أَلشَّمْسُ وَالْفَمَرُ يَفُولُ أَلِانسَلُ يَوْمَبِيدٍ آيْنَ أَلْمَقِرٌّ كَلاَّ لاَ وَزَرَّ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِيدٍ أَلْمُسْتَفَرُّ يُنَبُّوا أَلِانسَالُ يَوْمَبِيدٍ بِمَا فَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ ألانسَالُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَصِيرَةٌ وَلَوَ ٱلْفِي مَعَاذِيرَهُ وَلاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفُرْءَانَهُ وَإِذَا فَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ فُرْءَانَهُ فُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ حَلاًّ بَلْ تُحِبُّونَ أَلْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ ٱلآخِرَةَ وُجُوةً يَوْمَيِدٍ نَّاضِرَةُ الَّىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهُ يَوْمَبِذِ بَاسِرَةٌ تَظَلُّ أَنْ يُتَّفْعَلَ بِهَا فَافِرَةٌ كَلاًّ إِذَا بَلَغَتِ أَلتَّرَافِي وَفِيلَ مَن رَّافٍ وَظَنَّ أَنَّهُ أَلْهِرَافُ وَالْتَهَّتِ أَلسَّافُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِيدٍ أَنْمَسَافُ فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلّىٰ وَلَكِ كَذَّبَ وَتَوَلِّيْ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ عَتَمَظَّى أَوْلِي لَكَ فَأُولِي ثُمَّ أَوْلِي لَكَ قِأَوْلِيْ أَيَحْسِبُ أَلِانسَلُ أَنْ يُتْتَرَكَ سُدى ۖ آلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيّ تُمْنِي ثُمَّ كَانَ عَلَفَةً فَخَلَقَ فَسَوِّى فَجَعَلَ مِنْهُ أَلزُّوْجَيْسِ أَلذَّكَرَ وَالأَنثِيْ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِفَادِرٍ عَلَىٰٓ أَنْ يُحْيِىَ أَلْمَوْتِي \*

﴿ ثَن ﴾ هَلَ آتِي عَلَى أَلِانسَلِ حِينٌ مِّنَ أَلدُّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً

هَلَ آتِي عَلَى أَلِانسَالِ حِينٌ مِّنَ أَلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً إنَّا خَلَفْنَا أَلِانسَلَ مِن نُّطْهَةٍ آمْشَاج نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَلهُ سَمِيعاً بَصِيراً إنَّا هَدَيْنَهُ أَلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَهُوراً إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْجُهِرِينَ سَلَسِلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيراً إِنَّ أَلاَ بْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْس كَانَ مِزَاجُهَا كَافِوراً عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ أُللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَهْجِيراً يُوفِونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافِونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً وَيُطْعِمُونَ أَلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأُسِيراً إنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ إللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلاَ شُكُوراً ۚ إنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْماً عَبُوساً فَمْطَرِيراً قِوَفِيهُمُ أَلَّهُ شَرَّ ذَالِكَ أَلْيَوْمِ وَلَفِّيهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً وَجَزِيهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيراً مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى أَلاَرَآيِكِ لاَ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلاَ زَمْهَرِيراً وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَلْهَا وَذُلِّلَتْ فُطُوفِهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِئَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ فَوَارِيرآ فَوَارِيرآ مِّس فِضَّةٍ فَدَّرُوهَا تَفْدِيراً وَيُسْفَوْنَ فِيهَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْناً فِيهَا تُسَمِّىٰ سَلْسَبِيلًا \*

﴿ ربع ﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُواً مَّنثُوراً وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكا كَبِيراً عَليهِمْ ثِيَابُ سُندُس خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَفِيهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُوراً إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ أَلْفُرْءَانَ تَنزِيلًا ۚ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ ٓ ءَاثِماً آوْ كَهُوراً وَاذْكُرِ إِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ أَلَيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَنْ وُلَّاءِ يُحِبُّونَ أَنْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْماً ثَفِيلًا نَّحْلُ خَلَفْنَكُمُ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِيئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا الَّ هَلَدِهِ ع تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ إَتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسِيلًا وَمَا تَشَآءُونَ إِلاًّ أَنْ يَشَآءَ أَللَّهُ إِلَّ أُللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً لَيُدْخِلُ مَنْ يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً آلِيماً ﴿سورة المرسلات مكية وءايا قا 50 ﴿ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّ حْمَلِ أَلرَّ حِيمٍ ﴾ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْهِا قِالْعَاصِهَاتِ عَصْهِا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْراً قِالْهَارِفَاتِ قِرْفا قِالْمُلْفِيَاتِ ذِكْراً عُذْراً آوْ نُذُراً إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَ فِعْ قَإِذَا أَلنُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا أُلسَّمَآءُ فِرِجَتْ وَإِذَا أُلْجِبَالُ نُسِهَتْ وَإِذَا أُلرُّسُلُ الْفِتَتْ لَلايِّ يَوْم اجِّلَتْ لِيَوْمِ أَلْهَصْلِّ وَمَآ أَدْرِيْكَ مَا يَوْمُ أَلْهَصْلِّ وَيْلٌ يَوْمَبِدِ لِلْمُكَدِّبِينَّ \* ﴿ عْنَ ﴾ أَلَمْ نَهْلِكِ إِلا وَّلِينَ ثُمَّ نَتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ

أَلَمْ نُهْلِكِ الْآوِلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَالِكَ نَهْعَلَ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلُ يَوْمَبِنِ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُفَكُم مِّن مَّآءٍ مَّهِين فِجَعَلْنَهُ فِي فَرِارٍ مَّكِيلِ اللَّىٰ فَدَرٍ مَّعْلُوم فِفَدَّرْنَا فَنِعْمَ أَنْفَادِرُونَ وَيْلُ يَوْمَيِدٍ لِلْمُكَدِّبِينَ ۚ أَلَمْ نَجْعَلِ إَلاَرْضَ كِمَاتاً آحْيَآءً وَأَمْوَ اتا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْفَيْنَاكُم مَّآءً فِرَاتاً وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِيلَ إنطَلِفُواْ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ عُكِدِّبُونَ إنطَلِفُواْ إِلَىٰ ظِلَّ ذِے ثَلَثِ شُعَبٍ لاَّ ظَلِيل وَلاَ يُغْنِي مِنَ أَللَّهَبُّ إِنَّهَا تَرْمِع بِشَرَرٍ كَالْفَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتْ صُهْرٌّ وَيْلٌ يَوْمَيِدٍ لِّلْمُكَدِّبِينُّ هَاذَا يَوْمُ لاَ يَنطِفُونَ وَلاَ يُوذَنُ لَهُمْ قِيَعْتَذِرُونَ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ هَلذَا يَوْمُ أَلْقَصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَّ وَيْلٌ يَوْمَبِدٍ لِّلْمُكَدِّبِينَّ إِنَّ أَنْمُتَّفِينَ فِي ظِلْلَ وَعُيُونٍ وَقِوَ احِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيْعَا اللهُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِهِ أَلْمُحْسِنِينَ وَيْلُ يَوْمَيِدٍ لِّلْمُكَدِّبِينَ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ فَلِيلًا اِنَّكُم مُّجْرِمُونَ وَيْلُ يَوْمَيِدٍ لِّلْمُكَدِّبِينَ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ إِرْكَعُواْ لاَ يَرْكَعُونَ وَيْلُ يَوْمَيِدٍ يِّلْمُكَدِّبِينَ قِيِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ ويُومِنُونَ \* لِّلْمُكَذِّبِينَ قِيأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ ويُومِنُونَ

﴿ حزب ﴾ عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ عَنِ أَلنَّبَإِ أَلْعَظِيمِ أَلذِك هُمْ فِيهِ مُخْتَلِقُونَ

عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ عَنِ أَلنَّبَإِ أَلْعَظِيمِ أَلذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلاًّ سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ أَلاَرْضَ مِهَاداً وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً وَخَلَفْنَكُمُ وَأَزْوَاجاً وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً وَجَعَلْنَا أَلَيْلَ لِبَاساً وَجَعَلْنَا أُلنَّهَارَ مَعَاشاً وَبَنَيْنَا فَوْفَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاجاً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءَ ثَجَّاجاً لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبّاً وَنَبَاتاً وَجَنَّاتٍ ٱلْهَاهِ ۗ إِلَّ يَوْمَ أَنْهَصْلِ كَانَ مِيفَنَاً يَوْمَ يُنهَخُ هِي أَلصُّورِ فَتَاتُونَ أَفْوَاجاً وَفُتِّحَتِ أَلسَّمَآءُ قِكَانَتَ آبْوَ ٰ اِللَّهِ وَسُيِّرَتِ أَنْجِبَالُ قِكَانَتْ سَرَاباً ۖ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً لِّلطُّنغِينَ مَعَاباً للَّبِثِينَ فِيهَآ أَحْفَاباً لاَّ يَذُوفُونَ فِيهَا بَرْداً وَلاَ شَرَاباً الاَّ حَمِيماً وَغَسَافاً جَزَآءً وِهَافاً انَّهُمْ كَانُواْ لاَ يَرْجُونَ حِسَاباً وَكَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا كِذَّاباً ۗ وَكُلَّ شَعْءٍ آحْصَيْنَكُ كِتَلِما ۖ فَذُوفُواْ فِلَ نَّزِيدَكُمُ ۚ إِلاَّ عَذَاباً إِنَّ لِلْمُتَّفِيلَ مَهَازاً حَدَآيِق وَأَعْنَاباً وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً وَكَأْساً دِهَافاً لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوآ وَلاَ كِذَّابآ ۚ جَزَآءً مِّس رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابآ ۖ رَّبُّ أُلسَّمَاوَ اتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أُلرَّحْمَالُ لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً يَوْمَ يَفُومُ أَلرُّوحُ وَالْمَلْمِيكَةُ صَقِماً لاَّ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنَ آذِنَ لَهُ أَلرَّحْمَٰلُ وَفَالَ صَوَاباً ذَلِكَ أَلْيَوْمُ أَلْحَقُّ قِمَ شَآءَ إَتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَعَاباً ۖ إِنَّآ أَنذَرْنَكُمْ عَذَاباً فَريباً يَوْمَ يَنظُرُ أَلْمَرْءُ مَا فَدَّمَتْ يَدَهُ وَيَفُولُ أَلْكَاهِرُ يَللَيْتَنِي كُنتُ تُرَاباً \* ﴿ ثَن ﴾ وَالنَّانِ عَلْتِ غَرْفاً وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً

وَالنَّازِعَاتِ غَرْفاً وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً فَالسَّابِفَاتِ سَبْفاً قِالْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً يَوْمَ تَرْجُفُ أَلرَّاجِهَة تَتْبَعُهَا أَلرَّادِهَةٌ فُلُوبٌ يَوْمَيِدٍ وَاجِهَةُ آبْصَارُهَا خَلْشِعَةٌ يَفُولُونَ أَنَّا لَمَرْدُودُنَ فِي أَلْحَافِرَةِ إِذَا كُنَّا عِظْماً نَّخِرَةً فَالُواْ تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ قِإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ هَلَ آتِيكَ حَدِيثُ مُوسِي إِذْ نَادِيهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ أَلْمُفَدَّسِ طُوَى ۚ إَذْهَبِ اللَّىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغِيٰ فَفُلْ هَلَ لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّجِّي وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشِى ۖ فَأَرِيْهُ الْآيَةَ ٱلْكُبْرِيٰ فَكَذَّبَ وَعَصِىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعِىٰ فَحَشَرَ فَنَادِىٰ فَفَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْآعْلِيٰ فَأَخَذَهُ أُللَّهُ نَكَالَ ٱلآخِرَةِ وَالأُولِيُّ إِنَّ هِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشِيُّ ءَآنتُمُ وَأَشَدُّ خَلْفاً آمِ أَلسَّمَآءٌ بَنَيْهَا رَقِعَ سَمْكَهَا قِسَوَّيْهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَيْها والآرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَيْهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَيْهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَيْهَا مَتَنْعَا لَّكُمْ وَلِّانْعَامِكُمْ فَإِذَا جَآءَتِ أَلطآمَّةُ أَنْكُبْرِىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ أَلِانسَلُ مَا سَعِىٰ وَبُرِّزَتِ أَنْجَحِيمُ لِمَنْ يَّرِي قِأَمًّا مَن طَغِيٰ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيِا قِإِلَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوِي وَأَمَّا مَن خَافَ مَفَامَ رَبِّهِ وَنَهَى أَلنَّهُ سَعَ إِنْهَوِىٰ قِإِلَّ أَنْجَنَّةَ هِيَ أَنْمَأُوكُ \* ﴿ ربع ﴾ يَسْعَلُونَكَ عَنِ أَلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلِهَا

يَسْعَلُونَكَ عَنِ أَلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَيْهَا فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرِيْهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَيْهَا اللَّهُ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَّخْشَيْهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُواْ إِلا عَشِيَّةً آوْ ضَحَيْها ﴿ وَمُحَيْهَا اللَّهِ مُكِيَّة و اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ ﴿ عَبَسَ وَتَوَلِّنَي أَن جَآءَهُ الْآعْمِي وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّجِّنَي أَوْ يَذَّكُّرُ فِتَنْفِعُهُ أَلدِّكْرِيْ أَمَّا مَنِ إِسْتَغْنِيٰ فِأَنتَ لَهُ وَتَصَّدِّىٰ وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكِي وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعِيٰ وَهُوَ يَخْشِيٰ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهِّيٰ كَلَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَ شَآءَ ذَكَرَهُ فِي صُحْفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِك سَهَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ فَتِلَ أَلِانسَالُ مَا أَكْهَرَهُ مِنَ آيِّ شَعْءٍ خَلَفَهُ مِن نُطْهَةٍ خَلَفَهُ وَهَفَدَّرَهُ فَمَّ أُلسِّيلَ يَسَّرَهُ فَمَّ أَمَاتَهُ وَأَفْبَرَهُ فَمَّ إِذَا شَآءَ انشَرَهُ وَ كُلَّ لَمَّا يَفْضِ مَآ أَمَرَهُ وَ قِلْيَنظرِ أَلِانسَلْ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۗ إِنَّا صَبَبْنَا أَلْمَآءَ صَبّاً ثُمَّ شَفَفْنَا أَلاَرْضَ شَفّاً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبّاً وَعِنَباً وَفَضْباً وَزَيْتُوناً وَنَخْلَا وَحَدَآيِقِ غُلْباً وَفِلكِهَةً وَأَبّاً مَّتَكَعاً لَّكُمْ وَلَّانْعَامِكُمْ قِإِذَا جَآءَتِ أَلصَّآخَّةُ يَوْمَ يَهِرُّ أَلْمَرْءُ مِنَ آخِيهِ وَالْمِيهِ وَأَبِيهِ وَصَلحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلّ إِمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَبِيدٍ شَأَلٌ يُغْنِيهِ وَجُوة يَوْمَبِيدٍ مُسْهِرَةً ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَبِيدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَفُهَا فَتَرَةٌ اوْلَبِيكَ هُمُ أَلْكَهَرَةُ أَلْهَجَرَةٌ \* ﴿ ثَنَ ﴾ إِذَا أَلشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا أَلنُّجُومُ إِنكَدَرَتْ

إِذَا أَلشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا أَلنَّجُومُ إِنكَدَرَتْ وَإِذَا أَنْجِبَالَ سُيِّرَتْ وَإِذَا أَنْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا أَنْوُخُوشُ خُشِرَتْ وَإِذَا أَلْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا أَلنُّهُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا أَلْمَوْءُ ددَةُ سُيِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبِ فُتِلَتْ وَإِذَا أَلصَّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا ألسَّمَآءُ كُشِطَتْ وَإِذَا أَلْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا أَلْجَنَّةُ الزُّلِهَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ قِلاً النَّهِمُ بِالْخُنَّسِ أِلْجَوَارِ أَلْكُنَّسِ وَالنَّلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَقَّسَ إِنَّهُ لَفَوْلُ رَسُولٍ حَرِيمٍ ذِے فُوَّةٍ عِندَ ذِے أَنْعَرْشِ مَكِيس مُّطَاعِ ثَمَّ أَمِيلٍ وَمَا صَلِحِبُكُم بِمَجْنُولٍ وَلَفَدْ رِءِاهُ بِالأَقِي أَلْمُبِيلِ وَمَا هُوَ عَلَى أَلْغَيْبِ بِضَنِيلِ وَمَا هُوَ بِفَوْلِ شَيْطَل رَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَن شَآءَ مِنكُمُ وَأَنْ يَسْتَفِيمَ وَمَا تَشَآءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَآءَ أَلَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ \* ﴿ نصف ﴾ إِذَا أُلسَّمَآءُ إِنْهَطَرَتْ وَإِذَا أُلْكَوَاكِبُ إِنتَثَرَتْ

إِذَا أُلسَّمَآءُ إِنْهَطَرَتْ وَإِذَا أُلْكَوَاكِبُ إِنتَثَرَتْ وَإِذَا أُلْبِحَارُ فِجِّرَتْ وَإِذَا أَلْفُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا فَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَآأَيُّهَا ألانسَلُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ أَلْكَرِيمِ أَلذِ خَلَفَكَ فِسَوِّيكَ فِعَدَّلَكَ فِح أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّيسِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَامِظِينَ كِرَاماً كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَهْعَلُونَ إِنَّ أَلاَبْرَارَ لَهِ نَعِيم وَإِنَّ أَنْهُجَّارَ لَهِ جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ أَلدِّيسِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآيِبِينَ وَمَآ أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ أُلدِّينِ ثُمَّ مَآ أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ أُلدِّينِ يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسِ شَيْئاً وَالاَمْرُ يَوْمَبِدِ لِّلهِ ﴿سورة المطفِّفين مَحِيَّة و الاِهَا 36 ﴾ ﴿ بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ ﴾ وَيْل لِّلْمُطَهِّمِينَ أَلذِينَ إِذَا أَكْتَالُواْ عَلَى أَلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمُ وَأُو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلا يَظُلُّ الوْلَيِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَفُومُ أَلنَّاسُ لِرَبِّ أَنْعَالَمِينَ حَلاًّ إِنَّ كِتَابَ أَلْهُجَّارِ لَهِم سِجِّينٍ وَمَآ أَدْرِيْكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْفُومٌ وَيْلَ يَوْمَبِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلْدِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ أَلدِّينِ وَمَا يُكَدِّبُ بِهِ ۚ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ آثِيمِ إِذَا تُتْلِىٰ عَلَيْهِ ءَايَئْنَا فَالَ أَسَاطِيرُ الْمَوَّلِينَ \* ﴿ ثَن ﴾ كَلاًّ بَل رَّانَ عَلَىٰ فُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

حَلاًّ بَل رَّانَ عَلَىٰ فُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ كَلاًّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَيِدِ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ أَلْجَحِيمٌ ثُمَّ يُفَالُ هَاذَا أَلذِ كُنتُم بِهِ عُكِدِّبُونَ كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ ٱلاَبْرِارِ لَهِ عِلِيِّينَ وَمَاۤ أَدْرِيكَ مَا عِلِيُّونَ كِتَابٌ مَّرْفُومٌ يَشْهَدُهُ أَلْمُفَرَّبُونَ إِنَّ أَلاَبْرَارَ لَهِ نَعِيم عَلَى أَلاَرَآبِكِ يَنظرُونَ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِهِمْ نَضْرَةَ أُلنَّعِيمِ يُسْفَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُوم خِتَلْمُهُ مِسْكُ وَهِي ذَالِكَ قِلْيَتَنَاقِسِ أَلْمُتَنَاهِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا أَلْمُفَرَّبُونَ ۚ إِنَّ أَلْذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا إَنْفَلَبُوٓاْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ إِنْفَلَبُواْ فَلْكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ فَالْوَاْ إِنَّ هَـٰوَلَّاءِ لَضَآلُّونَ وَمَآ الرُّسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَامِظِينٌ قِالْيَوْمَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُمِّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى ٱلآرَآبِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُمَّارُ مَا كَانُواْ يَهْعَلُونَ ﴿سورةالانشقاق مكِيَّةوءاياهَا 25 ﴾﴿بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَانِ أَلرَّحِيمِ ﴾ إِذَا أُلسَّمَآءُ إنشَفَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُفَّتْ وَإِذَا أَلاَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْفَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُفَّتْ يَئَأَيُّهَا أَلِانسَلُ إِنَّكَ كَادِحُ الَّىٰ رَبِّكَ كَدْحاً قِمُلَفِيهِ قِأَمَّا مَنُ اوتِي كِتَابَهُ، بِيَمِينِهِ، قِسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً وَيَنْفَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُوراً وَأَمَّا مَنُ اوتِي كِتَلْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ وَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُوراً وَيُصَلَّىٰ سَعِيراً انَّهُ وَكَانَ فِيحَ أَهْلِهِ مَسْرُوراً انَّهُ ظَنَّ أَن لَّنْ يَّحُورَ بَلِي إِنَّ رَبَّهُ وَكَانَ بِهِ عَبِيراً ﴿ رَبِي ﴾ فَلاَ أَفْسِمُ بِالشَّقِي وَالنُلِ وَمَا وَسَقَ

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ ﴾ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ أَلْبُرُوجٍ وَالْيَوْمِ أَلْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ فَتِلَ أَصْحَابُ الْآخْدُودِ أَلَبَّارِ ذَاتِ أَلْوَفُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فُعُودٌ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَجْعَلُونَ بِالْمُومِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَفَمُواْ مِنْهُمُ وَ إِلاًّ أَنْ يُومِنُواْ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الذِع لَهُ مُلْكُ أَلسَّمَاوَ اتِ وَالْأَرْضُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ أَلَّذِينَ فِتَنُواْ أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فِلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلْحَرِيقِ إِنَّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِكُ مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ ذَالِكَ أَلْهَوْزُ أَلْكَبِيرٌ \* ﴿ عْن ﴾ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ إِنَّهُۥ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ انَّهُ مُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ أَنْغَفُورُ أَنْوَدُودُ ذُو أَنْعَرْشِ أَنْمَجِيدُ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ هَلَ آبيك حَدِيثُ أَلْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودٌ بَلِ أَلْذِينَ كَهَرُواْ مِع تَكْذِيبٍ وَالله مِنْ وَرَآبِهِم مُحِيطًا بَلْ هُوَ فُرْءَالٌ مَّجِيدٌ مِع لَوْح مَّحْفُوظُ ﴿سورة الطَّارِق مَكِّيَّة وء اياتِهَا 17﴾ ﴿بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَالِ أَلرَّحِيمِ ﴾ وَالسَّمَآءِ وَالطَارِفِ وَمَا أَدْرِيْكَ مَا أَلطَّارِقُ أَلنَّجْمُ أَلثَّافِبُ إِن كُلُّ نَهْس لَّمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ قِلْيَنظرِ إلانسَل مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِل مَّآءِ دَاهِي يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَلصُّلْبِ وَالتَّرَآبِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ عَلَا لَوْ يَوْمَ تُبْلَى أُلسَّرَآبِرُ فِمَا لَهُ مِن فُوَّةٍ وَلاَ نَاصِرٍ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ أَلرَّجْعِ وَالآرْضِ ذَاتِ أَلصَّدْعِ إِنَّهُ لَفَوْلٌ قِصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً وَأَكِيدُ كَيْداً فِمَهِّلِ أَنْكِ فِيرِينَ أَمْهِنْهُمْ رُوَيْداً \*

﴿ حزب ﴾ سَبِّح إِسْمَ رَبِّكَ ٱلأَعْلَى

سَبِّح إسْمَ رَبِّكَ أَلاَعْلَى أَلذِك خَلَقَ فِسَوِّىٰ وَالذِك فَدَّرَ فِهَدِىٰ وَالذِحْ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعِيْ فَجَعَلَهُ عُثَآءً آحْوِيٌ سَنُفْرِيُّكَ فَلا تَنسِي إِلاَّ مَا شَآءَ أَللَّهُ إِنَّهُ لِيعْلَمُ أَلْجَهْرَ وَمَا يَخْفِي وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرِي فِذَكِرِ ال نَّفِعَتِ أَلدِّكْرِي ۖ سَيَدَّكُّرُ مَنْ يَّخْشِيٰ وَيَتَجَنَّبُهَا أَلاَشْفَى أَلذِك يَصْلَى أَلنَّارَ أَنْكُبْرِىٰ ثُمَّ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيِي فَدَ آفِلَحَ مَن تَزَجِّي وَذَكَرَ إَسْمَ رَبِّهِ عَصَلِّي بَلْ تُوثِرُونَ أَلْحَيَوْةَ أَلدُّنْيِا وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْفِيْ إِلَّ هَاذَا لَهِمِ أَلصَّحُفِ أَلا ولِي صَحْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسِى ﴿سورة الغاشية مكِّيّة وء ايا تقا 26 ﴾ إيشم ألله ألرَّحْمَانِ ألرَّحِيمِ ﴾ هَلَ آبيك حَدِيثُ أَلْغَاشِيَةً وَجُوهٌ يَوْمَبِيدٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَاراً حَامِيَةً تُسْفِىٰ مِنْ عَيْسٍ -انِيَةٍ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامُ الآمِ ضَرِيع لا يُسْمِلُ وَلاَ يُغْنِي مِل جُوعٌ وُجُوة يَوْمَيِدِ نَّاعِمَة لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةً فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لا تُسْمَعُ فِيهَا لَمَغِيَّةً فِيهَا عَيْنَ جَارِيَّةً فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ وَنَمَارِفُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيٌّ مَبْثُوثَةً \* آَهَلاَ يَنظُرُونَ إِلَى أَلِابِلِ كَيْفَ خُلِفَتْ ﴿ ثمن ﴾

آفِلاً يَنظُرُونَ إِلَى أَلِابِلِ كَيْفَ خُلِفَتْ وَإِلَى أُلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى أُلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى أَلاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِرِ إِنَّمَآ أَنتَ أَلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى أَلاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِرِ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ الاَّ مَن تَوَلِّىٰ وَكَهَرَ قَيْعَذِبُهُ أَللَّهُ أَلْعَذَابَ مُذَكِّرٌ لَّسُتَ عَلَيْهَم بِمُصَيْطِرٍ الاَّ مَن تَوَلِّىٰ وَكَهَرَ قَيْعَذِبُهُ أَللَّهُ أَلْعَذَابَ أَلاَ كُبَرَ إِلَّا إِلَيْنَا إِلَا بَهُمْ فُمَّ إِلَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿ سُورة الفجر مَكِيَّة و عَاياهَا 32 ﴾

﴿بِسْمِ أَلَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ ﴾ وَالْهَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَالنَّلِ إِذَا يَسْرِ، هَلْ هِي ذَالِكَ فَسَمّ لِّذِي حِجْرٍ آلَمْ تَرَ كَيْفَ قِعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ارْمَ ذَاتِ أَلْعِمَادِ أَلْتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي أَلْبِلَدِ وَثَمُودَ أَلْذِينَ جَابُواْ أَلصَّخْرَ بِالْوَادِء وَمِرْعَوْنَ ذِكَ أَلاَوْتَادِ أَلذِينَ طَغَوْا هِمِ أَلْبِلَدِ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا أَلْفَسَادَ فَصَبّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِّ فِأَمَّا أَلِانسَلُ إِذَا مَا إَبْتَلِيهُ رَبُّهُ، فِأَكْرَمَهُ، وَنَعَّمَهُ، فَيَفُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۗ وَأَمَّآ إِذَا مَا آبْتَلِيهُ فَفَدَرَ عَلَيْهِ رِزْفَهُ وَ فَيَفُولُ رَبِّي أَهَانَي، كَلاًّ بَل لاَّ تُكْرِمُونَ أَلْيَتِيمَ وَلاَ تَحُضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ أَنْمِسْكِيسِ وَتَاكُلُونَ أَلتُّرَاثَ أَكْلًا لَّمَّا وَتُحِبُّونَ أَنْمَالَ حُبّاً جَمّاً كَلاًّ إِذَا دُكِّتِ أَلاَرْضُ دَكّاً دَكّاً وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَبّاً صَمِّاً وَجِحَءَ يَوْمَبِدِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَبِدِ يَتَذَكَّرُ أَلِانسَلُ وَأَنِّىٰ لَهُ أَلدِّكْرِى يَفُولُ يَللَيْتَنِي فَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَبِيدٍ لا يُعَدِّبُ عَذَابَهُ وَأَحَدٌ وَلاَ يُوثِقُ وَثَافَهُ أَحَدُّ يَنَأَيَّتُهَا أُلنَّمْسُ أَلْمُطْمَيِنَّةُ إِرْجِعِ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً قِادْخُلِ فِي عِبَادِے وَادْخُلِے جَنَّتَّے \* ﴿ ربع ﴾ لآ أَفْسِمُ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ

لا الفْسِم بِهَاذَا أَلْبَلَدِ وَأَنتَ حِلا بِهَاذَا أَلْبَلَدِ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ لَفَدْ خَلَفْنَا أَلِانسَانَ مِي كَبَدٍّ آيَحْسِبُ أَن لَّنْ يَّفْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدّ يَفُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَداًّ آيَحْسِبُ أَن لَّمْ يَرَهُ وَ أَحَدُّ آلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَاناً وَشَهَتَيْنِ وَهَدَيْنَهُ أَلنَّجْدَيْنٌ فَلا إَفْتَحَمَ ٱلْعَفَبَةَ وَمَآ أَدْرِيكَ مَا أَلْعَفَبَةٌ فَكُّ رَفَبَةٍ آوِ اطْعَامٌ فِي يَوْم ذِك مَسْغَبَةٍ يَتِيماً ذَا مَفْرَبَةٍ آوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةً ثُمَّ كَانَ مِنَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْمَرْحَمَةِ الْوَلَيِكَ أَصْحَلْ الْمَيْمَنَةِ وَالذِيلَ كَهَرُواْ بِعَايَلتِنَا هُمْ وَ أَصْحَابُ أَلْمَشْعَمَةً عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّوصَدَةً ﴿سورةالشَّمس مَكِيَّة و اللهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ﴾ وَالشَّمْس وَضَحَيْهَا وَالْفَمَرِ إِذَا تَلَيْهَا وَالنَّهِارِ إِذَا جَلَّيْهَا وَالنَّلِ إِذَا يَغْشَيْهَا وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنَيْهَا وَالْآرْضِ وَمَا طَحَيْهَا وَنَفْس وَمَا سَوَّيْهَا فِأَنْهَمَهَا فِجُورَهَا وَتَفْوَيْهَا فَدَ آَفِلَحَ مَن زَكِّيْهَا وَفَدْ خَابَ مَن دَسَّيْهَ أَ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَيْهَا إِذِ إِنْبَعَتَ أَشْفَيْهَا فَفَالَ لَهُمْ رَسُولُ أَللَّهِ نَافَةَ أَللَّهِ وَسُفْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ قِعَفَرُوهَا قِدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ قِسَوَّلِهَا ۚ قِلاَ يَخَافُ عُفْبَلُهَا · ﴿ مْنَ ﴾ وَالنَّلِ إِذَا يَغْشِي وَالنَّهِارِ إِذَا تَجَلِّي

وَالنَّلِ إِذَا يَغْشِىٰ وَالنَّهِارِ إِذَا تَجَبّیٰ وَمَا خَلَقَ ٱلدَّّكَرَ وَالاَنهُیٰ اِنَّ سَعْیَكُمْ لَشَبّیْ فَامّا مَن اَعْطِیٰ وَاتَّفِیٰ وَصَدَّق بِالْحُسْنِیٰ فِسَنٰیسِّرُهُ لِلْیُسْرِی وَامّا مَلْ بَخِلَ وَاسْتَغْنِیٰ وَکَدَّبَ بِالْحُسْنِیٰ فِسَنٰیسِّرُهُ لِلْیُسْرِی وَامّا یُغْنِی عَنْهُ مَالُهُ وَ إِذَا تَرَدّی اِن عَلیْنَا فَسَنٰیسِّرُهُ لِلْعُسْرِی وَمَا یُغْنِی عَنْهُ مَالُهُ وَ إِذَا تَرَدّی اِن عَلیْنَا لَلْهُدی وَان لَنَا لَلاَخِرَة وَالأولی فَانذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظّی لاَ یَصْلَیهَ إِلا الله فَی الله کِی وَالْولی فَانذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظّی لاَ یَصْلَیهَ إِلا الله فَی الله کِی وَمَا لِلاَحْدِی وَتَوَلّی وَسَیْجَنَّبُهَا الله نَفی الله کِی وَمَا الله مُنی الله کِی وَمَا الله مُنی الله کِی وَمَا الله مُنی الله کِی وَمَا الله کِی وَمَا الله مُنی الله کِی وَمَا الله وَالله وَله وَالله وَاله وَالله و

﴿بِسْمِ إللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ وَالضَّجِىٰ وَالنَّلِ إِذَا سَجِىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا فَلِيْ وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلأُولِيْ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَمَا فَلِيْ وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلأُولِيْ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَمَا فَلِيْ وَلَلَا فَيْ وَرَبَّدَ خَالًا بَعْطِيكَ رَبُّكَ وَمَتَرْضِيْ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً وَعَاهِىٰ وَوَجَدَكَ ضَآلًا وَهَدِىٰ وَوَجَدَكَ ضَآلًا وَهَدِىٰ وَوَجَدَكَ ضَآلًا وَهَدِي وَوَجَدَكَ ضَآلًا وَهَدِي وَوَجَدَكَ عَآيِلًا وَأَمَّا السَّآيِلَ وَلَا تَفْهَرٌ وَأَمَّا السَّآيِلَ وَلَا تَفْهَرٌ وَأَمَّا السَّآيِلَ وَلَا تَنْهَرٌ وَأَمَّا السَّآيِلَ وَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا السَّآيِلَ وَلَا تَنْهَرٌ وَأَمَّا السَّآيِلَ وَلَا السَّآيِلَ وَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا السَّآيِلَ وَلَا تَنْهَرٌ وَأَمَّا السَّآيِلَ وَلَا السَّآيِلَ وَلَا السَّآيِلَ وَالْمَا السَّآيِلَ وَلَا اللَّهُ وَالْمَا السَّآيِلَ وَالْمَا السَّآيِلَ وَلَمَا السَّآيِلَ وَالْمَا السَّآيِلَ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا السَّآيِلَ وَالْمَا السَّآيِلَ وَالْمَا السَّآيِلَ وَالْمَا اللَّهُ وَالَّمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا الْمَلْمَةِ وَيَتَعْمَةً وَيَتِكَ وَحَدِّتَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا الْمَلَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا الْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَا الْمَالَالَةُ مَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا الْمَالَالَةُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمَوْمَةُ وَلِيْكَ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَالِمَ اللَّهُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ اللْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا الْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللْمَالِمُ اللْمَالِمُ اللْمَالِمُ الْمَالِمُ اللْمَالِمُ اللْمَالِمُ الْمَالِمُ اللْمَالِمُ اللْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلِمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمِ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْم

﴿ الله نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ

آلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ أَلذِحْ أَنفَضَ ظَهْرَكَ وَرَهَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قَالِ مَعَ أَلْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ أَلْعُسْرِ يُسْراً قَإِذَا قِرَغْتَ قِانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ قِارْغَبْ ﴿سورة التِين مَكِّبَة وءاياهَا 8﴾ ﴿بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحِيمِ أَلرَّحْمَالِ ﴾ وَالتِّيلِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَاذَا أَلْبَلَدِ إِلاَّمِينِ لَفَدْ خَلَفْنَا أَلِانسَانَ فِي آَحْسَنِ تَفْوِيم ثُمَّ رَدَدْنَكُ أَسْفِلَ سَافِلِينَ إِلاَّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ فِلَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُولٍ فَمَا يُكَدِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيلِ أَلَيْسَ أَللَّهُ بِأَحْكَمِ أَلْحَاكِمِينَ ﴿ سُورة العلق مُحِّيَة و عالمًا 20 ﴿ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّ حْمَانِ أَلرَّ حِيمٍ ﴾ آفرأ باسم رَبِّكَ ألذِ خَلَقَ خَلَقَ أَلِانسَلَ مِنْ عَلَيٍّ إِفْرَأُ وَرَبُّكَ أَلاَكْرَمُ الذِ عَلَّمَ بِالْفَلَمِ عَلَّمَ أَلِانسَلَ مَا لَمْ يَعْلَمُ كَلَّ إِنَّ أَلِانسَلَ لَيَطْغِي أَن رِّءِاهُ إِسْتَغْنِي ۗ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أُلرُّجْعِيُّ أَرَايْتَ أُلذِك يَنْهِىٰ عَبْداً إِذَا صَلِّيٌ أَرَايْتَ إِن كَانَ عَلَى أَنْهُدِيْ أَوَ آمَرَ بِالتَّفْوِيُّ أَرَآيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلِّيْ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ أَلَّهَ يَرِي كَلاَّ لَيِس لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْمَعا بِالنَّاصِيةِ نَاصِيةٍ كَلذِبَةٍ خَاطِيَةٍ مَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ أَلزَّبَانِيَةً كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَافْتَرِبُ ﴿سورة القدرمكِّيةو عالاتَها 5﴾

﴿بِسْمِ أَلَّهِ أُلرَّحْمَٰںِ أُلرَّحِيمِ ﴾ إنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ أَلْفَدْرِ وَمَا أَدْرِيْكَ مَا لَيْلَةُ أَلْفَدْرِ وَمَا أَدْرِيْكَ مَا لَيْلَةُ أَلْفَدْرِ لَيْلَةُ أَلْفَدْرِ لَيْلَةُ أَلْفَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ آلْفِ شَهْرِ تَنزَّلُ أَلْمَلَمَ بِكَةً وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِ أَمْرِ سَلَمُ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ أَلْقَجْرٍ \* ﴿ مَن اللهُ مَا الذِينَ كَقَرُواْ وَبِيهِم مِّن كُلِ أَمْرٍ سَلَمُ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ أَلْقَجْرٍ \* ﴿ مَن اللهُ مَا الذِينَ كَقَرُواْ

لَمْ يَكُنِ إلذِينَ حَهَرُواْ مِنَ آهُلِ إلْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنهَكِّينَ حَتَّىٰ تَاتِيهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ ٱللَّهِ يَتْلُواْ صُحُها مَّطَهَّرَةَ فِيهَا كُتُبُ فَيِّمَةٌ وَمَا تَهَرَّقَ اللهِ يَتْلُواْ صُحُها مَّطَهَّرَةَ فِيهَا كُتُبُ فَيِّمَةٌ وَمَا الْمَرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ اللهَ الذِينَ الوَّتُواْ الْلهَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا الْمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَهَا وَيُفِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُوتُواْ الزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْفَيِّمَةِ إِلَّ الْفِينِ فِيهَا إِللهَ اللهِ مَنْ الْفَيِّمَةُ وَلَاكِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ رَبِعِ ﴾ [َلْفَارِعَةُ مَا أَلْفَارِعَةٌ

أَلْفَارِعَةُ مَا أَلْفَارِعَةٌ وَمَآ أَدْرِيكَ مَا أَلْفَارِعَةٌ يَوْمَ يَكُولُ أَلنَّاسُ كَالْهَرَاشِ أَلْمَبْثُوثِ وَتَكُولُ أَلْجِبَالُ كَالْعِهْسِ أَلْمَنْهُوشَ هَأَمَّا مَن ثَفْلَتْ مَوَ رِينُهُ وَ فِهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَقَّتْ مَوَ رِينُهُ وَ فَائمُّهُ هَا وِيَةٌ وَمَآ أَدْرِيْكَ مَاهِيَهُ نَارُ حَامِيَةٌ ﴿سورة التَّكاثر مكِّيّةوءاياتما 8﴾﴿بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَلِ أُلرَّحِيمِ﴾ الْهِيْكُمُ أَلتَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ أَلْمَفَابِر ﴿ كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلاًّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ أَلْيَفِينِّ لَتَرَوُنَّ أَلْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ أَلْيَفِينِ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَبِدٍ عَنِ أَلنَّعِيمٌ ﴿ وَوَ الْعَصْرِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ﴾ وَالْعَصْرِ إِنَّ أَلِانسَانَ لَهِم خُسْرٍ الآ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ ﴿ سورة الهمزة مكِيَّة وء ايا تما 9 ﴿ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّ حْمَالِ أَلرَّ حِيمٍ ﴾ وَيْل لِّكِلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ إلذِ حَمَّعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ وَيَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ وَ أَخْلَدَهُ كَلَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي إلْحُطَمَةً وَمَآ أَدْرِيْكَ مَا أَلْحُطَمَةٌ نَارُ أُلَّهِ إِلْمُوفَدَةُ أَلِيَّ تَطَّلِعُ عَلَى أَلاَفِي ِدَةً إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّوصَدَةً فِي عَمَدِ مُّمَدَّدَةٍ ﴿سورة الفيل مكِّية وءاياتَا 5﴾ ﴿بِسْمِ أللَّهِ ألرَّحْمَلِ ألرَّحِيمِ ﴾ آلم تَرَ كَيْفَ فِعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ أَنْفِيلِّ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً آبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلِ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاكُولٍّ \*

<sup>﴿</sup> ثَنَ ﴾ لِإِيلَفِ فُرَيْشٍ ايلَمِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ

لإِيلَفِ فَرَيْشِ ايلَمِهِمْ رِحْلَةَ أُلشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَاذَا أُلْبَيْتِ أَلذِ كَأَطْعَمَهُم مِيّ جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِيْن خَوْفٍ ﴿سورة الماعون مَكِينةو الماعاة ﴾ ﴿بسمِ أللهِ ألرَّحْمَالِ ألرَّحِيمِ ﴾ أَطْعَمَهُم مِيّ جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِيْن خَوْفٍ ﴿سورة الماعون مَكِينةو الماعاة وَلاَ يَحُضُ عَلَىٰ طَعَامِ آرَاثَيْتَ أُلذِ يَ يُحَفِّ الْلَيْتِيمَ وَلاَ يَحُضُ عَلَىٰ طَعَامِ أَلْمِسْكِيلِ فَوْنَ لِللْمُصلِّيلِ أَلذِيلَ هُمْ عَل صَلاَتِهِمْ سَاهُولَ أُلذِيلَ هُمْ يُرَآءُولَ أَلْمِسْكِيلِ أَلذِيلَ هُمْ عَل صَلاَتِهِمْ سَاهُولَ أُلذِيلَ هُمْ يُرَآءُولَ وَيَمْنَعُولَ أَلْمَاعُولُ ﴿سُورة الكوثِر مَكِينةو المِعْوَلِ اللهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ ﴾ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ وَيَمْنَعُولَ أَلْمَاعُولُ ﴿ وَسُورة الكوثِر مَكِينةو المِعْلَى اللهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ ﴾ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ أَلْكُوثَلَ أَعْطَيْنَكَ أَلْكُوثَلَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ لَا شَانِيَكَ هُو أَلاَ بُتَرُ ﴿ وَسُورة الكافرون مَكِينة و المَاعِلَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَلِ الرَّحِيمِ ﴾ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ أَلْكُوثَلَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ لَا شَانِيَكَ هُو أَلاَ بُتَلُ ﴿ ﴿ وَلَا لَاكُونِ مَكِينَة و النَّهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿ بِسْمِ إِللَّهِ أِلرَّ حْمَلِ أِلرَّحِيمِ ﴾ فَلْ يَتَأَيُّهَا أَنْكَ لِهِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَآ أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِكَ أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَآ أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَآ أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينَ ﴿ سُورة النّصر مَكِينَة والبقاة ﴾ ﴿ وَاللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أِلرَّحِيمِ ﴾ إِذَا جَآءَ نَصْرُ أَللَّهِ وَالْقَبْحُ وَرَأَيْتَ أُلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ أَللَّهِ أَفُواجاً فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۖ إِنَّهُ وَالْ أَعْبَىٰ وَرَأَيْتَ أُلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ أَللَّهِ أَفُواجاً فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۖ إِنَّهُ وَاللّهَ أَفُواجاً فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۖ إِنَّهُ وَاللّهُ أَعْبَىٰ وَرَأَيْتُ أُلنّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ أَللّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمٍ ﴾ وَتَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهبٍ وَتَبَّ مَآ أَعْبَىٰ عَنْ اللّهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَاراً ذَاتَ لَهبٍ وَامْرَأَتُهُ وَمَالَةُ أَلْحَطَبٍ فِي جِيدِهَا عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَاراً ذَاتَ لَهبٍ وَامْرَأَتُهُ وَمَالَةُ أَلْحَطَبٍ فِي جِيدِهَا عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَاراً ذَاتَ لَهبٍ وَامْرَأَتُهُو وَمَا اللّهُ أَنْكُولُ هُو أَللّهُ أَحَدُ وَمَا لَهُ وَلَا لاَعْلَامُ مَكِينَوه وَاللّهُ أَحَدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكِنَا وَلَمْ يَكِنَا وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يُكَالِلُهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَلْهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَكُولُولُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلِلْ إِلَا لَا لَا لَا لَلْهُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَ

﴿بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ ﴾ فُلَ آعُوذُ بِرَبِّ أَنْهَلَى مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِهِ إِذَا وَفَتَ وَمِن شَرِّ غَاسِهِ إِذَا حَسَدٌ ﴿سورة النَّاسِ مَكِّبَةُوءَايَاهَا﴾ وَفَبَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٌ ﴿سورة النَّاسِ مَكِّبَةُوءَايَاهَا﴾

﴿بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ ﴾ فُلَ آعُوذُ بِرَبِّ أَلنَّاسِ مَلِكِ أَلنَّاسِ إِلَهِ أَلنَّاسِمِ شَرِّ أَنْوَسْوَاسِ أَنْخَنَّاسِ أَلذِك يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ أَلنَّاسِ مِنَ أَنْجِنَّةِ وَالنَّاسِ \*

ليلة 27 رمضان 1439 الموافق 12 حزيران 2018 سي يوسف مشرقي مسجد أبي حنيفة المنطقة 8 معسكر الجزائر siyoucefmecherki@gmail.com